المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية اللغة العربية قسم الدراسات العليا فرع الأدب

La Contraction of the Contractio

). Maj



الإسراف

بين الغطاب القرآني، ورؤية النفاعر الجاهلي.

مناحيه الاجتماعية، وأساليبه البيانية.

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الأبث من الأبث المرادة الماجستير في الأبث المرادة المراد

الطالبة/ مريم عبدالمادي محمد القحطاني.

إشراف:

الأستاذ الدكتور/ حسن محمد باجودة.

P1 2 19 / P1 2 1A

# بسمالله الرحمن الرحيم

#### المقدمة

# قال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُوءَ نَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُوءَ نَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين، وجعل القرآن شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء، وأشرف المرسلين، سيدنا محمد، النبي العربي الأمي، الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، ومن غياهب الجاهلية المنحرفة إلى محجة الشريعة الغراء المستقيمة، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد قدر الله لنا أن نكون من أهل هذا الزمان الذي ساد فيه الاضطراب والاختلال والإسراف، وشهدنا هذه الحضارة المعاصرة المسرفة في مجالات شتى، وبدا حبلياً – أن آفة الإسراف تنخر الكيان الإنساني الحضاري المعاصر، بصورة تنذر بانهيار مريع وشيك. والمفزع في الأمر أن هذه الآفة المهلكة بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً في مجتمعنا المحلي، ورأيت أن لا نجاة لنا من مهاوي الإسراف إلا بالعودة الصادقة إلى القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، نتفياً ظلال رحمة الله وهدايته في رحاب الآيات القرآنية النيرة، فتركز البحث من جهة على دراسة الإسراف في الخطاب القرآني، ومن جهة ثانية فإن موضوع الإسراف قد حظي بدراسات شرعية فقهية، وأخرى اقتصادية واجتماعية، مما سنبينه في موضعه من التمهيد – يإذن الله – ولكنه لم يبحث – حسب علمي – من الزاوية الأدبية، ومن البديهي أن الأدب الجاهلي يمثل قمة شامخة للأدب العربي، فانطلقت أحلق بين دواوين شعراء الجاهلية، أطالع من خلالها حالة القوم الذين نزل عليهم القرآن أول ما نزل، وفيم كان إسرافهم؟ وفيم كان توازنهم؟ وكيف عبروا

<sup>(1)</sup> سورة الزخوف – ٣

عن كل ذلك في أشعارهم؟ وكيف عالج القرآن الكريم ذلك الإسراف، وقومه، ووجهه وجهته الصحيحة، حتى ارتفعوا من وهدة الإسراف إلى علياء الاستقامة والقصد.

وهكذا يسر الله لي، بفضل منه وإنعام، الجمع بين دراسة القرآن الكريم، ودراسة الشعر الجاهلي، ولقد كنت استشعر في كافة مراحل هذا البحث مدى الصعوبة، وثقل المسئولية على من يتناول هذين المجالين، وطالما ارتجف القلم بين أناملي قبل أن يسطر فكرة ما انتهيت إليها، أو نظرة ما محتها في ثنايا هذا البحث. ويشهد الله أني قد حاولت – قدر استطاعتي – تحري الدقة والمرضوعية في كل ما كتبت، والله المستعان أولاً وآخرا.

وقد قسمت هذ الدراسة إلى تمهيد، وأربعة أبواب، ثم خاتمة تتضمن أهم نتائج البحث.

وقد ركز التمهيد على توضيح دلالة كلمة (الإسراف) من الناحية اللغوية، والاجتماعية، مع الإشارة إلى الدراسات السابقة لهذا الموضوع.

## أما الأبواب فجاءت على النحو التالي:

الباب الأول – المجتمع الجاهلي، وأثر البيئة في تشكيل تقاليمه وإسرافه:

تم في هذا المبحث توضيح طبيعة بيئة جزيرة العرب، وما كان لها من تأثير واضح على قاطنيها، وشمل هذا التأثير النواحي التالية:

## ١ – التأثير على المعتقدات الدينية:

حيث توقفت عند المعتقدات الدينية عند عرب الجاهلية، وما كان لطبيعة الصحراء الواسعة النيرة، ذات الهواء الطلق، والامتداد اللانهائي، من دور بارز في بقاء جذوة التوحيد دون انطفاء، والنأي بأهلها عن الوثنيات الموغلة في الإسراف، وقد

اتضح ذلك بجلاء في ضوء مقارنة وثنية عرب الجاهلية، بالوثنية اليونانية وما فيها من إسراف، بإدعاء تعدد الآلهة الخالقة للكون، تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا.

#### ٣- التأثير على العلاقات الاجتماعية:

وجرى ذلك ضمن نطاقين:

## اً – العلاقات الأسرية:

وكان أبرز ملامح الإسراف النابعة من تأثير البيئة في هذا النطاق ما عرف بظاهرة (الوأد)، حيث تظافرت عوامل الجدب والفقر مع طبيعة الحياة الحربية، مما أسهم في نشوء هذه التعامل المسرف مع أضعف فرد في الإسرة، ألا وهي (الابنة).

#### ب - العلاقات القبلية:

كانت حياتهم السياسية قائمة على النظام القبلي، وكانت حياتهم الاقتصادية قائمة على الثروة الحيوانية، وكلا الأمرين نابع من طبيعة بيئتهم، وبينهما تداخل عميق أثر في تشكيل تقاليد اجتماعية قوامها الإسراف في نواح عديدة، مثل: الحرب، الشأر، والعصبية القبلية، وبروز قيمة القوة، والدعوة للبدء بالظلم، وغيرها.

## ٣- التأثير على الأخلاق:

كانت صحراء جزيرة العرب كالأم التي تقسو شيئاً ما على أبنائها لتعودهم الصلابة، وقوة الاحتمال، ومشاركة الآخرين آلامهم ومعانىاتهم، وبتأثير من أيامها الملتهبة بالحرارة، ولياليها الباردة الموحشة، عرف العربي معاني الشجاعة والكرم، وبتأثير من امتدادها واتساعها عرف معنى الحرية، وإباء الضيم، والأنفة.

#### الباب الثاني – أحداء الإسراف في الشعر الجاهلي:

وفيه عرض وتحليل للنماذج الشعرية التي تدل على ظاهرة الإسراف عند عرب الجاهلية، وقد جرى تصنيف تلك النماذج في ثلاثة مجالات:

# ب- الإسراف في القيم المتعلقة بالعلاقة مع الله:

حيث بدا أن الأشعار الجاهلية تكاد تكون بعيدة – إلى حد ما – عن روح الوثنية المسرفة الغليظة، وأن قائليها ممن يعتقدون وحدانية الله الخالق للكون، ويكاد يقتصر الإسراف في هذه الناحية على بعض المعتقدات الفرعية، مثل: الاستعاذة بالجن، وعقد التمائم، وزجر الطير.

## ٢- الإسراف في القيم المتعلقة بالعلاقة مع النفس:

وذلك من خلال تحليل أخلاقيات عرب الجاهلية في ضوء نصوصهم الشعرية، وأبرز تلك الأخلاقيات التي ترآى فيها ملمح الإسراف، ما يلي:

أ — الكوم: فالشعر الجاهلي حافل بذكر الكرم والإشادة بالكرماء، وما قد يبدو في تضاعيف ذلك من مغالاة في الكرم والبذل، حتى يصير إسرافاً في إنفاق المال، وإتلافاً له، وبإمعان النظر في تلك النصوص الشعرية أمكن ترشيح مجموعة من الدوافع التي تضيء لنا الإسراف في هذا الخلق، وهي:

النظرة إلى الموت، مفهوم القدر، مطالب البيئة، نظرة المجتمع.

ب - الحربة والإباء: ونصوصهم الشعرية تشير إلى إيمانهم بحرية مطلقة مسرفة، لا تقف عند حد، وتطبع الأفراد والقبائل بطابع الإفراط في حب هذه الحرية، والاستماتة في المحافظة عليها، وانعكس ذلك على حياتهم، فلم يخضعوا لسلطة موحدة عامة، ونظروا باحتقار للمهن التي تحد من حريتهم، وطبعت نفوسهم

بطابع الأنفة وإباء الضيم، وبالغوا في ذلك، حتى خرج بهم إلى الطيش، وسرعة الانفعال لأدنى الأسباب، هذه الصفات التي أسرفوا فيها كانت الوقود الدائم للحروب المشتعلة في ذلك العصر.

- ج **طلب الملذات:** وأبرزها (الخمر) التي أسرف عرب الجاهلية في شربها، وفي عاولة لفهم منشأ هذا الإسراف في شرب الخمر، أمكن تحديد النقاط الآتية:
  - ١- الحاجة إلى بث الشجاعة في النفوس عند الحرب، وإثارة معاني الكرم والبذل.
    - ٧- توقع الفجيعة.
    - ٣- النصر والهزيمة.

٤ – ما يرون أنها تبعثه من الأوهام الحالمة.

ومن الملذات التي ارتبطت بالخمر وأسرفوا فيها، ما يكون في مجالس الخمـر مـن مجون وغناء، وقد صوروا كل ذلك في أشعارهم.

ه - آداب الطعام والشراب واللباس:

وفي هذا المبحث تمت مناقشة الحكم الذي يصف أبناء العصر كله بأنهم يحيون حياة البادية البسيطة، التي تقوم على القليل من الزاد، ويرتدي أهلها البسيط من الثياب، حيث ظهر بوضوح من أشعار العصر الجاهلي وجود (بيئات مترفة) تتسم حياتها بطابع الإسراف في المأكل، والمشرب، واللباس، والزينة.

## ثانياً: الإسراف في القيم المتعلقة بالعلاقة مع الأخرين:

وأبرز المظاهر التي تتسم بالإسراف في العلاقة مع الآخرين، هما:

الحرب - الطبقية في المجتمع الجاهلي.

ويبدو إسرافهم في الحرب في اشتعال نيران الحروب بشكل شبه متواصل بين القبائل العربية، واتخاذ أسلوب القتال والغارة نمط معيشة، كما يظهر هذا الإسراف حتى بعد انجلاء قتام المعركة، ويظهر ذلك الإسراف في الثار، وفي الأسرى والسبايا، وفي التمثيل، وكشفت النصوص الشعرية الجاهلية أن (الإسراف في الحرب) كان أبرز مظهر للإسراف في العصر الجاهلي.

أما الطبقية التي ظهرت في أشعارهم فتخالف الفكرة الشائعة عن أهل الجاهلية، التي ترى أنهم كانوا مجتمعاً بدوياً لا يعرف الفروق الطبقية بين أفراده، وقد أثرت هذه النظرة الطبقية على العديد من الأعراف الجاهلية فيما يتعلق بالديات، والفداء، والتكافؤ في الزواج ونحوها.

# الباب الثالث: النمي عن الإسراف في القرآن الكريم:

لقد نهى الله عز وجل عباده عن آفة الإسراف في مواطن شتى من كتابه الكريم، وكان ذلك بأساليب متنوعة، وقد أمكن تصنيف الآيات في هذا المبحث حسب موضوعاتها، فجاءت على النحو التالي:

# ١ – الآيات المتعلقة بالإسراف مع الله:

وهذا القسم من الآيات يشكل حيزاً كبيراً من الآيات القرآنية التي تناولت الإسراف في أي مجال آخر، ويعود ذلك إلى سببين:

- الأهمية: فعلاقة العبد مع الله أهم العلاقات، واستقامته في هذا الجال تسهل الاستقامة فيما سواها.
- الشمول: فالإسراف في العلاقة مع الله يطبع حياة المرء بالإسراف في شتى مناحيها.

والإسراف في العلاقة مع الله يتمثل في الكفر بالله، وادعاء الألوهية من دونه، والإعراض عن ذكر الله، وعدم الإيمان برسله، وكتبه، وإنكار البعث.

٧- الآيات المتعلقة بالإسراف مع النفس:

وقد أمكن تصنيف آيات هذا الجال إلى قسمين كبيرين:

أ - القيم المرتبطة بالسلوك، مثل:

آداب الطعام والشراب، واللباس والزينة، والمشي والكلام، وحتى البناء.

ب - القيم المرتبطة بالمشاعر الإنسانية، مثل:

الفرح، والحزن، وحب المال، وحب الدنيا، والغفلة، والخوف، ونحو ذلك من المشاعر.

٣- الآيات المتعلقة بالإسراف مع الآخرين:

وآيات هذا المجال تشمل الجوانب الآتية:

أ - أحكام القتال، والقصاص، ورد الاعتداء: وذلك في آيات عديدة أبرزها قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاَتَّقُواْ اللَّهِ . ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ وَمَا لَهُ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِثْلُها ﴾ (٢).
 تعالى: ﴿ فَلَا يُسُرِفُ فِي الْهَتَالِي ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿ وَحَرَرَةُ السِيّئَةُ مِثْلُها ﴾ (٣).

## ب - الإنفاق:

أدب الإنفاق في الإسلام في صورته العامة لا يتعلق بالكثرة أو القلة، بل بالإنفاق في وجهته الصحيحة، وهذا يحدده الموقف، فبعض المواقف يستدعي الإنفاق الكثير دون أن يكون ذلك سرفاً، وبعضها يستدعى التوسط، والمرجع في ذلك كله



<sup>(</sup>١) سورة البقرة - ١٩٤

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> سورة الإسراء -- ۳۳

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> سورة الشورى - ٤٠

للحال، هذا عند الصدقة، أما إنفاق الإنسان في معيشته اليومية فالوسط هو ما يحث عليه الشارع الحكيم، قال تعالى: ﴿ وَ اَلَذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَفْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ فَوَامًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

ومن أظهر ما ركزت عليه الآيات الكريمة في هذا المجال الارتقاء بدوافع الإنفاق، فقد عرف عن عرب الجاهلية كرمهم وبذهم، فكانوا ينحرون إبلهم، ويتياسرون عليها للفخر والسمعة، ويذكرون ذلك في أشعارهم، فجاءت الآيات الكريمات للحث على جعل البذل والإنفاق في سبيل الله، دون سمعة ولا رياء، ولا ممن ولا أذى.

#### ج - الجرائم الأخلاقية:

حرص الشارع الحكيم على طهارة المجتمع المسلم، وحفظه من الانحرافات الأخلاقية المدمرة للمجتمعات، وبرز التعبير عن هذه الانحرافات في القرآن بصيغة (الفاحشة)، سواء في مقام الحديث عن الزنا، أو عن اللواط، ونحو ذلك من الانحرافات، قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا الزِنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَنَحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَقَالَ عَن وَجَلَ الْمَانُونَ الْمَانُونُ الْمَانُونَ الْمَانُونَ الْمَانُونَ الْمَانِي الْمَانُونَ الْمَانُونُ الْمُعُونُ الْمَانُونُ الْمُعُونُ الْمُعُونُ اللْمُونُ الْمَانُونُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعُلُونُ الْمُعُولُ الْمُعُلُولُ الْمُعُلُولُ مُعْلَى الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعُلِي الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعُو

٤- الآيات التي تناولت الإسراف في معناه الشامل:

والجامع بين هذه الآيات الدلالة على أن الإسراف غريزة مركبة في أصل النفس البشرية، ويأتي التعبير عن ذلك تارة بـ (الفجور) وتارة بـ (الطغيان) وثالثة بـ (البغي)، وحين يكتشف المؤمن هذا الضعف المركب فيـه فهـو – ولاشـك – سيضاعف حـذره

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان – ٦٧

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة الإسراء – ۳۲

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> سورة المؤمنون – ٧

<sup>(</sup>²) سورة الأعراف - ٨٠

ويقظته، حتى لا يحيد فيقع في الإسراف، قال تعالى: ﴿ وَنَفْسِ وَمَاسَوَلَهَا ۚ ۚ فَأَلَّهُ مَهَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُمَا وَنَفْسِ وَمَاسَوَلَهَا ۚ فَأَلَّهُ مَهَا اللَّهُ ال

## الباب الرابع – دراسة فنية بيانية:

وقد تناولت هذه الدراسة مجالي البحث، وهما: القرآن الكريم، والشعر الجاهلي. وفي الدراسة الفنية للشعر الجاهلي ظهر انعكاس إسرافهم في الحرب، وفي الملذات على أشعارهم، وبدا أن الحديث عن الحرب وأهوالها في الشعر قد خلا من مشاعر الإحساس بالألم أو الذنب، بل تجد الفخر بهذه القسوة، وتجد تلك الصور الدموية التي تكسوها ظلال التشفي والشماتة، لقد كانت فكرة الحرب في العصر الجاهلي خالية من الدنس والإثم؛ لأنها – حسب قول بعضهم – مفتاح الطهارة (٢٠)، ولقد تقابل تطرفهم الحاد العنيف في الحرب، مع تطرف حاد عنيف في طلب الملذات، وأثر ذلك في أشعارهم، فتجد الشاعر ينتقل فجاءة من وصف اللذة والبهجة إلى وصف الموت والفناء، فيمزج في أبيات قليلة، بين الفرح والحزن، والبهجة والتشاؤم.

وفي الدراسة الفنية البيانية لآيات النهي عن الإسراف جرى تقسيم الآيات - ألى: أسلوبياً - إلى:

أ - آيات النهى الصريح عن الإسراف.

ب - آيات النهى الضمنى عن الإسراف.

والنهي الصريح عن الإسراف، كان إما نهياً نحوياً عن الإسراف، باستخدام أدات النهي (لا).

وإما نهياً معجمياً عن الإسراف، باستخدام صيغ عديدة تشترك مع الإسراف في الدلالة على مجاوزة الحد.

وفي النهي الضمني عن الإسراف، برزت أساليب معينة لهذا النوع، مثل أسلوب الوعيد، وأسلوب عرض النماذج المسرفة، وقصص الأمم السالفة من المسرفين، وأسلوب الحث على التوازن.

 $<sup>\</sup>Lambda$ ، سورة الشمس –  $\Lambda$ ،

<sup>(</sup>۲) مصطفى ناصف - قراءة ثانية لشعرنا القديم - 0

وبعد إلقاء ضوء عام على هذه الأساليب، وجدنا أنها تأتي في القرآن الكريم بشكل متداخل، يكسب السياق تنوعاً، وتناسقاً، وتلويناً في الأسلوب.

## الذاتمة – وتتضمن أهم نتائج البحث.

وكان زادي في هذه الرحلة العلمية الطويلة دعاء الله واستعانته في كل حال، ثم العديد من أمهات الكتب والمصادر، أبرزها ما يلي:

١- القرآن الكريم.

٢- كتب تفسير القرآن الكريم، وأبرز كتب التفسير التي كانت ها الفائدة الجليلة
 ف هذا البحث:

الكشاف - للزمخشري.

مفاتيح الغيب - للفخر الرازي.

تفسير القرآن العظيم - ابن كثير.

روح المعاني – للألوسي.

نظم الدرر - للبقاعي.

الجامع لأحكام القرآن – القرطبي.

أحكام القرآن - ابن العربي.

في ظلال القرآن - سيد قطب.

تأملات في القرآن "سورة الفرقان"، "سورة محمد (القتال)" - د. حسن باجودة.

صفوة التفاسير – الصابوني.

ومن كتب الآيات المتشابهات كان أبرز ما اعتمدت عليه في ذلك: درة التنزيل وغرة التأويل – للخطيب الإسكافي.

والبرهان في توجيه متشابه القرآن (أسرار التكرار في القرآن) – محمود بن همزة الكرماني.

٣- دواوين شعراء الجاهلية، إضافة إلى المجموعات الشعرية، والمختارات، والأمالي،
 مثل:

المفضليات، والأصمعيات، والحماسة، وأمالي القالي، وأمالي ابن الشجري.

٤- كتب الأدب، واللغة، والبلاغة، والمعاجم:

مثل: لسان العرب - لابن منظور.

معجم مقاييس اللغة - لابن فارس.

والفروق اللغوية - لأبي هلال العسكري.

والقاموس المحيط – للفيروز أبادي.

وأساس البلاغة - للزمخشري.

وفي البلاغة استفدت إيما فائدة من كتاب:

دلائل الإعجاز - للشيخ عبدالقاهر الجرجاني.

ومن الكتب الحديثة التي قدمت لي الكثير من العون:

البيان في روائع القرآن - د. تمام حسان.

عالم الدلالة - د. أحمد مختار عمر.

أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم - يوسف الأنصاري.

قراءة ثانية لشعرنا القديم - د. مصطفى ناصف.

الشعر الجاهلي، منهج في دراسته وتقويمه - د. محمد النويهي.

بالإضافة إلى كتب الطبقات والتراجم التي استفدت منها في التعريف بالأعلام.

٥ - كتب التاريخ، القديمة منها والحديثة، مثل:

الكامل - لابن الأثير.

البداية والنهاية - لابن كثير.

المقدمة - لابن خلدون.

أيام العرب - لأبي عبيدة.

تاريخ التمدن الإسلامي - جورجي زيدان.

موسوعة تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد على.

وفي النهاية تبقى كلمات يمتليء بها القلب همداً وشكراً لله الذي أكرمني بصحبة كتابه العزيز أياماً من عمري، هي أثمن ما فيه، أسأل الله أجرها وبركتها.

- طریح

وشكر خاص إلى جامعتي العتيدة، جامعة أم القرى، وإلى كلية اللغة العربية. وأرى من واجب المروءة والوفاء، أن أتوجه بالشكر والعرفان إلى سعادة المشرف السابق، الأستاذ الدكتور: محمود فياض، فقد كان له فضل إقرار الموضوع، ورسم منهجته وتبويبه، فجزاه الله عني خير الجزاء، وجعله في موازين حسناته عند اللقاء.

كما أتوجه بالشكر الجزيل والثناء الطيب إلى سعادة المشرف الحالي، الأستاذ الدكتور: حسن باجودة، أستاذ الدراسات القرآنية والبيانية وعميد كلية اللغة العربية، الذي خرج هذا البحث إلى النور على يديه، وتابع قراءة فصول الرسالة أولاً بأول، بجهد وصبر، ولم يبخل بتوجيهاته السديدة، وآرائه القيمة، التي كان لها أكبر الأثر في إضاءة جوانب هذا البحث، فله من الله جزيل الثواب، ومني الشكر والامتنان.

كما أقدم شكري إلى فضيلة المناقشين الكريمين، نفعني الله بحسن توجيهاتهما، والالتزام بصائب رأيهما.

وجزى الله كل من مد لي يد العون في إخراج هذا البحث خير الجزاء، وأخمص بالشكر زوجي العزيز، الدكتور سعد البشري، الذي في ظل صحبته الكريمـة يسـر الله لي النهل من معين العلم الخالد.

وإلى والدتي، الأم الرؤوم، التي غرست في نفسي حب العلم منذ النشأة، فجزاها الله عنى خير الجزاء.

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.

#### التمميد:

أولاً : الإسراف ودلالته اللغوية :

١- في المعاجم .

٧- في القرآن الكريم .

ثانياً : الإسراف ودلالته الاجتماعية :

١- في التشريع .

٧- في التاريخ والحضارة .

٣- في النزبية .

٤ - في الناحية البدنية .

ثالثاً : الإنسان بين التوازن والإسراف .

الدراسات السابقة لموضوع : (الإسراف ).

# أُولاً : الإسراف ودلالته اللغويّة :

#### ١- في المعاجم:

((السرف والإسراف: مجاوزة القصد، وأسرف في ماله: عجل عن غير قصد، والإسراف في النفقة: التبذير، وقوله تعالى: ﴿ ولاتسرفوا ﴾ الإسراف: أكل ما لا يحل أكله، وقيل: هو مجاوزة القصد في الأكل مما أحله الله، والسرف: ضد القصد، وأسرف في الكلام وفي القتل: أفرط، والسرف تجاوز ما حُد لك، والسرف: الخطأ، وأخطأ الشئ: وضعه في غير حقه، وقد تكرر ذكر الإسراف في الحديث، والعالب على ذكره الإكثار من الذنوب والخطايا، واحتقاب الأوزار والآثام، والسرف: الخطأ، أسرف الرجل إذا غفل، والسرف: الخطأ، أسرف الرجل إذا غفل، والسرف: الجهل، أسرف الرجل إذا جهل )) (١٠).

ويذكر صاحب أساس البلاغة الأصل اللغوي لمادة سرف : ((عود مسروف: إذا أكلته السرفة، ويقال: يفعل السرف بالنشب ما يفعل السرف بالخشب، وسرفت المرأة ولدها: أفسدته بكثرة اللبن )) (٢).

((والسرف ضد القصد، والإغفال والخطأ سرفة، وذهب ماء الحوض سرفاً: فاض من نواحيه، و(مسرف) هو لقب مسلم بن عقبة المري صاحب وقعة الحرة؛ لأنه أسرف فيها )) (٣).

<sup>(</sup>١) ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المصري ت (٧١١) هـ لسان العرب، مادة (سرف) دار صادر، بيروت ب ت - ط ١

<sup>(&</sup>quot;) الزمخشري، جار الله أبو القاسم بن عمر الزمخشري ت (٣٥هـ) - مادة (سرف) - دار الفكر للطباعة والنشر ،بيروت ٢٠٤هـ/ ١٩٨٩م .

<sup>(°)</sup> الفيروز أبادي، مجد الدين، محمد بن يعقوب الفيروز أبادي (ت١٧٨هـ) - القاموس المحيط- مادة (سرف) دار الفكر، بيروت ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م

وذكر صاحب معجم مقاييس اللغة ((أن السين والراء والفاء أصل واحد يدل على تعدي الحد، ومجاوزة القدر فيه، تقول: في الأمر سرف أي: مجاوزة للقدر، ويدل على الإغفال للشئ أيضاً )) ((1)

نخلص مما سبق إلى أن السرف ضد القصد، وأنه يدل على مجاوزه القدر والحد.

# ٢- في القرآن الكريم :

نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وألفاظ القرآن يعرفها العرب حق المعرفة، منها ماجاء بالمعنى نفسه الذي عرف به سابقاً، ومنها ماجاء بمعان جديدة، ومن النوع الثاني كلمة (الصلاة)، قبل الإسلام كانت بمعنى (الدعاء): "عليك مثلما صليت"، وعرفت في مجال سباق الخيل، فالمصلي من الخيل: الذي يجيء بعد السابق؛ لأن رأسه يلى صلا المتقدم، وهو تالي السابق، وهو مأخوذ من الصلوين، وهما مكتنفا ذنب الفرس (۱)، وبعد الإسلام صار معناها: "أقوال وأفعال تفتح بالتكبير وتختم بالتسليم "(۱)

وهذه المجاوزة تكون بالزيادة أو بالنقصان ، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَهُو اللَّذِى وَهُو اللَّذِي وَهُو اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا، ت (٣٩٥) - مادة (سرف) ، تحقيق : شهاب الدين أبو عمر، دار الفكر ، بيروت ط ١ / ١٤١٥هـ/١٩٩٤م .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> لسان العرب – مادة (صلا).

<sup>(&</sup>quot;) السيد سابق - فقة السنة- المجلد الأول/ ٨٧، مكتبة دار التراث، القاهرة، ب ط، ب ت .

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> سورة الأنعام – آية ١٤١.

تعضوه

الرأي الأول: (لا تسرفوا) أي لا تطعوا كله، وهذا نهي عن الإسراف في العطاء.

الرأي الثاني : (لا تسرفوا) قبال سعيد بن المسيب : (لاتمنعوا الصدقة) أي نهمي عن الإسراف في المنع والشح، وهذان القولان يشتركان في أن المراد من الإسراف (مجاوزة الحدي) ، إلا أن الأول مجاوزة في الإعطاء، والثاني مجاوزة في المنع) (1).

فا لله سبحانه وتعالى نهى عباده عن الإسراف، وهو كل تجاوز للحد، وبين لهم أن الإسراف هو علة هلاك الأمم السابقة مثل عاد قوم هود، وتمود قوم صالح، وقوم فرعون، وقوم لوط، قال تعالى: ﴿ فَأَ بَحَيَّنَاهُمُ وَمَن نَشَاءُ وَأَهَلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُ وَمَن نَشَاءُ وَأَهَلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ وَمَن نَشَاءُ وَأَهَلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

وقال عز وجل لبيان عاقبتهم في الآخرة: ﴿ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ( ٤) اُلنَّارِ﴾". ونهى عن طاعتهم ﴿ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْنَ النَّسْرِفِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصَلِحُونَ ﴿ ﴾

ويلاحظ أن النهي عن الإسراف شمل الجوانب الحياتية للإنسان، من ملبس ومأكل ومشرب، قال تعالى: ﴿ يَنَنِي عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرُّ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَالشَّرَوُا وَلَا تُسَرِّفُواً وَلَا تُسَرِّفُواً وَلَا تُسَرِّفُواً وَلَا تُسَرِّفُواً وَلَا تَسْرِفُوا وَلَا تَسْرِفُوا وَلَا تَسْرِفُوا وَلَا تَسْرِفُوا وَلَا تَسْرِفُونَ وَ الله وَالله وَالله

يُسْرِفَ فِي ٱلْفَتْلِ اللهِ اللهِ عن الإسراف في الانفاق، تقتيراً أو تبذيراً: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ \* وَلَا نُشْرِفُوا \* (٧).

<sup>(</sup>۱) الفخر الرازي، أبو عبد الله، محمد بن عمر الحسين ت (۲۰۶هـ) – مفاتيح الغيب، المجلد ٧/ج١٦ ٢٢٦، دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ،١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م، ب ط .

<sup>(</sup>۲) سورة الأنبياء – آية ٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> سورة غافر – أية **٤٣**.

<sup>(1)</sup> سورة الشعراء - آية ١٥١، ١٥٢.

<sup>(·)</sup> سورة الأعراف - آية ٣١.

<sup>(&</sup>lt;sup>١)</sup> سورة الإسراء – آية ٣٣.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام – آية ١٤١.

وقد جاء التعبير عن الإسراف في القرآن بصيغتين:

1- الصبيغة المباشرة: ونعنى بها استخدام كلمة (إسراف) ومشتقاتها .

1- الصبغة غير المباشرة: وذلك باستخدام صيغ أخرى متعددة تدل على مفهوم الإسراف، (الذي هو مجاوزة الحد،وهي صيغ عديدة وكثيرة، ولتوضيح هذه الفكرة نقول:

القصد هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عباده بلزومه والسير عليه، وكل انحراف عن هذا الصراط هو إسراف، وقد يأتي التعبير عن هذا التجاوز بصيغة مباشرة هي (سرف) ، وقد يأتي بصيغة غير مباشرة مثل طغى، بغى، غلا، اعتدى، فجر، بذر بطر ، أفرط، وغيرها مما سيجري بيانه في موضعه من البحث، بإذن الله وعونه سبحانه .

# ثانياً – الإسراف ودلالته الاجتماعية :

لقد تنبه لخطورة الإسراف كشير من العلماء والكتاب والمفكرين والباحثين، فالإسراف انحراف خطير للفرد والأمة، وحين نبحث عن المجالات التي تناولت هذه الظاهرة، نجدها مجالات متعددة متشعبة، وسنتناول بعضاً من هذه المجالات فيما يلي :

#### ١- في التشريم :

الإسلام هو دين الفطرة، والفطرة السوية هي تلك الفطرة المتوازنة المعتدلة، التي تسير على المنهج المستقيم في كل أحوالها، والانحراف عن هذه الفطرة منبوذ في ديننا الحنيف، وقد حذّر الله – سبحانه وتعالى – ورسوله الكريم المؤمنين من آفة الإسراف، فقال عز وجل : ﴿ وَكُوا وَالْمَرُوا وَلَا نُسُرِفُوا أَ لَا يُسْمَلُوا وَالْمَرُوا وَلَا لَسُرِفُوا أَ لَا يَهُ الوقوع في هذه الآفة، وحين يشعر لا يَهُو مُسْرِقُ كُذًا لِهُ اللهُ اللهُ والمؤمن يخشى الوقوع في هذه الآفة، وحين يشعر

 <sup>(</sup>۱) سورة الأعراف - آية ۳۱.

<sup>(</sup>۲) سورة غافر - آية ۲۸ .

باقترافه هذا الإثم، فإنه يفزع بكل جوارحه إلى الله، يستغفره ويتضرع إليه: ﴿ رَبَّنَا أَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقْدَامَنَا وَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ (1) اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ (1) اللهُ ا

والسنة المطهرة تحذر بشدة من هذه الآفة المهلكة، وينبه الرسول إلى البعد عنها، قال عليه الصلاة والسلام: ((كلوا، واشربوا، والبسوا، وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة))(٢) وقال عليه السلام: ((القصد القصد تبلغوا))(٢) والأمر بالقصد وعدم الإسراف وتجاوز الحد شامل لكل الأفعال والأقوال في شتى الجالات، والمسلم مأمور بالاستقامة والتوازن، وقس على ذلك ما شئت من أمور حياة المسلم، تجد النهى عن الإسراف ينتظمها جميعاً. ومن الكتب التي ورد في تضاعيفها إشارات ناقشت خطورة هذه الظاهرة كتاب: إحياء علوم الدين، للغزالي، وذلك في جزء من كتابه أطلق عليه: (المهلكات) تحدث فيه عن الشهوات، وعواقب الإسراف فيها، وركز على شهوة البطن، وحذر من الإسراف في الانقياد لها، ومن ذلك قوله: (( فأعظم المهلكات لابن آدم شهوة البطن، فبها أخرج آدم عليه السلام وحواء من دار القرار إلى دار الذل والافتقار، والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات، ومنبت الأدواء والآفات)) (1) ويقول: (( لو ذلل العبد نفسه بالجوع ، وضيق به مجاري الشيطان؛ لأذعنت لطاعــة الله عز وجل، ولم تسلك سبيل البطر والطغيان))(٥) ويقول في موضع آخر: (( الجوع وتقليل الطعام فيه صحة الأجسام من الأسقام، وصحة القلوب من سقم البطر والطغيان )) (١)

 <sup>(</sup>۱) سورة آل عمران -- آیة ۱ ٤٧.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري - ۲۰۲/۱۰، المخيلة : الكبر ( اللسان - خيل ).

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> المصدر نفسه ۲۹٤/۱۱

<sup>(</sup>٤) أبو حامد، محمد بن محمد الغزالي، ت (٥٠٥هـ) - إحياء علوم الدين- ٧٧/٣، دار إحياء الكتب العربية، ب ط ، ب ت .

<sup>(°)</sup> الغزالي – نفس الكتاب والجزء والصفحة .

 <sup>(</sup>¹) الغزالي - المصدر نفسه - ۲۵/۳ .

## ٢- في التاريخ والحفارة :

الحصارة المعاصرة حضارة محتالية مضطربة مسرفة، بل إن الإسراف، ((لم يتجسله في حضارة عبر التاريخ مثلما تجسد في حضارة العالم المعاصر، وحضارة أوروبا هي التي تقود العصر بعلمها وسلوكياتها ((ا) وهي حضارة ساقت الجميع إلى الإسراف، (فهولاء الأوربيون ينظرون إلى الطبيعة نظرة التحدي والصراع، ومحاولة قهرها والسيطرة عليها وتوجيهها، وكلما زهاهم النصر في ناحية، فجعهم ما سببة اختلال التوازن في أخرى، إلى أن يخربوا تقدمهم بأيديهم، إنهم خضعوا للعقل وحده، وجافوا الحكمة، وإن الغلو في الإيمان بالعقل وحده - دون حكمة الله – قد يرديه وهو في ذروة الزهو بالنصر، ويفقده السيطرة على حيطته، فتنهار حضارته في برهة، فتكون ذروة النصر هي بعينها لحظة الانهيار)) (۲) وينبغي الإشارة إلى أن التزام المنهج المستقيم لا يتأتي بسهولة، بل يحتاج إلى حذر ويقظة دائمين ؟ لأن الإنسان متى ما وقع في الغفلة والنسيان، فإنه ينحرف، فيسرف ويهلك، قال سبحانه وتعالى :ا

إِ فَكَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوَابَ كُلِّ شَوْءً إِحَى إِنَّا أُونُواْ أَفَوْ الْخَذْنَهُم بَغَنَةَ فَإِذَاهُم مُثَلِسُونَ عَنَى فَلَمَا نَسُواْ مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَكُولِهِ مَا أُونُوا أَفَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ إِنَّا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ إِنَّا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وفي تاريخ الحضارات، وقيامها، وانهيارها، يلاحظ أن الإسراف هو أس البلاء وعلمة الانهيار، وقد أشار لذلك المؤرخ (ابن خلدون) في مقدمته حيث يقول: (( الحضارة هي التفنن في الرق واستجادة الأحوال، والكلف بالصنائع التي تؤنق من أصنافه وسائر فنونه ، من الصنائع المهيئة للمطابخ، أو الملابس، أو المباني، أو الفرش، أو الآنية، وإذا بلغ التأنق في هذه الأحوال المنزلية الغاية تبعه طاعة الشهوات، فتتلون النفس من تلك العوائد بألوان كثيرة، لا يستقيم حاة معها في دينها ولا دنياها، فتعظم نفقات أهل

<sup>(</sup>١) محمود فياض - دراسات أدبية للبيان النبوي، محاضرات للسنة المنهجية ١٤١٠هـ - ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>۲) محمود فياض – المرجع نفسه – ٢٣،٢٢ .

<sup>(</sup>r) سورة الأنعام – الآيتان £0،٤٤ .

الحضارة، وتخرج عن القصد إلى الإسراف، ولا يجدون وليجة عند ذلك؛ لما ملكهم من أثر العوائد وطاعتها، وتذهب مكاسبهم كلها في النفقات فيغلب عليهم الفقر، وتكسد الأسواق، ويفسد حال المدنية، وداعية ذلك كله إفراط الحضارة والترف)) (١)

ويقول أيضاً :((غاية العمران هي الحضارة والترف، وإذا بلغ غايته انقلب إلى الفساد، وأخذ في الهرم، بل أن الأخلاق الحاصلة من الحضارة والترف هي عين الفساد))(٢).

ويطلق صيحة التحذير من الإسراف : ((على قدر ترفهم ونعيمهم يكون إشرافهم على الفناء)) ويوضح ذلك بقوله : ((الترف مفسدة للخلق، بما يحصل في النفس من ألوان الشر والسفسفة، فتذهب منهم خلال الخير، ويتصفون بما يناقضها من خلال الشر، فيكون علامة على الإدبار والانقراض)) (").

#### ٣- في التربية :

إن التربية الصالحة للنشء هي التي تصنع المجتمع الصالح النافع، وإن أي خلل في تلك التربية يهدر أثمن ثروة للوطن، وهي الثروة البشرية، والناظر في حياتنا المعاصرة تفجعه معاناة الأمة من أبنائها؛ نتيجة لإهمال تربيتهم تربية إسلامية سوية متوازنة، فما هو ياترى منشأ الانحراف في تلك التربية ؟

لقد حاول العديد من المربين مناقشة هذه الظواهر، وخلصوا إلى أن (الإسراف) حين يسيطر على أسلوب التربية يكون بداية النهاية، من ذلك قول أحد المربين:

((تعاني الإنسانية اليوم من ضياع الطفولة؛ إما بسبب المبالغة في الإباحة، والتدليل، وانعدام الضوابط في معاملة الأطفال، وإما بسبب الإفراط في الشهوات،

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي ت (۸۰۸هـ) – المقدمة –۶۲۵ ، دار الفكر، بيروت ، لبنان الطبعة الأولى، ۲۰۱۱هـ/۱۹۸۹ م .

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون - المصدر نفسه - ۲٦٨ .

<sup>(</sup>r) ابن خلدون – المصدر نفسه – ١٧٦ .

وانعدام ضوابط الغرائز، انعداما أضاع ملايين الأطفال غير الشرعيين، وإما بسبب الإفراط في ابتذال المرأة، إفراطاً جعلها تخالط الرجال في كل شئ، فتفقد أنوثتها ومكانتها الأولى في تربية الأطفال، ومن كل ذلك نشأ تفكك بنيان الأسرة، وضاعت الطفولة، كما ضاعت الأنوثة والرجولة جميعاً، وأصبحت الإنسانية تعيش في بؤس وتيه وشقاء)) (() ويشخص تربوي آخر الحالة، ويوضح المخرج: (إن الشرط الأساسي لجعل معتقدنا ذا دور اجتماعي أن يكون هملته أسوياء، وبالتالي فالبعد عن السواء، بسبب ما يعترض الفرد منا في حياته اليومية، سيؤثر بلاشك – على هذه الوظيفة الاجتماعية لديننا، إن إعادة الفرد إلى توازنه عملية في غاية الأهمية، وبدون هذا التوازن ستتبقى العقيدة بلاغرات)) (().

ولو أمعنا النظر في بعض الحاجات النفسية للفرد لوجدنا أنها مبنية على التوازن، والقصد، وعدم الإسراف، والمثال على ذلك الحاجة إلى الحنو، والإشباع العاطفي: ((هناك من الآباء من يبالغ ويسرف في تدليل الطفل، للرجة تعيق نمو الاستقلالية عنده، وتسوف فطامه النفسي، واعتماده على ذاته، ومثل هذا الفرد يصطدم كثيراً مع الحياة الواقعية خارج نطاق الأسرة، وخاصة في المدرسة، حيث يصعب عليه مجاراة الآخرين، أو تحمل المسئوليات)) (٣) وعلى النقيض من ذلك فإن القسوة والحرمان من الحنان يولد المشكلات: ((فانحراف الأحداث يعود إلى مشاعر عميقة بنبذ الآخرين له، وافتقاد الحب والأمن)) (١).

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن النحلاوي – أصول التربية الإسلامية وأساليبها – ١١، دار الفكر، دمشق، ط ٣٦- ١١هـ المرحمن النحلاوي – أصول التربية الإسلامية وأساليبها – ١١، دار الفكر، دمشق، ط ٣٦- ١١هـ المرحمة ال

<sup>(°)</sup> ميسرة طاهر وآخرون - مدخل إلى الإرشاد التربوي والنفسي - ٧، دار الهدي للنشر والتوزيع الرياض، ط ١، ١٢٤ هـ/١٩٩٢ م

<sup>(°)</sup> د . ميسرة طاهر وآخرون – المرجع السابق –ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>i) المرجع السابق – ص ٢٠٤ .

ومثال آخر، هو :الحاجة إلى التقدير الاجتماعي، يقول الباحث: ((الإسراف في التقدير يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية، كأن يشعر الطالب بالغرور، نتيجة لتكوين صورة غير صادقة عن ذاته، والتي قد تؤدي إلى شعوره بالفشل حين يكتشف زيف هذه الصورة، وكذلك الحرمان من التقدير، يدفعه إلى إشباع حاجته إلى التقدير عن طريق الجماعات المنحوفة )) (1)

#### ٤- من الناحية البدنية :

لو ذهبنا نستقصى نتائج الإسراف على صحة الإنسان لاستغرق ذلك مجلدات، ولكن نكتفي بالقول بأن كل إخلال بالتوازن الطبيعي لبدن الإنسان يفضى به إلى المرض والوهن، يستوي في ذلك إن كان الإخلال بالزيادة أوالنقصان.

وعندما نتناول جانباً واحداً مثالاً على ما سبق ذكره تتضح لنا الحقيقة جلية، هذا الجانب هو: (الغذاء)، فعواقب الإسراف فيه وخيمة؛ لأن الغذاء الفقير، اللذي لا تتوافر فيه الأطعمة المفيدة، يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم، وكذلك فإتخام المعدة بأنواع الأطعمة يؤدي إلى أمراض عديدة متنوعة، يقول أحد الأطباء: ((لنتنكب طريق النزف، وإتخام جهاز الهضم، متمثلين قول العرب: (البطنة تذهب الفطنة) (٢) ويقول طبيب آخر: ((كل الأدلة ترجح كفة الوجبة البسيطة القليلة التنوع؛ لما ثبت بالتجربة والاختبار من أنها المثلى للصحة؛ ولأن من شأنها أن تقلل من نسبة الأمراض التي تهدد حياة الإنسان)) (٣) إلى أن يقول: ((دعا علماء المعالجة بالطبيعة إلى القصد في تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، وقالوا بأن هذا الإسراف الأخرق آفة تعم الدنيا، وأن هذا

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق <u>ص ٤ • ١ .</u>

<sup>(</sup>۲) صبري القباني – طبيبك معك - ٤٤٨، دار العلم للملايين، بيروت ، لبنان، ط ١٩٧٩،١٤ م .

<sup>(</sup>٣) إميل خليل بيدس – صحة العائلة – ٣٤٥، دار الآفاق الجديدة، بيروت ، لبنان ط١ ٢٠٣ هـ/١٩٨٣ م.

الغلواء بمثابة دعوة ملحة للمرض أن يشرف )) (1) والملاحظ أن هذا الإسراف مرتبط بالحياة المعاصرة، التي سهلت للإنسان الحصول على ما يشاء من ألوان الغذاء الشهي المتنوع، وهنا مكمن الخطر، ولذلك يحذر أحد الأطباء بقوله : ((حياة الترف والمدينة الصاخبة تستنزف عصارة أدمغتنا، وتجعلنا حساسين، وتجعل نفوسنا ميدان اصطراع وكبت، فيدفع الجسم ثمناً باهظاً من قوته، وصحته، في سبيل الاستمتاع بمباهج المدينة الجذابة، ولذاذاتها الخلابة )) (٢).

ومن النواحي الأخرى التي يظهر فيها ضرر الإسراف (حركة الإنسان)، فالذي يسرف في العمل والحركة والنشاط الدائب المستمر، ولا يعطى الجسم حقه من الراحة، لابد أن ينهار في النهاية، وكذلك الذي يسرف في الكسل، ومداومة الاسترخاء، فإنه يترهل ويصاب بالسمنة، ويداهمه الاعياء متى ما قام بأبسط الأعمال. وهكذا لو نظرت في أي منحى من مناحي حياة الإنسان، في مأكله ومشربه، وحركته، وسكونه، ونومه ، ويقظته، فإنك واجد أن القصد هو سبيل الصحة والحيوية، وأن الإسراف —زيادة أو نقصاً — هو مدعاة المرض، وسبيل الوهن والهلاك .

المهم أننا لو ذهبنا نبحث عن الدراسات التي تناولت الإسراف لوجدنا ذلك مبثوثاً في ميادين شتى ، متنوعة المشارب والاتجاهات، والعرض السابق يعطينا إشارة واضحة عن ذلك .

فالإسراف نوقش تحريمه وضرره في الناحية التشريعية، ونوقش أثره على البدن لدى أهل الطب والصحة، ونوقش أثره على الحضارة الإنسانية والنظام الأخلاقي

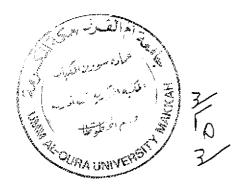

<sup>(</sup>١) إميل خليل بيدس - المرجع نفسه - ٥٣٦.

<sup>(</sup>٢) صبري القباني - المرجع السابق - ١٥٠.

والاجتماعي لدى علماء التاريخ والحضارة وعلم الاجتماع، ونوقش أثره على التربية لدى علماء التربية وعلم النفس وغير ذلك من المجالات والميادين .

# ثالثاً : الإنسان بين التوازن والإسراف :

خلق الله الإنسان من نفحة من ورح الله، وقبضة من طين الأرض، وتعتمله سعادة الإنسان على مدى نجاحه في تحيق التوازن بين هذين العنصرين: العنصر المادي، والعنصر الروحي، ومتى ما طغى جانب من أحدهما على الآخر، اختل توازن الإنسان؛ ووقع في الإسراف. فالتوازن بين هذين الجانبين لا يلغى أحدهما أو يهمشه، بل يعترف بكل منهما، ويعرف مجالاته وإمكاناته. (1)

ونعنى بالتوازن: (( ذلك الاعتدال المرتبط دائماً بالموقف، ولايرتبط بالوسطية الرياضية الذهنية، والمرجع في تبين المواقف وتقديرها هو (الشرع)، ألا ترى أن الموقف في سبيل دفع كارثة يقتضينا إنفاق المال، ولا يعد ذلك تبذيراً، وفي غير الموقف يعد إنفاق جل المال تبذيراً، ومنافياً للتوازن)) ('').

وللتوازن ملامح عديدة ، منها (العلم )، فالعلم ضروري لخشية الله وتقديره، وضروري لشكر الله، والتوازن لا يتحقق مع الجهل. ومن ملامحه (الإرادة)، وهي بعثابة الطاقة التي تدفع الإنسان وتعينه على العمل، وهذه الطاقة يجب أن تتوازن مع الموقف. يليها (العمل والحركة)، وهما النتيجة الطبيعية للإرادة، وهذا يشمل حركة الأعضاء، كما يشمل حركة القلب، والفكر، ومن ملامحه : (معايشة الموقف) ، أي: إعطاء كل موقف ما يستحقه دون زيادة أو نقصان. ومن ملامحه : (الحرية)، فالمسلم ليس جامداً في عبادته، ولا في سلوكه، بل يستجيب للمقام حسب طاقته. ومن ملامحه: (التوكل على الله)، والإيمان بقضاء الله وقدره. ومن ملامحه : (السكينة)، وهي ثمرة

<sup>(</sup>١) محمود فياض - دراسات أدبية للبيان النبوي - ٢٥ .

<sup>(</sup>۲) غادة الحوطي – التوازن معيار جمالي، رسالة ماجستير غير مطبوعة ، ١٤١٤هـ /١٩٩٤ م ، ص ٢٦.

التوكل على الله، والإيمان بقضائه وقدره، فقد نأخذ بالأسباب، ونتوكل على الله في اعمالنا، ثم لا نجد النتائج مرهونة بمقدماتها، وتخفي علينا حكمة الله الجليل في هذا الموقف أو ذاك، إذ ذاك يصير الإيمان بقضاء الله وقدره نجاة من الاضطراب الذي يطرق النفس، وصمام أمان يحميها ويقيها، فلا تخرج من الاطمئنان إلى الله العليم الخبير فزعة إلى عتمة اليأس، أو متاهة التحرف(۱) هذه الملامح السابقة كل متواثق التركيب، لا انفصام بينها ولايوجد بعضها دون بعض (۲).

وفي نهاية هذا التمهيد نستعرض الدراسات التي تناولت موضوع الإسراف بصورة رئيسية وهي على النحو التالي:

#### ١- الإسراف:

دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب الأربعة/ عبد الله بن محمد بن أحمد الطريقي، الرياض، ١٩٩٢ هـ، ١٩٩٢ م ب ط موضوع الدراسة هو الإسراف، والأحكام الشرعية المتعلقة به في المذاهب الأربعة. وقد ناقش ذلك ضمن عدة مجالات حددها لدراسة ظاهرة الإسراف، وهي: الإسراف في الطاعات ، الإسراف في المباحات، الإسراف في العقوبة ، الإسراف في المجرمات .

وتعد الدراسة دراسة فقهية مقارنة .

٣- رسالة إلى المسرفين / خالد الرشيد.

الرياض، دار الصميعي ١٣٤ هـ ، ١٩٩٢

وهي دارسة دينية وعظية، ناقشت الإسراف ومجانبته للأخلاق الإسلامية .

٣- الاقتصاد الإسلامي هو البديل الصالح/ شوقي أحمد دينا .

<sup>(</sup>١) غادة الحوطي – المرجع السابق -من ٤٤ إلى ٥٥.

<sup>(</sup>۲)غادة الحوطي – المرجع السابق – ٥٥

مكة المكرمة ، رابطة العالم الإسلامي ١٩٩٠هـ، ١٩٩٠م

ناقش الباحث مفهوم الاقتصاد الإسلامي وتلبيته لحاجات الإنسان، ثم عرض للنظم الاقتصادية وما فيها من ثغرات، وما ترتب على ذلك من مشكلات اقتصادية، مثل: الإسراف، ثم طرح تصوراته لعلاج المشكلات الاقتصادية، والدراسة بعامة تعالج موضوعات متعلقة بالاقتصاد الإسلامي.

٤- سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي/ زيد بن محمد بن دحيم الرماني

الرياض ، جامعة الإمام، كلية الشريعة ، ١٣ ١٤ هـ

وهذه الدراسة كذلك من مباحث الاقتصاد الإسلامي، وتناول فيها سلوك المستهلك وما قد يقع فيه من تجاوزات تؤدي إلى مشاكل اقتصادية، مشل: الإسراف، والتبذير، والوأسمالية ، والاشتراكية، ثم بين كيفية ترشيد الاستهلاك .

٥- الواقع الاستهلاكي للعالم الإسلامي/ زيد بن محمد بن دحيم الرماني .

مكة المكرمة ، رابطة العالم الإسلامي، ١٤١٥هـ

تحدث فيه عن شيوع الطابع الاستهلاكي في العالم الإسلامي، وبين أن من نتائج ذلك بروز ظاهرتين ، أولهما: الفقر المدقع ، والثانية : الإسراف والتبذير، ثم ناقش أسباب الإسراف وآثاره، وموقف الإسلام من سلوك المستهلك .

بعد استعراض هذه الدراسات السابقة لموضوع الإسراف ، وجدت أن الباحثين قد تناولوا هذه الظاهرة من زوايا محددة، أبرزها :

الزاوية الدينية، والزاوية الاقتصادية، ورأيت أنه من النافع والممتع - في آن واحد - أن نتاول هذه الظاهرة من الزاوية الأدبية، دون إغفال للناحية الدينية، ومن المعروف أن العصر الجاهلي يعد منبع الأدب العربي، ورمز خلوده. ودراسة مناحي الإسراف

عند عرب الجاهلية من خلال أشعارهم سيضيف الجديد – بإذن الله – لمن يبحث هذه الحقبة الرائعة من عمر أدبنا العربي، ويلحق ذلك دراسة قرآنية بيانية من خلال الآيات القرآنية الكريمة التي تناولت ظاهرة الإسراف ، لنكتشف الكيفية التي ارتفع بها عرب الجاهلية من وهدة الإسراف إلى علياء الاستقامة والقصد، ونختم البحث بدراسة فنية خاصة تلقي المزيد من الضوء على ما سبق دراسته في المبحث الخاص بالشعر، والمبحث الخاص بالقرآن .

والله نسأل أن يلهمنا الصواب، ويرشدنا إلى السداد، إنه على كل شئ قدير.

# الباب الأول : المجتمع الجاهلي، وأثر البيئة في

تشكيل تقاليده وإسرافه .

كان عرب الجاهلية يسكنون رقعة واسعة من الأرض، تسمى : (جزيرة العرب)، تمتد من بحر العرب في أقصى الجنوب، إلى بادية سيناء، والشام، وجزء من العراق في أقصى الشمال، ومن الخليج، ونهري دجلة والفرات في الشرق، إلى البحر الأهر في الغرب. وقد تعارف جغرافيو العرب على تقسيم الجزيرة إلى خمسة أقسام هي : تهامة، والحجاز، ونجد ، والعروض – ويشمل اليمامة والبحرين – واليمن. (1)

ومن المعروف لدى العلماء والباحثين أن الإنسان هـو ابسن بيئته، تطبعه بطابعها، وتؤثر في تكوينه الجسدي، والعقلي، والانفعالي، يقول أهمد أمين: (( يعمل في تكوين عقلية الشعوب عاملان قويان: البيئة الطبيعية، ونعنى بها مايحيط بالشعب طبيعياً من جبال، وأنهار، وصحراء، ونحو ذلك، والبيئة الاجتماعية، ونعنى بها ما يحيط بالأمة من نظم اجتماعية، كنظام حكومة، ودين، وأسرة ونحو ذلك )) (٢)

وتعلمه البيئة ألما طابع عام مميز هو : (الطابع الصحراوي) ، وليس معنى ذلك عدم تنوع أقاليمها، بل يجب ملاحظة التنوع والتمايز فيها، فهناك الأقاليم الجنوبية الغربية المعتدلة، وهناك الواحات الخصبة، وهناك الأغوار والأنجاد، والسهول ، والمرتفعات، والصحاري وسواحل البحار، وهي مع ذلك كله وطن واحد متماسك، له طابعه العام المميز، ذلك هو الطابع الصحراوي، وللصحراء صفات قاسية توثر على قاطنيها، فهناك ندرة الماء، وندرة النبات ، وهناك المناخ القاري الشديد في حرارته والشديد في برودته، وهناك السعة والامتداد اللانهائي، وهناك الهواء الطلق، وعلاوة على كل ذلك هناك النور الغامر في النهار ، الذي يكشف كل شئ، ويوضح كل شئ،

 <sup>(</sup>¹) الهمداني، الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني، ت - تقريباً - ٣٤٥ هـ - صفة جزيرة العرب، ص ٥٥٨، تققيق : محمد بن علي الأكوع، دار اليمامة ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ١٣٩٧ هـ / ١٩٧٧م ب ط، وانظر: ناصر الدين الأسد - مصادر الشعر الجاهلي- ٢٠١ دار المعارف / القاهرة ، ط ١٩٧٨/٥ م .
 (٣) أحمد أمين - فجر الإسلام - ٤٤ - دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان - ط ١٩٦٩/١ م .

وفي الليل يتلألأ القمر والنجوم في سماء صافية لا تلبدها الغيوم، هـذه الصفات طبعت العرب بطابعها ، فندرة الماء معناها ( الظمأ) . ((لقد كان الظمأ هو عنصر البحث الدائم عن الحقيقة والحق، وعن التعرف على مصدره في السماء، وآثاره في الأرض، لقد تعلموا من الظمأ أن يرفعوا رؤوسهم دائماً إلى السماء، وينتظرون رسالتها بالغيث، الذي منه الحياة، ولقد عرفوا أن الله هو واهب الغيث ومنزله، لقد تعلموا من الظمأ أن ينتظروا رسالة السماء )) (١) ، وهناك ندرة النبات، وهذا يعني الجوع، والجائع لا بدله من الصبر والكفاح في سبيل الحصول على ما يسد رمقه ، فكان طعامهم قليلاً في تنوعه، لكنه عظيم في نفعه، عماده التمر، واللبن، والحب ، والقليل من اللحم، هذا الغذاء القليل في كميته، المفيد في نوعيته، أكسبهم صحة الأبدان وسلامتها، والبعد عن تخليط أهل الحضارات، يقول ابن خلدون : ((نجد الفاقدين للحبوب والأدم من أهل القفار أحسن أحوالاً في أجسامهم وأخلاقهم من أهل التلول المنغمسين في العيش، فألوانهم أصفي، وأبدانهم أنقى، وأشكاهم أتم وأحسس، وأخلاقهم أبعد من الانحراف، وأذهانهم أثقب في المعارف والإدراكات، والسبب في ذلك – وا لله أعلم – أن كثرة الأغذية، وكثرة الأخلاط الفاسدة العفنة ورطوباتها تولَّد في الجسم فضلات رديئة تنشأ عنها، ويتبع ذلك انكساف الألوان، وقبح الأشكال، من كثرة اللحم، وتغطى الرطوبات على الأذهان والأفكار، بما يصعد إلى الدماغ من أبخرتها الرديئة، فتجيء البلادة، والغفلة ، والانحراف عن الاعتدال بالجملة، وأعلم أن أثر هذا الخصب في البدن وأحواله يظهر حتى في حال الدين والعبادة، فنجهد المتقشفين من أهل البادية أو الحاضرة، ممن يأخذ نفسه بالجوع والتجافي عن الملاذ

<sup>(</sup>۱) أحمد موسى سالم – لمساذا ظهر الإسلام في جزيرة العرب ، دار الجيل ، بيروت ،لبنان ط ٣ 1 1 1 1هـ ، هـ ، ١٩٩١ م / ١٧٢.

أحسن ديناً وإقبالاً على العبادة من أهل الترف والخصب ؛ لما يعم المدن والأمصار من القسوة والغفلة المتصلة بالإكثار من اللحمان والأدم ولباب البر )) (1).

ومن جهة أخرى فإن ندرة الماء، والنبات، والطبيعة القاسية معناه (الحرمان)، وربما يفسر هذا لنا روعة الأشعار التي قيلت في (نجد)، والتي أثبارت - وماتزال-الإعجاب والتعجب، فيقول قائلهم : ((كيف أوحت هذه التلال المقفرة ، وهذه الرمال المتسعرة بما لم توح بمثله جنات الشام، وأودية لبنان، حيث الظل والماء، والأيكة الغناء، والسواقي تتحدر من القمم المعتمة بالثلج، تتكسر تحت عين الشمس، كأن في كل ساقية مائة ألف حجر من غالى الألماس، ثم تخطر على السفوح الكاسية بأثواب الزهر، العابقة بريا العطر ؟ كيف كسوا تلك الصحاري، وقالوا فيها مالم نقل مثله، وعندنا هذي الجنات؟ ألأن القوم أمة بيان، كانت لهم قلوب تتبع الحسن، وقلوب تهيم بالجمال، وألسنة تصف ما ترى العيون، وتحس القلوب ؟)) (٢) ولتوضيح السر في ذلك نمثل للأمر برجلين : أحدهما يحيا حياة رغد ورفاه ونعيم ، ويجد دوماً بين يديه كل ما تحب نفسه، ويهوى قلبه من المأكل والمشرب، وأما الآخر فمحروم، يعاني شظف العيش، ويحيا على الكفاف من القوت، ترى لو قدم لكل منهما طبق من أشهى الأطعمة وألذها، ماذا سيفعلان ؟ أظن أن الأول سيصيب منه شيئاً يسيراً ثم يتركه دون مبالاة ، أما الأبحر فسيلتهم ما أمامه سريعاً، ويظل بعد أكله يتذكر الطعم والنكهة وطيب المذاق دهراً طويلاً، والعربي الجاهلي كان كذلك، حرمانه من الطبيعه الجميلة خلق في نفسه تقديراً كبيراً للجمال مهما يكن بسيطاً ، فصار اهتزاز فنن غض رطب ينطقه بأرق الأشعار، وتفتح بضع زهرات من الخزامي يفعل في نفسه فعل السحر، وأما الذي يجعله طيراً صادحاً بأعذب الألحان، فهو (المطر) وما يرتبط به من غيم، وبرق،

<sup>(</sup>۱) القدمة – ۱۱۰ – ۱۱۱.

<sup>(</sup>۲) علي الطنطاوي – صور وخواطر– دار المنارة ، جدة ، المملكة العربية السعودية ط ٢ ١٤١٢هـ /١٩٩١ م - ٢٤١٠ .

ورعد، وريح صبا، وقطر ندى، وسيول، وغدران، وجداول، فالحرمان ولد لديهم قدرة عالية على استشعار الجمال في كل شئ ،وفي أي شئ مهما تكن تلك اللمحة بسيطة أو ضئيلة.

ومن صفات الصحراء السعة ، والامتداد، والانبساط أمام العين، أي : (اتساع المجال)، وما يتبع ذلك من التعرض الدائم للهواء الطلق ، ((فأفادهم اتساع المجــال قــوة في حواسهم؛ لأن سعة الجال أمام البصر والسمع والشم والذوق واللمس ضرورية لربية هذه الحواس الأساسية في إقامة بدن الإنسان، وتقويم عقله )) (١) كذلك فإن اتساع الصحراء وانبساطها أمامهم غرس في نفوسهم عشق الحرية (( فالعربي مرتبط بالصحراء ، فلا زراعة تحد من حركته، ولا إقامة إلا انتفاعاً بما جادبه السيل، وهذا الارتحال الاضطراري خلـق في العربي نوعاً من الحريـة ، وصار هـذا السـلوك خلقاً ثابتاً))(٢) وفي سبيل المحافظة على هذه الحرية صار العربي يأبي الضيم؛ لأن الضيم نوع من المصادرة والضغط، وصار مستعداً للتضحية بنفسه حرصاً على حريته الثمينة، هذا الشغف العارم بالحرية جنح بهم إلى المغالاة والإسراف؛ "(( لأنهم فهموها حرية مطلقة من القيود، وكان هذا الفهم آثاره السيئة بجانب آثاره الحسنة، فلم يكد العرب يخضعون لقيانون عام منظم للعلاقات الدينية والاجتماعية والاقتصادية إلا لينفلتوا منه))(٢) وكانت طبيعة الصحراء بما فيها من جدب وفقر ، وحرارة، وانطلاق، خيرمعين لحفظ تلك الحرية ؛ فسلموا من سيطرة الغزاة القادمين من خارج جزيرتهم: ((فجزيرة

<sup>(</sup>١) أحمد موسى سالم – لماذا ظهر الإسلام في جزيرة العرب – ١٦٤ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> عباس بيومي -- الهجاء الجاهلي صوره وأساليبه الفنية - ٦١١٦١، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية ، ت ط ، ١٩٨٥ م.

<sup>(°)</sup> أحمد محمد الحوفي، الحياة العربية من الشعر الجاهلي -- دار القلم ، بيروت ، لبنان، ط ٤ /١٣٨٢ هـ / ١٩٦٢ هـ / ١٩٦٢ م. / ١٩٦٧ - ص ٣٥٧ .

العرب نجت من غزو الأجنبي ، وإن عظماء الفاتحين، من مصريين ، وأغارقة ، ورومان، وفرس، وغيرهم ممن انتهبوا العالم، لم ينالوا شيئاً من جزيرة العرب، التي أوصدت دونهم أبوابها )) (1) .

ومن صفات الصحراء: مناخها القاري، بماله من حر شديد، وبرد شديد، وهذا من شأنه تعويد أبناء الصحراء على الصبر، والكفاح، وقوة الاحتمال، ((فتجدهم أكثراً احتمالاً للا يطاق من الشدائد والمشقات، وهذا الصبر الذي استثمر العربي نباته الطيب في حياته، يجعله - من حيث الطاقة البشرية - عدلاً للكثير من غيره ، ممن يقتلهم ظمأ ساعة، أو جوع يوم ، أو ركض بضعة فراسخ، أو ضربة شمس تصيبهم بالهلاك المفاجيء )) (1).

ومن صفات الصحراء: النور ، الذي يغمر كل شئ بسناه، فيبدو واضحاً دون غموض ، بخلاف مالدى الأمم الأخرى، التي تلف بيئاتها غلالة شبة دائمة من الضباب، وتجلل سماؤهم بالغيوم الرمادية أغلب العام، وهنا وهناك تلمح الغابات والآكام وكأنها تخفي الأشباح ؛ مما يعين على سيطرة الأوهام على أذهانهم عما حوهم من مظاهر الطبيعة. أما العرب فليسوا كذلك ؛ (( لأن العرب لا يصح قياسهم في أحواهم وأنسابهم بأصحاب الطوتم من الأمم المتوحشة، من هنود أستراليا، وأمريكا، وزنوج أفريقيا؛ لأن العرب من أرقى الأمم عقلاً ونفساً، وهم أهل تمدن قديم ، مشل عدن أرقى الشعوب القديمة، وارتقاء لغتهم في تركيبها وألفاظها يشهد بارتقاء عقول أصحابها من أقدم أزمنة التاريخ )) (٣).

<sup>(</sup>۱) جوستاف لوبون - حضارة العرب - ٩٣، ترجمة: عادل زعيت ، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة / ١٩٦٩م د ط .

 <sup>(</sup>۲) احمد موسى سالم – المرجع السابق – ١٦٧٠.

<sup>(</sup>٣) جورجي زيدان- تاريخ التمدن الإسلامي - ٢٥٣/٣ دار الهلال ، د ط ، دت .

وهكذا يتضح أن بيئة العرب كانت مذكية لشاعريتهم (( فهي تكاد تكون خالية من الغابات والكهوف والمغارات وما يشبهها من المرئيات ، التي توحي بالفزع، وإضطراب الخواطر، وانبهام الأحلام، فتذهب بالشاعرية أو تضعها ، وقد لا حظت الباحثة سمبل Semple أن جبال الألب الشاهقة وما حولها من مرتفعات، ومنها سويسرا، فقيرة في الإبداع الفني والشعري ، وعللت هذا الفقر بعنف الطبيعة ؛ لأن عنفها يقلل المواهب الفنية )) (۱).

ولا نود أن نسترسل أكثر من ذلك؛ لأننا نرى أن البيئة أثرت في الإنسان العربي عامة، ولتوضيح ذلك سنعرض - بشكل موجز - لتأثيرها عليه في الجوانب التالية:

- أثر البيئة على معتقداته الدينية .
  - ٢- أثر البيئة على أخلاقه .
- ٣- أثر البيئة (على علاقاته الاجتماعية .

## ١- أثر البيئة على الفكر الديني لدى عرب الجاهلية :

عندما ترك إبراهيم – عليه السلام – ابنه البكر إسماعيل – عليه السلام – مع أمه في ذلك الوادي المقفر الجاف بأرض الحجاز، كان ذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى، الذي اختار هذه البقعة بالذات لينشأ فيها إسماعيل – عليه السلام – في تلك البلاد التي كفلت لها قسوتها، وجفافها، وفقرها، أن تكون بمنأى عن طمع الطامعين، ولم يكن لأهلها من الحضارة ما يفتنهم ويضلهم من المذاهب، والأفكار، والفلسفات، والأساطير، هناك ألقى إبراهيم – عليه السلام – بذرة الإيمان، والتي صارت دوحة نتفيأ

<sup>(</sup>۱) أحمد الحوفي – شاعرية العرب ، وأثر البيئة فيها، بحث منشور في مجلة الدارة – ص ٢٠٣ العدد الرابع، محرم ١٣٩٩ هـ/١٩٧٨ الرياض ، المملكة العربية السعودية .

ظلالها الوارفة حتى يومنا هذا، وعندما شب إسماعيل بين أفراد قبيلة جرهم العربية كان بدوره نبياً يعلم التوحيد (١).

ويرحل عنهم إسماعيل، ويكثر أولاده في الأرض، ومع مرور السنوات، وكر الأعوام يبدأ التحرف يتسرب إلى النفوس، ويبعدها عن النهج المستقيم الذي كانت عليه، ورغم كل الغشاوات التي أسدلت على القلوب في شبه جزيرة العرب، إلا أنه مازال تحت الرماد جذوة من إيمان، نأت بهم عما تردى فيه سواهم من الأمم، من لجوج في الكفر والوثنية، وللدلالة على ذلك يمكن أن نقارن معتقدات العرب الدينية في الجاهلية بمعتقدات اليونان مثلاً، فنجد أن اليونان جعلوا لكل مظهر من مظاهر الطبيعة حولهم إلهاً، فإله للموت، وإله للحياة، وإله للخصب، وإله للحرب، إلى ما لا نهاية. بينما عرف العرب المشركون الله الواحد الخالق الرازق، والثبات على الاعتقاد بوحدانية الله سبحانه وتعالى يدل على النضج العقلي لديهم، وكان هذا هو مبعث الاطمئنان لديهم (( فإيمان العرب هو أصل الاطمئنان؛ ذلك أنه يلغي كل الأسئلة الفلسفية الوهمية التي يوسوس بها الضعف، ويوحي بها الخوف، والإنسان في غيبة الإيمان يغزوه الشك، ومن الشك تنشأ الفلسفة، ومن الفلسفة تنشأ الظنون التي تسوقه إلى حب الحياة، فيخاف أن يفقدها ، ولايموت في سبيل تكريمها )) (٢).

ومن العجيب أن نجد لدى العديد من المستشرقين والباحثين ميلاً كبيراً للاعتقاد بأن (عدم الإغراق في الوثنية) مأخذ على عرب الجاهلية، فهذا أحدهم ينفي الشعر

<sup>(</sup>٢) أحمد موسى سالم – لماذا ظهر الإسلام في جزيرة العرب – ٢٤٣ – ٢٤٣ .

الجاهلي معتمداً على أوهام منها: أن الشعر الجاهلي لم يحفل بذكر الوثنية والأوثان، (١) وآخر يعتبر ذلك قصوراً في العقل العربي؛ لأنه لم يؤلف أساطير مثل اليونان، وأن ليـس لدى العرب ميثولوجيا مثل اليونان، وهم لو تأملوا في الأمر قليـلاً لعرفـوا (( أن الأمـة التي لها خرافات دينية هي أمة مرعوبة، يمتلئ خيالها بشتى الأوهام ، وهو خيـــال ســاذج كخيال الأطفال ، يجسم كل شي ، فيجعل هزيم الرعد وحوشاً، وهبوب العواصف آلهة، أما العرب فقد قطعوا شوطاً غير قليل في النضج العقلي ، ولم تعد أوهام الطفولة تروق هم، وخاصة أن الصحراء لا تكتم سراً ولا تختزن أمراً ؛ لذلك نظروا إلى الوجود نظرة بعيدة عن الخرافات ، وعرفوا خالق الكون، وآمنوا به ،وحين حاولوا أن يصلوا إليه بالأوثان والأصنام فلأنهم لم يصلوا لمرحلة النضج العقلي الكامل ، فهذه الأصنام (شفعاء) تقربهم إلى الله زلفي ، وليس معنى هذا أنه لم تكن لهم خرافات، مثل معتقداتهم حول الجن وزجر الطير ونحوها ، ولكنها لم تشكل نظام حياتهم. (٢) وفريق آخر يعيب على العرب افتقارهم للملاحم الشعرية، ولو تمعنوا في الأمر ملياً لوجدوا أن الشعر الملحمي يعتمد على الإغراق في الوثنية والإسراف فيها، وهذا لايوجد في العرب؛ ((لأن للألهة دوراً كبيراً في الملاحم، ففي الملحمة يتحدث الشاعر عن آلهة متعددة لها الكثير من الصفات والأعمال والمشاعر، والجاهليون رغم عبادتهم لأصنام متعددة إلا أنهم لم يتحدثوا عن أعمالها وصفاتها على النحو الذي نراه في شعر الملاحم، بل آمنوا بالله - سبحانه وتعالى - واعتبروه خالق الكون ومدبره ، وأما أصنامهم فهي تقربهم إلى الله زلفي )) (") والساحثون في علم تاريخ الأديان ومقارنة الأديان

<sup>(</sup>۱) انظر : طة حسين – في الأدب الجاهلي – ٧٣، دار المعارف القاهرة ، ط ١٩٨٩/١٦ م، وانظر كذلك مقالة ديفيد صمويل مرجليوث : (أصول الشعر العربي ) ص ٧١ ومابعدها ، ترجمة : يحيى الجبوري ، مؤسسة الرسالة بيروت ، لبنان ، ط ٢ ، ١٤٠٩هـ / ١٩٨٨ م.

<sup>(</sup>٢) عمر الدسوقي – النابغة – ٧٠.

<sup>(°)</sup> علي الجندي – شعر الحرب في العصر الجاهلي – ١١٤،٢١١، مكتبة الجامعية العربية، بيروت، لبنان ، ط ١٩٦٦/٣ م .

يلاحظون ذلك، يقول أحدهم عن عقول البشر واكتشاف التوحيد :(( العقول في ذلك ليست على درجة واحدة، فهناك العقل القانع المتعجل الذي يقف عند أدنى مبادئ الغيب، وأقرب غاياته، مكتفياً في كل فصيلة من الظواهر الكونية المتشابهة بأن يلمح من ورائها مبدأ يدفعها وينظمها، وهكذا تتعدد في نظره القـوى المدبـرة أو الآلهـة القادرة، فللريح إله، وللخصب إله، وللحياة إله، وللموت إله، وللشعر إله، أما العقول الواعية الطليقة المتسامية، التي تسعى إلى هدفها على بصيرة فيما تطلب، غير متعرجة في السير فإنها من جهة ترى أن مطلبها أسمى من أن تحده حدود المكان، أو تقيده قيود الزمان، وتشرئب دائماً من وراء الحقائق الجزئية الزائلة إلى حقيقة كلية أزلية أبدية، تلك هي الحقيقة التي تفردها الأديان العليا بالتقديس )) (1)، وهكذا ظلت جذوة التوحيد في نفوس عرب الجاهلية، كامنة تحت رماد الوثنية والشرك، تؤثر فيهم من حيث لا يشعرون؛ لأن العرب هم أهل توحيد في فطرتهم، وحين حدث ذلك الانحراف عن المفهوم الصحيح للتوحيد فإنه يغلب أن يكون بسبب دخيل طارئ عليهم، وهذا شئ متوقع؛ لوجودهم بين الأمم الوثنية القديمة، مثل: الفراعنة في مصر، والأشوريين في العراق ، وغيرهم، ومما يرجح صحة هذا الرأي ما ذكره ابن هشام في حديثه عن عبادة العرب للأصنام، وذلك بقوله: (( إن عمرو بن لحي خرج من مكــة إلى الشــام في بعـض أموره، فلما قدم مآب من أرض البلقاء - وبها يومئذ العماليق .... رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ماهذه الأصنام التي أراكم تعبدون ؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها، فنستمطرها فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا، فقال: أفلا تعطوني منها صنماً، فأسير به إلى أرض العرب، فيعبدوه ؟ فأعطوه صنما يقال له: هبل، فقدم به مكمة ، فنصبه، وأمر الناس بعبادته وتعظيمه )) (( وكان أول أمر عمرو هذا أنه حين كانت

<sup>(</sup>۱) د ، محمد عبد الله دراز - بحدوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان - دار القلم، الكويت ط ١٩٠٠ هـ ١٣٩٠، الكويت ط ١٣٩٠،٢

<sup>(</sup>٢) ابن هشام- السيرة النبوية - دار المعرفة، بيروت، لبنان، د ط / دت- ٧٧/١.

خزاعة على البيت، ونفت جرهم عن مكة، جعلته العرب رباً لا يبتدع بدعة إلا اتخذوها شرعة؛ لأنه كان يطعم الناس، ويكسوهم في الموسم، فربما نحر في الموسم عشرة الآف بدنة، وكسا عشرة الآف حلة )) (١) (( ويفهم من هذا الكلام أن التغيير لدين إسماعيل كان أمراً شبه رسمي أدخل فيه العرب أفواجاً، ومنهم أهل مكة، بالنظر إلى مكانة من تولى أمر هذا التغيير، وهو عمرو بسن لحي حاجب الكعبة آنـذاك، على أن مبادئ الشرك كانت موجودة قبله كما يتضح من أنه : ((كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للكعبة ٠٠)) (٢) وفي أواخر العصر الجاهلي، وقبيل بزوغ فجر الإسلام كان العرب في قمة نضجهم اللغوي، الذي يدل على رقى عقول أهلها كما ذكر العديد من الساحثين، مثل جورجي زيدان: (( ارتقاء لغتهم يشهد بارتقاء عقول أصحابها)) (٣) وكذلك قول أهمد أمين :(( العربي ذكي، يظهر ذكاؤه في لغته))(٤) في ذلك العهد كانت هناك إرهاصات بنضج هذه الأمة، فبدأت تظهر هنا وهناك أصوات تستنكر عبادة الأحجار التي لا تضر ولا تنفع، ويستهجن أصحاب هذا الرأي كثيراً من المعتقدات الباطلة التي كانت شائعة آنذاك، مما يدل على أن (( العرب في آواخر العصر الجاهلي كانوا على أبواب يقظة عقلية وروحية، وفي ريعان نهضة أدبية، كل هذا من شأنه أن يهز أركان الوثنية، ويستنتج نيكلسون من ظهور شعر يدعو إلى التأمل في الموت، أنه في خلال القرن السادس الميلادي كان الدين والمدنية يمتدان بشكل ظاهر في أنحاء الجزيرة العربية، ويغيران من أفكار العرب الوثنيين، ويمهدان الطريق للإسلام )) (٥)

<sup>(</sup>١) ابن هشام - السيرة النبوية ، الحاشية - ٧٧/١.

<sup>(°)</sup> عبد القدوس الأنصاري – الكعبة قبل الإسلام – بحث منشور في مجلة : دراسات في تـــاريخ الجزيــرة العربيـــة، الكتاب الثاني، ط ١٤٠٤ هـ/ ١٩٨٤م، ص ١٣٠.

 $<sup>^{(</sup>r)}$  تاريخ التمدن الإسلامي –  $^{(r)}$  تاريخ

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> فجر الإسلام - ٣٧ .

 <sup>(°)</sup> أحمد الحوفي الحياة العربية من الشعر الجاهلي - ٣٧٩.

(( لقد صارت عبادة الأوثان في آواخر العصر الجاهلي أقرب إلى العادة منها إلى العقيدة، يدل على ذلك حديث أبسي رجاء العطاردي، حيث يقول: (( كنا نعبله الحجر في الجاهلية، فإذا وجدنا حجراً أحسن منه نلقي ذلك ونأخذه، فإن لم نجد حجراً معنا حفنة من تراب، ثم حلبنا عليه، ثم طفنا به)) (1).

وقد ذهب جوستاف لوبون إلى مثل هذا الرأي، حيث يقول عن حالة الجزيرة العربية قبيل ظهور الإسلام: ((في جزيرة العرب ضعفت المعتقدات القديمة، وفقدت الأصنام نفوذها، ودب الهرم في آلهتها)) (٢)، ومن الدلائل التي تدعم هذا الرأي: وجود طائفة الحنفاء: ((وهم جماعة من العرب لم تعبد الأصنام، ولم تكن من اليهود ولا النصارى، وإنما اعتقدت بوجود إله واحد عبدته على دين إبراهيم)) (٣).

ويذكر كارل بروكلمان: ((أن العرب قبيل الإسلام لم يعد الدين الوثني يرضي ضميرهم الديني كما كان من قبل، وأنه كلما تدهورت أهمية الدين الوثني زادت قيمة المزاج الديني العام المرتبط بالله، والحنفاء يمثلون هذا التطور في صورته المثلى منفصلاً عن الوثنية )) (1).

## موجز عن المفاهيم الدينية لدى عرب الجاهلية :

يعد القرآن الكريم المصدر الأساسي لمعرفة الفكر الديني لديهم ، يقسول د. جواد على : (( وأما أديان العرب قبيل الإسلام وعند ظهوره، فالقرآن الكريم هو مرجعنا في هذا الباب، ففيه ذكر لما كان عليه الناس من عبادات وآراء، وفيه أسماء

<sup>(</sup>١) أحمد الحوفي - المرجع السابق - ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) حضارة العرب- ٠ . ٩ ، وسنعرض الشواهد الشعرية الدالة على ذلك في موضعه إن شاء الله .

<sup>(&</sup>quot;) جواد علي- تاريخ العرب قبل الإسلام - دار العلم للملايين، بيوت، لبنان، ط ٣ ١٩٨٠ م - ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>۱) محمد على مختار – الحنيفية والحنفاء - بحث منشور في مجلة – دراسات تاريخ الجزيرة العربية، الكتـــاب الشاني ( الجزيرة العربية قبل الإسلام) ط ١، ٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م، ص ١٦٧ .

لبعض الأصنام الكبرى التي كانت تتعبد لها القبائل)) (() وقد كان العرب على دين إبراهيم وإسماعيل ماشاء الله فيم أن يكونوا، ثم تسرب إليهم التحرف والميل عن الدين الصحيح، وكانت البدايات الأولى - كما سبق أن ذكرنا - بسبب الإسراف في الحب والتقديس للحرم: ((كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم)) (٢) أضف إلى ذلك الإسراف في الطاعة لعمرو بن لحي الخزاعي، والإعجاب به، وذلك حين أطاعوه في عبادة الأوثان، وكذلك الشأن في عبادتهم للأصنام المسماة: (ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر) ويذكر ابن الكلبي أن هذه الأصنام التي عبدها قوم نوح في الماضي طمرت بعد الطوفان على شط جدة، وبقيت مطمورة هناك أمداً، حتى جاء (رئي) عمرو بن لحي، فدله على مكانها، فاستخرجها، وهملها، حتى ورد تهامة، وحضر الحج، فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة، فأجابوه إلى ذلك، فدفع لكل سيد منهم صنماً، فأشاعوا عبادتها بين العرب. (٣)

ومنذ القدم ذكر المفسرون أن وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً كانوا قوماً صالحين من بني آدم ، وكان هم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم، فلما ماتوا، وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانو يعبدونهم، وبهم يسقون المطر؛ فعبدوهم . (3) وهكذا نلاحظ أن الإسراف في التقديس لشخص ما أو شئ ما أو فكرة ما يفضى إلى مالا تحمد عقباه من عبادة له من دون الله، وقد ذكر ذلك أحد

<sup>(</sup>۱) جواد على - المرجع السابق - 11/٦ .

<sup>(</sup>٢) المراد بالحرم هنا: حرم مكة الذي لا يحل صيده، ولايقطع شجره، وليس المراد فقط البيت الحرام، انظر: (اللسان - مادة حرم).

<sup>(&</sup>quot;) ابن الكلبي، هشام بن محمد بن السائب (ت ٢٠٤هـ) - الأصنام- ٢٦، تحقيق : محمد بن عبد القادر أحمد، أحمد محمد عبيد ، مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ، د ط ، د ت .

<sup>(</sup>۱) ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير (ت٤٧٧هـ) تفسير القرآن العظيم ٢٦٧/٤، وانظر: الزمخشوي جار الله عمود بن عمر الزمخشوي(ت ٥٣٨هـ) – الكشاف ٢٦٤/٤، دار الفكر، ط ١٣٩٧ هـ/١٩٧٧م.

الباحثين فقال: (( هذا هو ما أراه سر الوثنية، أعني إفراط العجب والاندهاش من الشيئ حتى يصير تقديساً وعبادة )) (١).

عندهم هو رب الأرباب، وإله الآفة، يسمو فوق آفة القبائل؛ وهذا ذكر في شعر شعراء مختلف القبائل، ولم يجعلوا له زوجة، فهو في نظرهم إله واحد متفرد، لايشاركه مشارك )) (٢) ، وجاء في اعترافهم بتوحيد الربوبية قوله تعالى: ﴿ وَلَإِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ الْمُ

اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَانَّى يُؤْفِكُونَ اللَّهُ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَر لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَانَّى يُؤْفِكُونَ اللَّهَ وَالْأَرْضَ مِنْ بَعَدِ على ذلك أيضاً قوله عز وجل : ﴿ وَلَين سَأَلْتَهُم مِّن نَزَلُ مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعَدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِللَّهِ بَلَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِللَّهِ بَلَ الْحَمْدُ لِللَّهِ مَلْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى

وعن عبادتهم للأصنام يقول سبحانه وتعالى : ﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ اللَّهِ وَاللَّذِينَ اللَّهِ وَاللَّذِينَ اللَّهِ وَاللَّذِينَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

من كل ما سبق نخلص إلى أن عرب الجاهلية رغم عبادتهم للأوثان بدافع الإسراف في التقديس والحب والإعجاب، إلا أنهم ظلوا على إقرارهم بتوحيد الربوبية، وعلى يقينهم الراسخ بأن الله هو الخالق لهذا الكون، المدبر له، المتصرف فيه، فهم أسرفوا على أنفسهم، ولكنهم لم يغرقوا في هذا الإسراف شأن بعض الأمم السابقة، مثل قوم فرعون، وعاد، وتمود، وغيرهم، ومن خلال تتبعي لصيغ الإسراف المباشر في القرآن لاحظت أن القرآن الكريم في خطابه لعرب الجاهلية المشركين لم يصفهم بالإسراف من الناحية الدينية، بينما يكثر وصف أقوام آخرين بهذه الصفة في

<sup>(</sup>۱) توماس كارليل- الأبطال- ص ٢٣، دار الكاتب العربي، بيروت، لبنان ، د ط، د ت .

<sup>(</sup>۱) جواد على - المرجع السابق- ٦ /١١٩ .

<sup>(</sup>r) سورة العنكبوت – ٦٦ .

<sup>(1)</sup> سورة العنكبوت - ٦٣.

 <sup>(°)</sup> سورة الزمر – آية ٣.

وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۗ ﴾ (١)

وادعاء الربوبية من دون الله : ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبَّكُمُ الْأَقَلَ فَ فَ قُولَه سبحانه ; ﴿ إِنَّ فِرْعَرْبَ عَلَافِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وفي مقابل ذلك نجد لدى عرب الجاهلية إسرافاً شديداً في صفات عديدة، مشلق الحرب والكرم، وربما كان الدين الجديد يحتاج إلى أمة تتصف بصفات معينة مشلت في هذه النواحي التي كان الجاهليون يسرفون فيها ، فعندما جاء القرآن والهدى من الله، توجهت هذه الصفات وجهتها السليمة لخدمة الدين، من جهاد، وإنفاق، ونحو ذلك، فكأنما كان عدم إغراقهم في الوثنية من جهة، وإسرافهم الشديد في الحرب والكرم من ناحية أخرى من الأسباب التي رشحتهم لحمل رسالة الإسلام؛ لأن تلك الوثنية التي كانت شائعة فيهم سرعان ما تلاشت واضمحلت أمام نور الإسلام وكأنها لم تكن، بخلاف ما نرى لدى أمم أخرى أصرت على كفرها حتى نزل بها العذاب، وأمم أرسل لهم الكثير من الأنبياء ليهدوهم سبيل الرشاد دون جدوى مشل: (بني إسرائيل)

<sup>(</sup>۱) سورة يونس – آية ۸۳ .

<sup>(</sup>٢)سورة الدخان – آية ٣١ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup>سورة النازعات – أية ٢٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup>سورة القصص – آية \$ .

<sup>(</sup>٠) أحمد موسى سالم – لماذا ظهر الإسلام في جزيرة العرب – ١٢٥.

فكثرة الأطباء تدل على استعصاء الداء على الشفاء، بينما كان قبول العرب للحق أسرع وأقوى من سواهم ، والله أعلم .

## ٣- أثر البيئة على العلاقات الاجتماعية بين عرب الجاهلية :

نستطيع أن نصنف هذه العلاقات إلى صنفين:

١- العلاقات الأسرية .

٢ - العلاقات القبلية .

## ١- العلاقات الأسرية :

كان لبيئة العرب الصحراوية القاحلة تأثيرها الكبير على قاطنيها، فندرة الموارد أدت إلى انتشار الفقر والجوع والمجاعات، وخاصة في فترات انقطاع المطر، وكذلك فإن كثرة الحروب والغارات غرست في نفس العربي توقعاً دائماً للمكروه، ومن أبشع ذلك المكروه وقوع محارمه في الأسر، وهذا من أشد الأمور إيلاماً للعربي؛ لأنه ثلم لشرفه وكرامته. ونتيجة لما سبق ظهرت لديهم تلك العادة البغيضة المعروفة بـ (الوأد).

وتركيزنا على الوأد؛ لأنه من أبرز المظاهر الدالة على إسراف العربي على فرد من أفراد أسرته، وهم : (الأبناء) بنات وأولاداً كما سنرى، ورغم وقوع العديد من التجاوزات في العلاقه مع الزوجة، مثل العضل (١)، والزواج بالميراث(٢)

<sup>(</sup>١) العضل إما عضل الورثة، أو عضل الزوج، فعضل الورثة: أن يمنع الورثة المرأة المتوفى عنها زوجها عن التزوج، إلا أن تفتدي نفسها بما ورثته عن زوجها .

عضل الزوج: أن يمسك الزوج زوجه من غير حاجة ، ويضيق عليها، ويضارها؛ ليسترد ما أتاها. للتوسع عن ذلك ينظر: أحمد الحوفي– المرأة في الشعر الجاهلي – ٢٥٦ .

وغير ذلك، إلا أن هذا يتضاءل بجوار قسوة ظاهرة (الوأد) وعنفها، وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى مايلي :

١- سبب اقتصادي : هو (الفقر) ، ويعتبر العامل الرئيسي في الوأد .

٢- سبب اجتماعي: وهو المغالاة المسرفة في المحافظة على الشرف، وخوف العار.
 وقد ركز القرآن على العامل الأول، باعتباره السبب الأساسي للوأد، ويضيف البعض سبباً ثالثاً هو:

7— السبب الديني: ويمثلون لذلك بحادثة عبد الله بن عبد المطلب (۱) ولكنا نستبعد هذا السبب؛ لأن هذه الحادثة فردية، ولم أجد في المصادر — حسب علمي — سواها، إضافة إلى أن نص هذه الحادثة يشير إلى معارضة قريش وبقية أبناء عبد المطلب لذبح عبد الله؛ حتى لا تكون سنة تتبع .

يقول النص: ((كان عبد المطلب قد نذر حين لقي من قريش العنت في حفر بئر زمزم، لئن ولد له عشرة نفر، وبلغوا معه حتى يمنعوه، لينحرن أحدهم عند الكعبة لله تعالى، وبعد أن بلغوا عشرة أراد أن يفي بنذره، فقالت له قريش: ((وا لله لا تذبحه أبداً حتى تعذر فيه، لئن فعلت هذا لايزال الرجل منا يأتي بابنه حتى يذبحه ) (().

ومما يضعف الرأي القائل بأن الواد لون من تقديم القرابين للألهة أن الشعائر الدينية الشائعة في تقديم القرابين للآلهة تكون بالذبح؛ كي يسيل الدم من الضحية، ولانجد ذلك في الدفن، وقد لمح هذا الفارق د • جواد علي، فقال : (( والغريب في

<sup>(</sup>۱) الزواج بالميراث: أن الرجل إذا مات، وترك زوجة ، ألقى عليها ابنه أو قريبه ثوبه فمنعها الناس، فإن أعجبته تزوجها، وإلا حبسها حتى تموت، أو ترد عليها مهرها، ينظر عن ذلك : أحمد الحوفي – المرأة في الشعر الجاهلي –٢٥٧ .

<sup>(</sup>۱) انظر – ابن الأثير، علي بن محمد الشيباني(٣٠٠هـ) الكامل في التاريخ ٣/٢، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان، ط ٢،٠٠٢ هـ/١٤٨٠م .

 <sup>(</sup>۲) ابن الأثير – الكامل – ۳/۲.

الؤاد أن يكون بالدفن، بينما العادة في الضحايا التي تقدم للآلهة أن تكون بالذبح)) (١)، وإن كان هناك سبب ديني للوأد، فربما يعود ذلك إلى أمرين:

- العقيدة التي لدى بعض عرب الجاهلية القائلة بأن الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً فكانوا يقولون : ( الحقوا البنات بالبنات) وقد أشار القرطبي إلى أن قوله تعالى : ﴿ وَيَعْمَلُونَ لِلّهِ الْبَنْتِ سُبَحْنَهُ وَلَهُم أَسُار القرطبي إلى أن قوله تعالى : ﴿ وَيَعْمَلُونَ لِلّهِ الْبَنْتِ سُبَحْنَهُ وَلَهُم أَنْ اللائكة بنات الله، مَا يَشْتَهُونَ فِي فَيْ فَوْلُونَ وَلَا الله الله الله الله الله فكانوا يقولون: (الحقوا البنات بالبنات) (")
- حقيدة التشاؤم من الوليدة الأنثى التي تكون شيماء، أو برشاء، أو كسحاء،
   فيئدون من تولد على هذه الصفة تشاؤماً منها (¹).

ورغم كل ما سبق، فإنه يحسن بنا أن نشير إلى أن ظاهرة الوأد لم تكن شائعة عند كل القبائل العربية ، بل عُرفت عند قبائل معينة، مثل ربيعة ، ومضر (°) ، ومنهم : بنو تميم ، وقد وفد قيس بن عاصم التميمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له أنه وأد ثماني بنات كن له في الجاهلية، فأمره الرسول الكريم بأن يعتق عن

<sup>(</sup>۱) تاريخ العرب قبل الإسلام - ٩٧/٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة النحل – ۵۷.

<sup>(</sup>٢) الجامع الأحكام القرآن - المجلد ٥/٥ ، ١٠٤/١ .

<sup>(\*)</sup> السيد محمود شكري الألوسي - بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب - ٤٢/٣، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط ٢ ، د ت . الشيماء : السوداء ، البرشاء : من في جسدها بياض كالسبرص ، الكسحاء : العرجاء.

 <sup>(°)</sup> القرطبي – الجامع – ٤/٧/٤ .

كُلُ واحدة منهن رقبة (١) ويصور القرآن الكريم هـذه الظاهرة، وينهى عنها، ويفنـد (٢) أسبابها قال تعالى :﴿ وَلَانَقَـٰنُكُوۤ إِلَوْلَدَّكُمْ خَشَيَهَ إِمَٰلَتَيِّ غَنُ نَرُزُفَهُمْ وَإِيَّاكُمُّ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَخِطَءًا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقال سبحانه وتعالى ﴿وَلَا تَقَنُلُوا أَوْلَندَكُم مِنْ إِمْلَقِ نَحَنُ نَرَّزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمُّ ﴾ (٢)

في الأية الأولى نجد أن سبب قتل الأبناء هو الخوف من الفقر، أي أن أهلهم أغنياء يخافون أن يحل بهم الفقر، فقدم رزق الآباء على الأبناء في مقام توقع الفقر، أما في الآية الثانية فهم فقراء فعلاً، وعاجزون عن الإنفاق عليهم، فقدم رزق الأبناء على الآباء في مقام الفقر الواقع (ئ)، إذن خوف الفقر المتوقع أو الحادث هو سبب قتل الأبناء؛ لأن البيئة فقيرة مجدبة نادرة الأمطار، تجتاحها المجاعات حيناً بعد آخر، ثما سبب هذه الظاهرة.

السبب الثاني: الخوف من العار، فالحروب والغارات لاتكاد تخبو نارها، والسبي من آثارها، والعرب معروفون بالغيرة الشديدة على محارمهم، ولذا فخير الأصهار هو . . . القبر!

قال الشاعر:

سَمَّيْتُهَ اإذْ وليدَت : تَمُدُوتُ والقَابُرُ صِهْ وَ ضَامِنْ زَميْتُ (٥)

كل هذا بسبب الإسراف في المحافظة على الشرف، أو كما قال نيكلسون: ((التغالي الشاذ في المحافظة على الشرف)) (١) ، ولعل أوضح ما يصور نظرة

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني (ت ٥٥٦هـ) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٤٢/٣، دار الكتـاب العربـي، بيروت، لبنان، وانظر: القرطبي، الجامع – ١٠٠/١٩/١٠.

 <sup>(</sup>۲) سورة الإسراء – ۳¼ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup>سورة الأنعام – 101.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> انظر : ابن كثير – تفسير القرآن العظيم – ٣٠٢/٢ الإسكافي – درة التنزيل – ١٣٦ الألوسي – روح المعاني – المجلد ٤/ج ٤/ج ٥٤/٥

<sup>(°)</sup> القرطبي – الجامع لأحكام القرآن – المجلد ١٠/٠٦ ، ٢٠٠/٦ والزميت : الوقور .

العربي إلى البنات تلك الآيات القرآنية التي تقدم لنا تحليلاً نفسياً عميقاً لمشاعر الأب وهو يتلقى نبأ ولادة ابنة له، قال عز وجل : ﴿ وَهُمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِوَ إِذَا بُشِّ رَأَحَدُهُم بِٱلْأَنْتَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ إِنَّا بُشِّ رَيْ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّةِ مَا بُشِّرَ بِدِيَّ أَيْمُسِكُهُ مُكَانَ هُونِ أَمَرِيدُسَّهُ وَفِي التَّرَابِّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ لَيْكُ إِنَّ بِلَ لقد بلغ بهم الإسراف في الغيرة على بناتهم أن دخلتهم الحمية من أن يتزوجن!! ومما يدل على ذلك ماروي أن رجلاً من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان لايزال مغتماً بين يدي الرسول، فقال لـ الرسول: مالك تكون محزونا؟ فقال: يارسول الله إنى أذنبت ذنباً فأخاف ألا يغفره لله لي ، وإن أسلمت، فقال له : أخبرني عن ذنبك ، فقال له : فقال : يارسول الله ! إني كنت من الذين يقتلون بناتهم، فولدت لي بنت، فتشفعت إلى أمرأتي أن أتركها، فتركتها، حتى كبرت، وأدركت، وصارت من أجمل النساء فخطبوها، فدخلتني الحمية، ولم يحتمل قلبي أن أزوجها، أو أتركها في البيت بغير زوج ، فقلت للمرأة: إنى أريـد أن أذهب لزيارة أقربائي، فابعثيها معي، فسرت بذلك، وزينتها بالحلى والثياب، وأخذت عليَّ المواثيق بألا أخونها، فذهبت بها إلى رأس بئر، فنظرت في البئر، ففطنت الجارية بأني أريد أن ألقيها من البئر، فالتزمتني، وجعلت تبكي، وتقول : ياأبت ! ماذا تريد أن تفعل بي، فرهمتها، ثم نظرت في البئر، فدخلت على الحمية، فالتزمتني وجعلت تقول: يا أبت لا تضيع أمانة أمي، فجعلت مرة أنظر في البئر، ومرة أنظر إليها فأرهمها، حتى غلبني الشيطان، فأخذتها وألقيتها في البئر منكوسة، وهي تنادي في البئر: يا أبت ! قتلتني، فمكثت حتى انقطع صوتها، فرجعت، فبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقال : "لو أمرت أن أعاقب أحداً بما فعل في الجاهلية لعاقبتك "<sup>(٢).</sup>

كل ما سبق يدل على أن (الوأد) هو أبرز ملامح الإسراف في نطاق العلاقات الأسرية في المجتمع الجاهلي .

<sup>(</sup>١) أهمد الحوفي - الحياة العربية في الشعر الجاهلي - ٢٢٦ .

<sup>(</sup>۱) سورة النحل - ٥٨-٥٥.

<sup>.</sup>  $\Lambda\Lambda/V$  - القرطبي – المصدر السابق – المجلد عام المحاد .  $\Lambda\Lambda/V$ 

#### ٢ - العلاقات القبلية:

ينقسم العرب إلى: أهل مدر، وأهل وبر، وأهل المدرهم سكان القرى والمدن؛ لأن أبنيتهم من المدر، وهو قطع الطين اليابس المتماسك، وأهل الوبر هم أهل البادية؛ لأن بيوتهم من الوبر وهو صوف الإبل (۱).

كان أهل المدر مستقرين، حيث توجد لديهم – إلى حد ما – أسباب الرزق، من خلال ما تنتجه بيئتهم التي يقيمون فيها، ويشتغلون إما بالزراعة أو التجارة ونحو ذلك، أما أهل الوبر فهم الذين كانوا يعيشون متفرقين في أنحاء الصحراء، ويمكن أن نظر إلى حياة العرب من زاويتين : حياتهم السياسية، وحياتهم الاقتصادية، ويلاحظ أن حياتهم السياسية قائمة على النظام القبلي، أما حياتهم الاقتصادية فقائمة على النظام القبلي، أما حياتهم الاقتصادية فقائمة على النظام القبلي، أما حياتهم الاقتصادية فقائمة على الشروة الحيوانية، وكلا الأمرين نابع من طبيعة بيئتهم، وبينهما تداخل عميق .

فمن حيث حياتهم الاقتصادية واعتمادهم على الـثروة الحيوانية فأمر واضح، فهم يأكلون لحومها، ويشربون ألبانها، ويتخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها ملابسهم وخيامهم وأثاثهم، وهي وسيلتهم للانتقال في الصحراء الواسعة ، كما أنها عدتهم الأولى في القتال، يقول الأعشى (٢):

على لهم المروى بي العدان، يحون الرحد جَعَــلَ الإِلَـــهُ طَعَامَنــَــا فِي مَالِنــَــا مِثْــلَ الهِضــابِ جَــزَارَةً لِسُــيُوفِنَا

رِزْقاً تَضَمَّنَهُ لَنَا لَنْ يَنْفَدَا وَزُقاً تُضَمَّنَهُ لَنَا لَنْ يَنْفَدَا اللَّهُ وَالْكُا اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) اللسان - مادة ( وبر)، مادة (مدر).

<sup>(</sup>۱) الأعشى: هو ميمون بن قيس بن جندل، من بكر بن وائل، لقب بالأعشى لضعف بصره، ولقب كذلك برصناجة العرب) لأنه كان يغني في شعره، من أشهر شعراء الجاهلية وأبرعهم في قول الشعر، وقد عرف عنه قيامه برحلات عديدة إلى الأمراء والأغنياء ؛ ليمدحهم، فينال العطايا الجزيلة، ولم تصوفه تلك الرحلات عن المشاركة في شؤون قبيلته، فسجل انتصاراتهم وندد بخصومهم ، وخاصة شعره عن يوم (ذي قار) وقد اقترن ذكره عند القدماء بشعر الخمر، التي أجاد في وصفها ووصف مجالسها، وقد وضعه ابن سلام في الطبقة الأولى ، بعد امرئ القيس، والنابغة، وزهير، أراد أن يفد على الرسول ويسلم، فردته قريش، ثم مات . انظر: الأصفهاني، أبو الفرج، على بن الحسين (ت٢٥٩هـ) – الأغاني – ١٢/٩، شرح . عبد الله مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت ط ١، ١٠٤ هه ١٩٨٦م م، وانظر: المرزباني، محمد بن عمران (ت ١٩٨٤هـ) – عمد معجم الشعراء – ٢٩١ دار الجبل ، بيروت، ط ١/ ١١ كاهه ١٩ وكذلك : ابن سلام، محمد بن سلام الجمحي (٢٣٢هـ) – ص ٢٥، دار الباز، بيروت، لبنان ٠٠ كاهه/ ١٩٨ م، د ط .

<sup>(</sup>٢) مالناً: الإبل، الهضاب: القطعة من الجبل، جزارة: كل ماكنان مباح للذبح. أي بجعل الله طعامنا في الإبل رزقاً لا ينفد، وهي ضخمة كالهضاب. انظر: الديوان – ١٠٨ ، تحقيمه : حنا نصر الحسيني .

لذلك كان من الطبيعي أن يكون هَمُّ البدوي البحث عن طعام لما شيته، فما أن تخضر الأرض بالعشب حتى يبدأ التسابق على منابت الكلأ، ومحاولة الاستيلاء على أوفر نصيب من المراعي والمياه، وعندئذ يحدث التصادم لا محالة، إضافة إلى الاعتماد على الثروة الحيوانية، وبخاصة الإبل، وهذا نابع من طبيعة الصحراء، التي لم تساعد على مزاولة مهنة مثل: الزراعة التي تعتمد على وجود أراض خصبة، ومصادر وفيرة للمياه.

ورغم وجود بعض البيئات الزراعية المتناثرة هنا وهناك، مثل: اليمن، ويشرب التي عرفت بكثرة تمورها، واليمامة التي كانت تمون مكة بالحبوب، والطائف التي اشتهرت بكروم العنب وبساتين الرمان، إلا أنها تظل محدودة، أضف إلى ذلك أن العربي، نتيجة لإسرافه الشديد في حب الحرية صار يأنف من مزاولة الزراعة التي تشده إلى مكان معين، يقول الأعشى محتقراً قبيلة إياد واشتغاهم بالزراعة ويشبههم بالنبط (۱):

تُحرِبَتْ بَيْسُوتُ نَبِيْطَةٍ فَكَأَنَّكَ لَسُمَا كَمَنْ جَعَلَتْ إِيّادٌ دَارَهَا لَسُمَا كَمَنْ جَعَلَتْ إِيّادٌ دَارَهَا قُومَا يُعُمَا لِجُ قُمَّلًا أَبْنَكَاؤُهُمْ ويقول:

قُلْنَا: الصَّلَاحَ، فَقَالُوا: لَا نُصَاخُكُمْ لَسْـنَا بِعِلِيْرِ وَبَيْسَتِ اللهِ مَسائِرَة إِ

كُمْ تَلْفَ بَعْدَكَ عَسَامِراً مُتَعَهَّداً تَكُويْتَ تَنْظُرُ حَبَهَا أَنْ يُحْصَدَا وَسَلَاسِلاً أُجُداً وَبَابِاً مُؤْصَدا

أَهْلُ النَّبُوْكِ، وَعِيْرٌ فَوْقَهَا الْخَصَفُ إِلاَّ عَلَيْهَا دُرُوعُ القَوْمِ والزَّغَفُ (٢)

<sup>(</sup>۱) الأعشى - الديوان- ١٠٨ - ١٠٨ ، نبيطة : هماعة من المتشغلين بالزراعة في العراق، تكريت : في شمال العراق، أجد : محكمة الربط، والمراد : يهجو الشاعر قبيلة إياد، فيشبههم بالأنباط؛ لاعتمادهم على الزراعة، فيدعو على ديارهم بالخراب ويقول : أظننتنا مثل (إياد) حراثين إذلاء، قد اتخذوا تكريت دارهم، ينتظرون الحصاد، يمضون الوقت في معالجة القمل المنتشر في إبدانهم وقد أوثقوا بالسلاسل، وغلقت دونهم الأبواب.

<sup>(</sup>۲) النبوك: موضع كثير النخل بالبحرين، الخصف: القفة التي تصنع من جريد النخل، الزغف: الدرع الواسعة، يقول: عرضنا عليهم المهادنة، فأبوا ذلك، وقالوا: هل أنتم إلا أهل نخيل وحمالوتمر فوق العير، وإني أقسم ببيت الله ماكانت أبلنا منهوكة إلا لحملها الدروع والأسلحة، الأعشى الديوان ص٩٠٠.

وكذلك وبدرجة أشد من الاحتقار والازدراء، نظر العربي الجاهلي إلى مهنة (الصناعة) من حدادة، وصياغة، ودباغة، وحياكة، ونحو ذلك، وكان أغلب الممارسين لها من غير العرب، مثل: اليهود، أو من العبيد الأرقاء، أما الحر فلم يخلق لمثل هذه الأعمال – حسب رأيهم (۱).

وقد استغل اليهود أنفة العرب من الاشتغال بـالحدادة والصياغـة، فاحتكروهـا، وربحوا منها أرباحاً مجزية ، وقد اتخذ عمرو بـن كلثـوم (٢) ذلـك مطعنـاً في النعمـان بـن المنذر (٣) ؛ لأن خال النعمان كان يهودياً يمارس مهنة الصياغة، حيث قال :

خَا اللهُ أَدْنَانَا إِلَى اللَّــوَّمِ زُلْفَــةً وَأَلْامَنَا خَــالاً، وَأَعْجَزَنَا أَبَا اللهُ أَدْنَانَا إِلَى اللَّــوَمِ زُلْفَــةً وَأَلْامَنَا خَـالاً، وَأَعْجَزَنَا أَبَا اللهُ أَدْنَا أَنْ يَنْفُـخَ الكِـيْرَ خَالَــهُ يَصُوْغُ القَرُوطَ وَالشَّنُوفَ بِيَثْرِبَا (٤)

وقال يهجو أم النعمان، ويعرض بأهلها الذين يمارسون الحدادة والصياغة

### والنسيج:

مَنْ بِالْخُورْنُقِ مِن قَيْنٍ ونَسَاج (٥)

إِذْ لَا تُرَجِّي سَلَيْمَي أَنْ يَكُونَ لَهَا

<sup>(</sup>۱) جواد علي- المرجع السابق - ٧٣/٧.

<sup>(</sup>٢) عمرو بن كلثوم: هو أبو الأسود، عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب، من قبيلة تغلب، نشأ في بيت من أسياد تغلب فكان معجباً بنفسه، فخوراً بأهله وقومه، ساد قومه في سن مبكرة، واشتهر بحادثة قتله لعمروا بن هند، وبمعلقته الشهيرة التي يعدد فيها مفاخر قومه ومآثرهم، وقد جعله ابن سلام من شعراء الطبقة السادسة، مع الحارث بن حلزة، وعنزة بن شداد، انظر: الأصفهاني- الأغاني - ١١/٤٥، ابن سلام - طبقات فحول الشعراء- ٥٦، المرزباني - معجم الشعراء - ١٢

<sup>(</sup>٢) النعمان بن المنذر: أبو قابوس، النعمان (الثالث) بن المنذر بن المنذر بن امرئ القيس اللخمي، من أشهر ملوك الحيرة اتصل به النابغة الذبياني، وحسان بن ثابت، وغيرهما من الشعراء، حكم الحيرة منذ سنة ١٨٥٨ إلى أن نقم عليه كسرى، فاستدعاه وقتله، انظر: ابن الأثير – الكامل – ٢٨٥/١، جواد علي – تاريخ العرب قبل الإسلام – ٢٦١/٣

<sup>(4)</sup> عمرو بن كلشوم - الديوان- ص ٢٥، تحقيق: أميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت ط الداد عمرو بن كلشوم - الديوان- ص ٢٥، تحقيق: أميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت ط الداد ١٩٩١م لحا الله : قبح ولعن، زلفة : منزلة ودرجة ، الكير: جلد ينفخ به الحداد، القروط : جمع قرط، حلية تعلق في أعلى الأذن (اللسان - شنف )المراد: تعريض حلية تعلق في أعلى الأذن (اللسان - شنف )المراد: تعريض المشاعر بخال النعمان؛ لأنه كان حداداً بيثرب، وعرب الجاهلية كانوا يعيرون أصحاب المهن .

<sup>(°)</sup> عمرو بن كلتوم -- المصدر نفسه -- ، ٣، الخورنق: قصر بظهر الحيرة، القين: الصانع الذي يعمل بالحديد (اللسان -- قين) سليمي: سلمى بنت عطية الصائغ، أم النعمان ملك الحيرة، بنت صائغ من فدك، ولعلها من أصل يهودي، انظر: جواد على -- تاريخ العرب قبل الإسلام -- ٢٦١/٣

وهكذا صار أخوال النعمان، الذين يمارسون بعض المهن، منفذاً للشعراء للقدح في النعمان نجد في النعمان النعمان نجد أن سواه من الشعراء قد قدحوا في جده الأمه، فقد قال النابغة الذبياني (١) معيراً النعمان بجده الأمه، وكان صائغاً في فدك:

لَعَ نَ اللهُ، ثُنَّمَ تَنَّى بِلِعُ نِ إِلَّهُ الْجَهَانَ الجَهَ وَلَا

فهو يشبه النعمان بتلك الخرقة التي يستعملها الصائغ، والتي هي مجمع للصدأ، إيماء إلى جده الصائغ. وثمن مارس هذه المهنة أيضاً: العبيد، عرباً وغير عرب، فقد كان الأزرق بن عقبة (٢) مولى وحداداً رومياً لأحد أعيان ثقيف، وكان خباب بن الأرت(٢) التميمي ممن سُبي في الجاهلية، وبيع بمكة، فكان يعمل السيوف في الجاهلية، وقد وردت في أشعارهم إشارات لعبيدهم الذين كانوا يمارسون مهنة الحدادة، من ذلك قول الأعشى :(١)

<sup>(</sup>۱) ٩- النابغة الذبياني: أبو أمامة ، زياد بن معاوية الذبياني الغطفاني، من شعراء الطبقة الأولى، كانت تضرب له قبة من أدم بسوق عكاظ، فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها، فيحكم بينهم، كان متصلاً بالنعمان بن المنذر، ثم حصلت جفوة بينهما ففر النابغة إثر ذلك إلى الغساسنة بالشام، وبعد أمد قال في النعمان إعتذارياته المرائعة، وكان من أحسن شعراء العرب ديباجة، انظر: الأصفهاني - الأغاني - ١٠١/٥، ابن سلام- طبقات فحول الشعراء - ٢٥، الألوسي - نهاية الأرب- ١٠١/٣.

٧ - النابغة الذبياني - الديوان - ٢٠٨، وورد البيت نفسه في اللسان منسوباً إلى النابغة (اللسان -ربذ) الربذة: الحرقة التي يمسح بها الصائغ الحلي ليجلوها، تقال للرجل الذي لا خير فيه (اللسان - ربذ) وفي الأغاني جاء في الشطر الأخير : (( وارث الصائغ الجبان الجهولا )) قال الأصفهاني : ( يعني بوارث الصائغ النعمان ، وكان جده لأمه بفدك، وهي قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان، يقال له : عطية ) ١٦/١١ .

<sup>(&</sup>quot;) هو الأزرق بن عقبة مولى الحارث بن كلدة الثقفي، كان حداداً رومياً، أسلم أينام حصار الطائف، وأعتقبه الرسول عليه السلام، انظر: ابن حجر - الإصابة - ٤٤/١.

<sup>(</sup>٢) خباب بن الأرت بن جندلة التميمي سُبي في الجاهلية، وبيع بمكة، من السابقين الأولين إلى الإسلام، وعُـذب لأجـل ذلك تعديباً شديداً شهد المشاهد كلها، ونزل بالكرفة ومات بها سنة ٣٧هد، وقد كـان يعمـل السيوف في الجاهلية، قال خباب رضى الله عنه: (كنت قيناً في الجاهلية) أي : صانعاً، انظر، ابن حجر - الإصابة-٢١٦، اللسان - مـادة (قن).

<sup>(</sup>٤) ديوانه - ٣٧٠، ذو شطب : السيف، الجران : مقدم العنق، مصقلتيه : ما يجلو به السيف.

طُوالَ حَياتنِ إِلاَّ سِاناً يَقُدُّ إِذَا عَلَا الْعُنْقَ الجِرَانَ أَبُو عَجْلَانَ يَشْحَدُه فَتَانَا

فَلَوَ أَبِيْكَ لَا نُعْطِيْكَ مِنْهَا وَإِلاَّ كُلَّ ذِي شُلِطَبٍ صَقِيْلٍ أَكَلَّ عَلَيْهِ مِصْقَلَتيْهِ وَيُومَا أَكَلَّ عَلَيْهِ مِصْقَلَتيْهِ وَيُومَا

فالشاعر يتوعد خصومه قائلاً: إنكم لن تنالوا منا ماحيينا إلا الطعان بأسنة الرماح، وإلا كل سيف براق بتار للأعناق، قد أكب عليه فتانا أبو عجلان يوماً كاملاً يصقله بمصقلتيه بكل نشاط وقوة.

وهكذا يتضح أن أعمال الحدادة، وما قد يتبع ذلك مثل : شحذ السيوف، هـو من عمل عبيدهم وفتيانهم .

ونظروا إلى الحياكة والنسج بازدراء أيضاً، فكان الغزل من شأن النساء، وخاصة الإماء منهن، قال المرؤ القيس (١):

أَحَنْظُ لَ إِذْ لَمْ تَشْكُرُوا وَغُدُرُتُم فَكُونُوا إِمِاءً يَنْتَسِجُنَ الْمُعَاصِرَا(٢)

(( وعرف اليمن بالغزل والنسج، فنسبت إليه أجود الثياب، مثل البرود اليمانية، والمراجل اليمانية، وكان الجاهليون يستوردون الأردية والأقمشة والأقمصة من العراق، والشام، ومن مصر يستوردون القباطي)) (")

<sup>(</sup>۱) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي، الملك الضليل، أشهر شعراء الجاهلية، وأول شعراء الطبقة الأولى، تميز شعره بالأخيلة المبتكرة، واللفظ الجزيل، وتفتيق المعاني، ويمثل مقتل والده حُجر على يد بني أسد نقطة تحول في حياته، حيث صار همه إدراك ثأره منهم، وقد عاني الشاعر طويلاً من مطاردة المنذر اللخمي له، فا ضطر إلى التنقل بين عدة قبائل هرباً من بطشه، وفي النهاية قصد قيصر الروم ليساعده في استعادة ملكه وملك آبائه الكنديين، وفي طريق عودته من بلاد الروم، ظهرت عليه قروح، قيل إنها بسبب حلة مسمومة أهداها له القيصر، توفي في أنقرة، انظر: الأصفهاني - الآغاني - ٩٣/٣ ، ابن سلام - طبقات فحول الشعراء - ٢٥ الألوسي - نهاية الأرب -

<sup>(</sup>٢) أبو عبيدة، معمر بن المشى (٢٠٩هـ) أيام العرب قبل الإسلام - ٢/٢، تحقيق: عادل جاسم البياتي، عالم الكتب، بيروت، ط ١ (١٠٤هـ/١٩٨٧ . أحنظل : يابني حنظلة، وهو القوم الذين خذلوا شرحبيل، عم الشاعر، حتى قتل في حربه مع أخيه سلمة (أبو عبيدة – أيام العرب – ٢١/٦) المعاصر: برود تلبسها الأعاريب، والقصيدة التي منها هذا البيت موجودة في ديوان الشاعر ص ٥٦، ولكن البيت لم يرد فيها .

<sup>(</sup>٦) جواد على - تاريخ العرب قبل الإسلام - ٧/٤٥٥.

والتاجر اليمنى المحمل بالثياب الجميلة الملونة صورة وردت في الشعر الجاهلي، فامرؤ القيس عندما أراد أن ينقل لنا صورة صحراء الغبيط المكتسية بألوان الزهر بعد السيل، لم يجد أجمل من صورة الثياب الملونة التي يبسطها التاجر اليماني وينشرها أمام الناظرين، فشبه نزول المطر بنزول هذا التاجر، وشبه ما اكتست به صحراء الغبيط من ألوان الزهر والنبات بألوان الثياب التي ينشرها التاجر اليماني، حيث قال:

وَأَلْقَى بِصَحْرَاءِ الْغَبِيْ طِ بَعَاعَهُ أَنْزُولَ الْيَمَانِي ذِي الْعِيَابِ الْمُحَمَّلُ (١)

ومن خلال التأمل في أنواع المنسوجات والملابس في العصر الجاهلي، نجد أن أغلبها تعود صناعتها لليمن، مثل الجيشانية (٢) والشرعبية(٢)، والسحولية(٤)، والحبرة(٥)، والخال(١)، والخمس(٧)، والعصب(٨)، والفوف(٩)، والمعاجر(١١)، والمعافرية (١١)، والمرجل(٢١)، والوصائل (٣١)، وبقية أنواع المنسوجات من مناطق متنوعة مثل القبطية (٤١) من مصر ، والحيرية من الحيرة، والديباج من بلاد فارس (٥١) وكان أهل مكة يشترون من اليمن الألبسة الجيدة، ويبيعونها في الأسواق، ومنها أسواق الشام،

<sup>(</sup>۱) امرؤ القيس – الديوان – ١١٩ – تحقيق عمر فاروق الطباع، دار القلم، بيروت، لبنان، د ط، د ت الغبيط: أكمة قد انخفض وسطها وارتفع طرفاها، بعاع: الثقل.

<sup>(</sup>٢) الجيشانية : برود يمنية موشاة، منسوبة إلى جيشان، مخلاف باليمن، يحيى الجبوري- الملابس العربية في الشعر الجاهلي - ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الشرعبية : ثياب يمنية نفيسة، منسوبة إلى شرعب، مخلاف باليمن ( يحيى الجبوري- الملابس العربية-المرجع نفسه - ٢٨ ) .

<sup>(4)</sup> السحولية: ثياب بيض، رقاق من القطن، منسوبة إلى سحول، قرية باليمن ( الجبوري- المرجع نفسه - ٢١)

<sup>(°)</sup> الحبرة : نوع من برود اليمن موشاة مخططة، من أثمن البرود اليمانية،( الجبوري – المرجع نفسه – ٣٧ ).

<sup>(</sup>٢) الحال : نوع من البرود، أرضه حمراء فيها خطوط سوداء، من برود اليمن ( الجبوري - المرجع نفسه ٣٩٠).

<sup>(◊)</sup> الخمس : من برود اليمن، نسبة إلى أحد ملوكهم يقال له (الخمس) : الجبوري - المرجع نفسه - ٣٩) .

<sup>(^)</sup> العصب : برود يمنية، يعصب غزلها، أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج: ( الجبوري - المرجع نفسه - ٤٤).

<sup>(</sup>١)الفوف : برود يمنية، وهي ثياب رقاق موشاة فيها خطوط بيضاء : ( الجبوري – ٤٥) .

<sup>(</sup>۱۰۰ المعاجر: ثوب يمني، يلتحف به ويرتدى : ( الجبوري – المرجع نفسه – ٤٦) .

<sup>(</sup>١١٠) المعافرية : ثياب يمنية منسوبة إلى قبيلة مغافر وهي من همدان ( الجبوري - ٤٦).

<sup>(</sup>۱۲۰ الوصائل : برود يمانية حمر، فيها خطوط خضر : ( الجبوري– ٥١ ).

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۱۲)</sup> الممرجل: برود يمنية فيها صور المراجل ( الجبوري - ٤٩) .

<sup>(</sup>١٤) القباطي : نسبة للأقباط .

<sup>(</sup>١٠٠ يميني الجبوري – الملابس العربية في الشعر الجاهلي -- ٥٨ – ٩٥، دار الغرب الإسلامي بيروت ، لبنان، ١٩٨٩ م ،د ط .

وقد جعل البعض اشتغال أهل اليمن بالحياكة والنسبج مطعناً عليهم، فقيل إنهم بين - حائك برد، وسائس قرد

أما بالنسبة لمهنة الصيد، فقد مارستها طبقتان في المجتمع:

١ – طبقة الأغنياء: وذلك بقصد التسلية والترفيه، وإظهار البراعة والمقدرة، كما نجد ذلك في معلقة امرئ القيس:

فَعَلَنَ لَنَا إِسِرْبُ كَانَ نِعَاجَلَهُ

٧ – طبقة الفقراء: فكثيراً ما تأتي صورة الصياد في الشعر الجاهلي وهو يرتدي الأسمال البالية، ويقتات هو وآله من هذا الصيد، وعير الشعراء الجاهليون من جعل الصيد طريقته لكسب القوت:

وُقُوفًا بِأَيْدِيْهِمْ مُسَوْكِ الْأَرَانِبِ(") إِذَا ابْتَكَرَ النَّاسُ المَعَسَالِي رَأَيْتُهُمَّ

وقال آخر يصف ثوراً فاجأه الصياد مع الفجر: (١)

أَحَسَ مِنْ تُعَلِ (٥) بِالفَجْرِ كَلَّابِا (١) حَتَّى إِذَا ذَرَّ قُرْنُ الشَّـمْسِ أَوْ كُرَّبَتُّ وَذَا القِلَادَةِ مُحْصُوفًا وَكُسَابًا (^) يُشْلِي <sup>(٧)</sup> عِطَافاً وَمَجْدُولاً وَسَـلْهَبَةً قَدْ حَالَفُوا الْفَقَّرَ والْـلَأُواءَ<sup>(٩)</sup> أَحْقَابَاً ذُو صِبْيَةٍ كُسُّبُ تِلْكَ الضَّارِيَاتِ لَهُمُّ

<sup>(</sup>۱) جواد على - المرجع السابق - ٢٨/٧٥. (۱) الديوان - ١٩٥٥ (١) الديوان - ١٩٥٥ (١) أهل الجاهلية ينصبونه (١٠) الديوان - ١٩٥٥ (١٥) أهل الجاهلية ينصبونه ويطوفون به، ملاء مديل: ملاء أطيل ذيلها وأرخى يقول: عرض لنا قطيع من بقر الوحش كأنه عذاري يطفن حول خجر منصوب في ملاء طويل ذيوها ، فشبه المها بالعذارى في البياض والحسن، وشبه طويل أذياها وسبوغ شعورها

<sup>(</sup>٢) الجاحظ: أبو عثمان، عمرو بن بحر (ت ٢٥٥هـ) الحيوان- ٥٩٦/٥، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط٢١٢/٢هـ/ ١٩٩٢م. المسوك: جمع مسك، وهي الجلود (اللسان - مادة مسك) هجاهم بأنهم إنما سون من صيد الأرانب.

الأعشى- الديوان - ٥١ . .

الكّلاب إلدّي يُستخدم الكلاب في الصيد .

 <sup>(</sup>۲) يشلى : يغري ويحث .
 (۵) عطاف ، و كلاب : أسماء كلاب الصيد .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الشدة والمحنة . ويقول : فلما بدأت الشمس في الشروق أو كادت، أحس في رضوء الفجر الخافت بصياد من بني ثعل، وهذا الصياد يغري كلابه الخمسة بالثور، وقد ترك من ورائه صبية صغاراً حالفوا الفقر والشدة والجهد زمناً طويلا، وهم ينتظرون ما يعود به والدهم من صيد.

وأثر الفقر يبدو على وجهه الهزيل:

سَاهِمُ الوَجْهِ مِنْ جَدْيِلَةً أُو لِخْت

سَيانَ أَفْنَى ضِرَاءَهُ الإطلكاقُ (١)

\_وحش غَباً مثِلَ القَنَاةِ أَزَلَ يَسْعَى بِهَا مُغَاوِر أَطْحَلْ (٢)

وقال النابغة الذبياني يصف ثوراً أصاخ بسمعه لحس صائد بقر يركب جواداً،

تسعى تحت كلابه، ويصف ثيابه المتسخة (٢):

صِمَاخُهَا يَدخِيسِ السَّروقِ مَستُورً كَ أَنْ أَحْنَاكُهَا السَّفْلَي مَآشِيرُ هَــُذا لَكُـن، وَلَحْهُ الشَّاة مِحْجُـوْرُ

أَصَاخَ مِنْ نَبْأَةٍ أَصْغَى لَمَا أَذُنَا مِنْ حِسَّ أَطْلَسَ، تَسْعَىٰ تَحْتُهُ شِرَعَ يَقُولُ رَاكِبُهُ الْجِلِيْنِيُ مُرْتَفَقِكًا:

ووصف الحطيئة (١)للصياد من أوضح ما يصور ذلك، حيث قال (٥):

<sup>(</sup>١) الأعشى- الديوان- ٢٢٦ (ساهم الوجه: ضامر الوجه، متغير اللون، ذابل الشفتين، عابس الوجه من شلة الهم (اللسان- مادة سهم)، جديلة ولحيان: حيان من العرب ، الضراء: كلاب الصيد). يقول: لاح صياد من جديلة أو لحيان ساهم الوجه، قلم أنهك كلابه الضارية من طول أوقات الصيد .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه - ٤ ه ٧ ( أطلس : الذي تغير لونه ومال إلى السواد، النجاد: المرتفع من الأرض، أزل : الهزيل الصياد أغبر نحيل، خبير بمهاجمة الوحوش في معاقلها، تتبعه كلابه مسترخية الآذان، خلف هذا الصياد المغاور.

<sup>(&</sup>quot;) النابغة - الديوان - ١٣٩ ( أصاخ: استمع بعناية، الصماخ: تقب الأذن الماضي إلى داخل الرأس، الدخيس: العظيم الصلب، الروق: القرن، مآ شير: جمع منشار.

<sup>(</sup> الحطيئة: جرول بن أوس، يكني أبا مُليكة، شاّعر مخضوم، متين الشعر، شرود القافية، كان راويـة لزهـير بـن أبي سُلمي، وسار على نهجه في تهذيب الشعر وصقله، وقد عده الأصمعي من عبيد الشعر، أدرك الإسلام، وأسلم، وكانت براعته تظهر في فن المدح وفن الهجاء، وخشى النَّاس هجاءه، وقله وقع في الزبرقـان بــن بـــلــر الذي اشتكاه إلى عمر فحبسه، وبعد استعطاف الحطيئة له أطلقه وشرى منه أعراض الناس ببعض المال، توفى في ٥٤ هـ ، انظر: الأصفهاني – الأغاني – ٢/٤٩/١، ابن سلام – طبقات الشعراء ٣٤، الألوسي– نهايـة الأرب- ١٣٨/٣.

<sup>(</sup>٠) الحطيئة – الديوان– ٢٠٥، ٥٠٠، شرح: يوسف عيد، دار الجيل، بيروت، ط ٢١٤٤١٣م، طاوي: جائع، مرمل: نفد زاده ، خبر ملة : هو الخبر الذي يدفن في الرماد الحار حتى ينضج ( اللسان- ملل ) بهم: ولد الضأن .

بَتِيْهَاءً لَمْ يَعُرِفْ بِهَا سَاكِنَ رَسَّا يَرَى الْبُوْسَ فِيْهَا مِنْ شُراسَتِهِ نَعْمَى يَرَى الْبُوْسَ فِيْهَا مِنْ شُراسَتِهِ نَعْمَى ثَلَاثَةً أُشَّباحٍ تَخَالُهُمُ بَهُمَا يَهُمَا وَلَا عَرَفُوا لِلبَّرِ مَذْ خُلِقُوا طَعْمَا وَلَا عَرَفُوا لِلبَّرِ مَذْ خُلِقُوا طَعْمَا

سَمَائِم قَيْظٍ، فَهُو أَسُود شَاسِفُ عَلَى قَدَرٍ شَثْنُ البَنَانِ جُنَادِفِ عَلَى قَدرٍ شَثْنُ البَنَانِ جُنَادِفِ إِذَا لَمْ يُصِبُ خُماً مِن الوَحْشِ خَاسِفُ

هذا الارتباط بين امتهان الصيد وبين الفقر والجوع والحاجة والعوز وضعف الحال؛ جعل العربي الجاهلي ينفر من الاعتماد على هذه المهنة مورداً أساسياً لرزقه، واحتقر من فعل ذلك، قال عمرو بن معد يكرب (٣) هاجياً (٤):

<sup>(</sup>۱) أوس بن حجر بن مالك التميمي، وهو زوج أم زهير بن أبي سلمى، من شعراء الجاهلية وفحولها، كان أبرز شعراء مضر، حتى برز زهير والنابغة فأخملاه، وله في الرثاء قصائد جياد مشهورة، وخاصة في فضالة بن كلدة اللدي أحسن للشاعر، فرثاه بعد موته بأشعار رقيقة، انظر: الأصفهاني - الأغاني - ١١/ ٧٣، الألوسي- نهاية الأرب- ١٠٤/٣ .

<sup>(</sup>۲) الديوان - ۷۰، أزب: كثير شعر الذراعين (اللسان- زبب) صد: عطشان، شقق لحمه: مزق لحمه سموم القيظ، جنادف: قصير غليظ متجمع، شئن البنان: غليظة، قترات: بيت الصائد، خاسف: جائع مهزول. المراد: وصف ذلك الصائد، العائر العينين، المتشقق الجلد من لفح سموم القيظ، المعتاد التربص للوحش ؛ لأنها مصدر رزقه، وإن لم ينلها فإن الجوع والهزال هما ما ينتظرانه.

<sup>(7)</sup> عمرو بن معدي كرب الزبيدي، فارس اليمن، وفد على الرسول عليه السلام سنة ٩ هـ في وفه زبيه وأسلم، وشهد فتح القادسية واليرموك ونهاوند، وأبلى فيها البلاء الحسن، وقد أشاد به سعد بن أبي وقاص بعد يوم القادسية، له قصائد من عيون الشعر العربي، توفي – على الأرجح – بعد فتح نهاوند سنة ٢٦هـ، انظر: الأصفهاني – الأغاني – ٢٥ / ١٠٠/ المرزباني – معجم الشعراء – ١٩ ، الألوسي – نهاية الأرب – ١٤٦/٣

<sup>(</sup>۱) عمرو بن معدي كرب - الديوان - ٤٩، تحقيق، مطاع الطرابيشي، مجمع اللغة العربية، دمشق عمرو بن معدي كرب - الديوان - ٤٩، تحقيق، مطاع الطرابيشي، مجمع اللغة العربية، دمضع الموضع الحرب الحارث بن كعب ، فرع من قبيلة مذحج اليمنية ، مكلب : الصائد بالكلاب ، حيد : جمع حيود، من حاد إذا مال عن الشي ، وفضة : جعبة للسهام من جلد، والأبيات تصور فخر الشاعر بقومه وأصلهم الكريم وهجاء لأعدائه المشغولين بصيد الوعول في جبل القهر، وهم في ذلك يتبعون سنة أبيهم الحائد عن المعروف، المشتغل بصيد الوعول بواسطة الكلاب، و جعبة السهام.

أَبَسِنِي زِيسَادٍ أَنْتُكُم فِي قُوْمِكُكُمُ أَنِيكُم فِي قُوْمِكُكُمُ أَنْتُكُم لَنْكُم أَنْتُكُم أَنْتُ

ذَنَب، وَنَحْنُ فُرُوعُ أَصْلِ طَيِّب بِالْقَهْرِ بَائِنَ مُرَبِّقِ وَمُكَلِّبِ طَلَبُ الْوَعُولِ بِوَفْضَةٍ وَبِأَكْلُبِ

أما التجارة فيرى البعض أنها المهنة الوحيدة التي لم يحتقرها العربي في الجاهلية الم اعتبرها من أشرف الحرف قدراً ومنزلة (۱) ، ويرى البعض الآخر أن العرب لا يرون حرفة التجارة شرفاً مؤثلاً ، ويستدلون بأقوال وردت في بعض كتب التاريخ تعبر عن ذلك، ومنه قول زيد بن صوحان (۱) لمعاوية رضى الله عنه : :((كم تكثر علينا بالإمرة بقريش ، فمازالت العرب تأكل من قوائم سيوفها ، وقريس تجار)) وقول النعمان بن قبيصة الطائي (۲) عندما سأل عن سعد بن أبي وقاص (۱) فقيل : ((رجل من قريش)) فقال الأما إذا كان قريشاً فليس بشئ ، والله لأجاهد نه القتال، إنما قريش عبيد من غلب، والله ما يمنعون خفيراً ، ولا يخرجون من بلادهم إلا بخفير )) (۱) ويروى أنهم وجدوا على باب الندوة مكتوباً :

ورشوة مِثْلَمَا تُرشَى السَّفَاسِيرُ

أَهْ يَ قُصَّيًّا عَن الْجُدِ الْأَسَاطِيرُ

<sup>(</sup>¹) جواد على - المرجع السابق - ٢٢٧/٧.

<sup>(</sup>٢) زيد بن صوحان العبدي من ربيعة، أحد الشجعان الرؤساء، شهد وقائع الفتح، وقاتل مع على يـوم الجمـل وقتل سنة ٣٦هـ، انظر: الزركلي – الأعلام – ٥٩/٣.

<sup>(</sup>۲) النعمان بن قبيصة الطآئي، أبن حية الطائي، وهو ابن عم إياس بن قبيصة الطائي صاحب الحيرة، كان على مرابطة كسرى في قصر بني مقاتل، وقال كلمته السابقة عندما سمع بسعد بن أبي وقاص، وقد غضب لذلك أحد من كان في مجلسه وهو عبد الله بن سنان الأسدي، فأمهله حتى نام، ثم وضع الرمح بين كتفيه فقتله، ولحق بالمسلمين، فأسلم.انظر: الطبري، محمد بن جرير (ت ٣١٠هـ) - تاريخ الأمم والملوك ٣٧٧٥، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سعد بن أبي وقاص، هو سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف، صحابي جليل، خال رسول الله صلى عليه وسلم ، من السابقين الأولين إلى الإسلام أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو أحد الستة أهمل الشورى، كان على رأس الجيش الفاتح للعراق في القادسية مات – رضى الله عنه – على الأرجح سنة ٥٥هـ، الإصابة – ٢٩/٣.

<sup>(°)</sup> ناصر سعد الرشيد - تعامل العرب التجاري، وكيفيته في العصر الجاهلي - بحث منشور في مجلة دراسات في تاريخ الجزيرة العربية ، الكتاب الثاني ( الجزيرة العربية قبل الإسلام ) - ۲۲۰ .

ومن أغرب ما وجدت وأنا أبحث في المصادر تلك الإشارات التي تومض هنا وهناك بالاحتقار لمهنة الرعي، وهذا ما لا أستطيع الجزم به، وإنما أطرح تلك الومضات للرأي والمناقشة، ففي حديث أكثم بن صيفي (١) لقومه، عندما طلبوا مشورته في شأن هجوم مذحج عليهم (٢) ، وطمعها فيهم، لما كان حل بهم يوم الصفقة (٢) من ذهاب أموالهم وعبيدهم وكثرة القتل فيهم حيث قال :((..... وإنما كان قوامكم أسيفا وعسيفاً – يريد العبد والأجير – وصرتم اليوم إنما ترعي لكم بناتكم )) (١) وحتى رعي المرأة، لم يكن يمارسه منهن إلا الفقيرات، والأغلب أن يكن من الإماء، قال الدكتور أحد الحوفي عن ذلك: (( يظهر أن الرعي كان من أعمال العبيد والإماء، فلم يمارسه من الحرائر إلا الفقيرات )) (٥) ومما يدعم هذا الرأي قول السليك بن السلكة (١) منادياً أصحابه كي يغيروا على بعض الأنعام الراتعة (١):

<sup>(</sup>۱) أكثم بن صيفي بن رباح التميمي، الحكيم المشهور، وأحد المعمرين، أدرك الإسلام، وبلغه ما يأمر به الدين من مكارم الأخلاق، فخرج في جماعة من قومه، يريدون الإسلام، حتى إذا كانوا دون المدينة بأربع ليال أدرك الموت أكثم، فنزل فيه قوله تعالى: ﴿ ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله سورة النساء، آية م ١٠ يقال أنه عاش مائة وتسعين سنة، انظر: ابن حجر - الإصابة - 1١٨/١

<sup>(</sup>۱) مذحج: قبيلة يمنية، نسبة إلى مالك بن أدد، ومذحج لقب له، انظر: ابن الكلبي، هشام بن محمد الكلبي (ت علم الكتب، بيروت، ط ١ ، د (ت ٢٠٤٠) – نسب معد واليمن الكبير – ٢٦٧/١ تحقيق: د ، ناجي حسن، عالم الكتب، بيروت، ط ١ ، د ت.

<sup>(</sup>T) يوم الصفقة: هو اليوم الذي أوقع فيه الأساورة ببني غيم، في حصن المشقر بهجر، بسبب نهبهم للعير الخاصة بكسرى، وقد تم لهم ذلك بعد أن خدعوهم، حيث أدعوا أن كسرى يدعوهم للميرة، ولكن عليهم الدحول دون سلاح، فأدخلوا رجلاً رجلاً، وصاروا يقتلون، وبدأ الباقون يشكون في الأمر، حيث قال أحدهم يابني غيم ما بعد السلب إلا القتل، وضرب بالسيف سلسلة الباب فإذا الناس يقتلون، فشارت بنو غيم . انظر ابو عبيدة – أيام العرب - ٢٦/٢، ٧٠ .

<sup>(°)</sup> أبو عبيدة - المصدر نفسه - ٧٣ الأسيف: العبد (اللسان - مادة أسف) العسيف: الأجير المستهان به، قال نبيه بن حجاج: أطعت النفس في الشهوات حتى أصارتني عسيفاً عبد عبد (اللسان - مادة عسف). (°) المرأة في الشعر الجاهلي - ٤٠٣.

<sup>(</sup>۱) السليك بن السلكة : هو السليك بن عمرو، من بني مقاعس من غيم ، أحد صعاليك العرب العدائين، والسلكة أمه، وهي أمة سوداء، كان من أغربة العرب، كان أعرف الناس بمسالك الأرض، كثير الغزو للنهب والسرقة، قتل على يد أنس بن مدرك الخثعمي رضى الله عنه، وذلك قبل إسلامه، انظر : الأصفهاني - الأغانى - ٣٨٩/٢٠.

 <sup>◊</sup> السليك بن السلكة – الديوان – ٦٨، شرح: سعدي الصناوي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط ١/ ٥ السليك بن السلكة – الديوان – ٢٩١/٢٠ .

سِوَى عَبِيدِ وآم بِكَ يَن أَذُوادِ أُمْ تَغُدوانِدُفَ إِنّ الرِّيثَ لَلغَادِي

يَاصَاحِبِيَّ أَلا لَا حَسَّى بِالْوَادِي وَاصَاحِبِيَّ أَلا لَا حَسَّى بِالْوَادِي أَلَا لَا حَسَّى بِالْوَادِي أَرَيْثُ عَفْلَتِهِمِ

فيظهر من خلال هذا الشعر أن رعي تلك الأذواد – وهي القطيع من الأبل من ثلاث إلى تسع – كان عمل العبيد والإماء . وفي الحديث عن يوم النفراوات (۱) تصف الراوية ظلم زهير بن جذيمة (۱) لقبيلة هوازن (۱) ، وما كانت عليه هوازن في ذلك العهد من الضعف، وإنماهم رعاء الشاء في الجبال (۱) ، وحين أدرك عبد الله بن مسعود – رضى الله عنه – أبا جهل، وهو في الرمق الأخير يوم بدر، جعل قدمه على عنق أبي جهل، فقال أبو جهل: ((لقد ارتقيت مرتقاً صعباً يارويعي الغنم!)) (٥) .

وقد ورد في كتاب (الحيوان) نص يوضح العقد الشفهي الذي يتم بين الراعي والمسترعي، ويدل على تدني منزل الراعي، ونص العقد هو الآتي: (ليس لك أن تذكر أمي بخير ولا شر، ولك حذفة بالعصا عند غضبك، أخطأت أو أصابت، ولي مقعدي من الحار والقار) (٢) .

<sup>(</sup>۱) يوم النفراوات: هو اليوم الذي قتل فيه خالدٌ بن جعفر زهيرَ بن جذيمة، وذلك لما كان من ظلم زهير لهوازن، وقد كان يأخذ منهم الإتاوة، وبغى واشتط عليهم، فنذروا به، وحين سمعوا بنزولـه في النفراوات، هاجموه ومن معه، وقتل يوم ذاك. انظر: أبو عبيدة – أيام العرب – ١٠٥/٢ الأصفهاني – الأغاني – ٨٧/١١

<sup>(&</sup>quot;) زهير بن جذيمة : هو زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي، أمير عبس، وأحمد سأدات العرب المعدودين في الجاهلية، كانت هوازن تهابه، تحمل إليه الإتاوة كل عام، سمنا وأقطاً وغنماً تأتيه بها في عكاظ، قتله خالد بن جعفر العامري. انظر : الزركلي – الأعلام – ١٩/٣ه ..

 $<sup>^{\</sup>circ \circ}$  هُوزان : هُوزان بن مُنصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان من العدنانية، وهم الذين أغار عليهم النبي عليه السلام وغزاهم، انظر : القلقنشندي، أحمد بن علي بن عبد الله (ت ٨٢١هـ) – نهايـة الأرب في معرفة أنساب العرب ص ٣٩١ دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، د ط / د ت .

<sup>(</sup>¹) أبو عبيدة – أيام العرب – ٢/٥٠٢.

<sup>(°)</sup> ابن هشام- السيرة النبوية - ٢٣٦/٢.

<sup>(</sup>١٠٨/٥ - الجاحظ - ١٠٨/٥)

ومن مناقب الرجال - في نظرهم - عدم امتهان الرعي، حيث يقضي بياض نهاره في الرعي، وما بقي منه يقضيه مضطجعاً في البيت، من ذلك قول رجل من جرهم (١) يرثى فارساً من فرسان الجاهلية، هو الحارث بن ظالم: (٢)

حُرِّ قَطَامِي اللَّهِ الْمَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللِهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِمِ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِلِمِ عَلَيْعِلَّالِمِ عَل

يَاحَ الرِ حِنِّي اللَّهُ مَا كُنْتَ تِرْعِي اللَّهُ الْمِنْدِ اللَّهُ الْمِنْدِ اللَّهُ الْمِنْدِ اللَّهُ الْمُنْدِ اللَّهُ الْمُنْدِ اللَّهُ الْمُنْدِ اللَّهُ الْمُنْدِ اللَّهُ الْمُنْدُ اللَّهُ الْمُنْدُ اللَّهُ الْمُنْدُ اللَّهُ الْمُنْدُ اللَّهُ الْمُنْدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

وهكذا حين نتجه إلى الشعر، نجد العديد من الإشارات، من ذلك قول ذي الأصبع العدواني: (٤).

ر سے آر کر مربیا عَـنِي إِلَيــُكَ فَمَـا أَمـــي بَرِاعِيـــةِرِ

<sup>(</sup>١) جرهم: حي من اليمن، وهو بنو جرهم بن قحطان، نزلوا مكة ، وتزوج منهم إسماعيل عليه السلام، انظر: القلقشندي - نهاية الأرب-١٩٦.

<sup>&</sup>quot; الحارث بن ظالم المري، أشهر فتاك العرب في الجاهلية، وأوفيائهم، قتل أبوه وهو صغير، على يد خالد بن جعفر، وقد آلت سيادة غطفان إلى الحارث بعد مقتل زهير بن جذيمة، التقى بقاتل أبيه عند النعمان في الحيرة، فتنازعا بين يديه، فلما كان الليل قتل الحارث خالداً، وعلمت بذلك بنو عامر فطلبت الحارث، وقتل كذلك ابناً للنعمان لعدوان النعمان على جارات له، فصار النعمان يطارده، فتنقل بين أحياء العرب، ونشبت لأجله معارك كثيرة، وانتهى به المطاف إلى الغساسنة فقتل ناقة محمية للملك في سنة مجدبة، وقتل الكاهن الذى دل عليه، فقتله ابن الخمس التعلي الكاهن، وبعد مدة قدم ابن الكاهن إلى سوق عكاظ، فرآه قيس بن زهير بن جذيمة، فقتله ثاراً للحارث بن ظالم، لأنه نال من قاتل أبيه خالد الكلابي . انظر : أيام العرب - ١٦٢/٢، الأغاني ١ ١ / ٢٥ الألوسي - نهاية الأرب - ١٣٣/١.

أبو عبيدة - المصدر السابق- ١٦٢/٢ الأصفهاني - الأغاني - ١٢٥/١١ ياحار: ترخيم للحارث، قطامي: الصقر، ترعي: المجيد للرعي، ضجعياً: ملازم للبيت لا يكاد يبرحه، اللباخي: الكثير اللحم.

<sup>(</sup>٤) ذو الأصبع العدواني: هو حُرثان - بضم فسكون - بن الحارث العدواني، شاعر فارس حكيم جاهلي، سي (ذا الإصبع) لأن حية نهشت أبهام قدمه فقطمتها، وقيل: لأنه كان في رجله أصبع زائدة، له غارات ووقائع مشهورة، عمر دهراً طويلاً وحين حضرته الوفاة، أوصى بنيه وصية بليغة وردت في الأغاني، انظر: الأغانى - ٨٦/٣٠.

<sup>(°)</sup> المفضل بن محمد الضبي (ت) المفضليات - ١٦٠، تحقيق: أحمد شاكر، عبد السلام هارون المفضليات - الحاشية - ١٥٠ دار المعارف، ط ١٩٩٢/١، والمراد: لست ابن أمة؛ لأن الرعي عمل الإماء، المخاض: النوق الحوامل (اللسان - مخض).

وقال آخر – هو رشيد بن رميض مفتخراً بنفسه: (١)

بَ اتُوا نِيَامَ اللَّوَ ابْنَ هِنْ لِهِ لَمْ يَنَ مَ مَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِمُلِمُ الللْمُعُلِي الللِّلْمُلِمُ اللللِّلْمُلِمُ الللللْم

وقول تأبط شراً :<sup>(٢)</sup>

وَلَسْتُ بِارْعِي طَوِيل عِشَاؤُهُ

ويقول أيضاً: (١)

وَلَسْتُ بِرَاعِي ثُلْةً قِلَامٌ وَسَطَهَا

وقال امرؤ القيس (°):

فَإِنْكَ لَمْ نَعُدُ سِلِماً وَلَا

ورسور وه ر مر التبت مبهل (١) يؤنفها مستأنف النبت مبهل (١)

طُوِيل العَصَا غُرِنيق ضَحل مُرسَّل

ره رم رم ما الساع والجامِل ر

<sup>(</sup>۱) أبو تمام، حبيب بن أوس الطائي (٢٣١هـ) شرح ديوان الحماسة المنسوب لأبي العلاء المعري - ٢٥٥/١ تعقيق : حسين محمد نقشة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ٢١١١هـ/١٩٩١ م، دطو الأبيات تنسب لرشيد بن رميض، وهو مخضرم، انظر: الإصابة - ١١/١٥ (اللسان - حطم) ، خدلج الساقين: عظيم الساقين، خفاف القدم: سريع الخطو، ضراب بها الأرض، حتى يسمع لها خفقان.

<sup>&</sup>quot;تأبط شراً: ثابت بن جابر الفهمي، أحد صعاليك العرب، وعدائيهم، كان إذا جاع لم تقم له قائمة، فيطارد الضباء على رجليه، حتى يصطادها، له في المفضليات أول مقطوعة ، قسل في أحدى غزاوته على هذيل . انظر:الزركلي - الأعلام - ٩٧/٢، الأغاني - ٢١ / ١٣٨ .

<sup>&</sup>quot; تابط شراً - الديوان - ١٧٦، تحقيق: على ذو الفقار شاكر، دار الغرب الإسلامي، ط ٢٠٤، ١٤هـ / ١٩٨٤ م والبيت في اللسان - (مادة رسل) المرعي: من يجيد رعي الماشية ويحسن ارتياد الكلافا (اللسان مادة رعي) طويل عشاؤه: أن يرسل الإبل والغنم للرعي بعد غروب الشمس (اللسان - مادة عشا) مستأنف النبت: أي المرعى الذي لم يرعه أحد، والذي يقال له: (كلا أنف) (اللسان - مادة أنف) ، مبهل: التي حُل صوارها وترك ولدها يرضعها، والمعنى أنه ليس من الرعاة المشتغلين برعي الأنعام وارتياد أحسن الكلافا، بل إن همته أعلى من ذلك وأرفع.

<sup>( )</sup> تأبط شراً – المصدر نفسه – ١٧٣ ( ثلة : جماعة من الغنم، غرنيق: الشاب الناعم، مرسل : كثير الرسل، وهو اللبن .

<sup>(°)</sup> امرؤ القيس – الديوان – ٤٧٥ – تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم .

وقول امرئ القيس مصوراً مجادلة بينه وبين زوجة أحد الرعاة: (١)

أَرْضِ العَدُوِّ وَبَلْدَهُ البَاسِ تَرْعيتَ لِصَعَالِد قِعسسِ

فَتَقُـولُ: قَـوادُ الجِيسَادِ إِلَى فَاقُولُ: بَسُلُ سَـوَّاقُ أَفْصِلَـة ٍ

وقال آخر :

īĩ

ر سَ ورسَ رَسَ لَكُور سَ لَكُور سَارَ لَكُور سَارَ لَكُور سَارَ لَكُونُ لَكُور سَارَ لَكُور لَكُون لَكُور لِلْكُور لِكُونِ لَكُور لَكُونِ لَكُور لَكُون لَكُور لَكُون لَكُول لَكُ

آقِطُ أَلْبَانِهَا وَأَسْلَوُهَا(٢)

ومن أشهر العبيد الذين اشتغلوا بالرعي، ثم سودتهم فروسيتهم: عنرة بن شداد  $(^{7})$ ، الذي قال لأبيه حين استصرخه:  $(^{1})$ الذي قال لأبيه حين استصرخه:  $(^{1})$ الغبد لا يحسن الكر، وإنما يحسن الحلاب والصر

وهو القائل:

رُعَيْتُ جَمَّالُ قُومِي مِينَ فَطَّامِي رَعَيْتُ خَمَالُ قُومِي مِينَ فَطَّامِي رَوْدُ مِنْ فَطَّامِي رَوْدُ مِنْ أَطْنَابِ الْخِيسَامِ رَ

أَنَا الْعَبْدُ الْهِي خُرِيْ عُنْهُ مَرُوحَ مِن الصَّبَاحِ إِلَى مَعْيْسِ

ويبقى أن نشير بعد هذا العرض إلى الملحوظات الآتية :

إن ما سبق عرضه من احتقار للمهن يمثل وجهة نظر الجاهلين، وهي نظرة خاطئة ومجافية للحق والصواب، ولا تقدح تلك النظرة الجاهلة في مكانة تلك المهن،

<sup>(1)</sup> ديوانه - ٢٤٥ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (ترعية: صاحب رعي، صعائد: جمع صعود، وهي الناقة التي تعطف على ولد غيرها حتي يدر لبنها) قعس طوال.

<sup>(&#</sup>x27;') اللسان - مادة (أنف) الثلة: جماعة الغنم، آقط ألبانها: يصنع من ألبانها الأقط، وهو الذي يتخذ من اللبن المخيض، ثم يترك حتي يمصل (اللسان - أقط) أسلؤها: استخرج السلاء،وهو السمن (اللسان- سلاً) والمراد: لست براعي غنم مشغول بعمل الأقط، واستخراج الدهن من ألبانها.

<sup>(&</sup>quot;) عنوة بن شداد بن معاوية العبسي، كان يلقب بعنوة الفلحاء؛ لتشقق شفتيه، أمه أمة حبشية يقال لها زبيبة، ولذلك استعبده أبوه ولم يلحقه به، حتى برزت فروستيه وشجاعته، فصار فارس عبس، امتاز شعره بما فيه من تصوير للحروب، وبما يشيع فيه من قيم ومثل تنم عن روح كريمة، وضعه ابن سلام في شعراء الطبقة السادسة انظر: الأصفهاني – الأغاني – ٢٤٤/٨ ابن سلام – طبقات فحول الشعراء -٥٦.

<sup>(\*)</sup> عنرة بن شداد- الديوان بشرح الخطيب التبريزي - ١٨٨، قدم لمه : مجيمه طراد ، دار الكتب العربي، بيروت ، لبنان، ط١ / ١٤١٢هـ /١٩٩٢م، أطناب : جمع طنب، وهو الحبل الذي تشد به الخيمة إلى الوتد .

فالأنبياء - عليهم السلام - قد مارسوا مهناً متعددة، وخاصة مهنة الرعي ، مثل سيدنا موسى، وسيدنا محمد - عليهما السلام - والأنبياء يأتون دوماً لتنقية المجتمع من تلك الأفكار الخاطئة المركوزة في نفوس أقوامهم .

- ۲- احتقار فئات من المجتمع الجاهلي لهذه المهن، يدل على أنها موجودة وتحارس من
   قبل فئات أخرى .
- ٣- الاحتقار العنيف للمهن كان بارزاً بوضوح عند الأعراب، وهم البدو الموغلون في الصحراء (١) أما سواهم من سكان الحواضر والقرى، فلم يكن الأمريالحة نفسها، فأهل مكة يمارسون التجارة، وأهل يشرب يمارسون الزراعة، والطائف تشتهر بدباغة الجلود، وفي اليمن تزدهر مهن عديدة من حدادة، وحياكة، ونسيج، (٢) وغيرها .
- النظرة إلى تلك المهن ليست على درجة واحدة من الازدراء، بل تتفاوت،
   فأرجح أن مهنة الصناعة هي التي نالت أكبر قدر من الاحتقار، وأما الزراعة، والرعى فبدرجة متوسطة، وأعلى منهما التجارة.
- و- يلاحظ كذلك أن كل فئة كان تمتدح كسبها الذي تقتات منه ، فـزارع النخـل
   عدح نخله، وراعي الغنم يمدح تيسه (٢)وهلم جرا .

دلاء وفيها واتسد القسرن لبلسب

ترى ضيفها فيها يبيت بغبطة

وضيف ابسن قيسس جسائع يتحسوب

فوفد ابن قيس على النعمان فقال: كيف المخارق فيكم؟ قال: (سيد شريف، يمدح تيسه ويهجو ابن عمه) الحيوان - ٥- ١٩٤

<sup>(</sup>۱) لمعرفة الفرق بين العرب والأعراب، انظر : يحي الجبوري- الشعر الجاهلي خصائصة وفنونه - ٣٧،٣٠ مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط ٦ ،٤ ١٤ هـ/ ١٩٩٣م .

<sup>(&#</sup>x27;) جواد على - تاريخ العرب قبل الإسلام - ٥٣٨،٥٢٤،٢٨٥،٢٦،٢٥/٧، وينبغي ملاحظة أن العديد من السادة المهتمين بالزراعة أو الدباغة لم يكونوا يباشرون العمل بأنفسهم ، بل يقوم عبيدهم بتلك الأعمال، جواد على ٢٧/٧ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> قال مخارق بن شهاب المازني يصف تيس غنمه: وراحبت أصيلانا كسان ضروعها

في بيئة مشل هذه، تبرق هنا وهناك ومضات الاحتقار للمهن من صناعة، وتجارة، ماذا يمكن للعربي الجاهلي أن يمتهن ؟ لقد امتهن (الغزو) وصار يعد باباً للرزق، فخير الرزق ما ناله بأسنة الرماح، ورغماً عن الأعداء، ومن الإشارات التي توضح مدى اعتمادهم على الغزو، موقفهم من الأشهر الحرم وحيث كانوا يكرهون أن يتوالى عليهم ثلاثة أشهر حرم لا يغيرون فيها؛ لأن معاشهم كان من العارة، فيؤخرون حرمة المحرم، ويجعلونها في صفر، ومنه قول الشاعر:

أَلْسَـنا الناسِـئِينَ عَلَـى مَعَـدَ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

أيخليفُ المَالَ فَكَلَا تَسْتَيْسِي كُرِي اللهُو عَلَى الحَي الجِلَالِ وَصَارِ الغزو ديدن حياتهم:

وَيوْمَاً عَلَى أَهْلِ اللَّواشِيهِ وَلَا الرَّهُ

ويوس على المن الموالسيسي،وكرو وقال الأعشى بمدح من يكسب رزقه بالغزو: وَأَبْيَضَ كَالسَّيْفِ يُعْطِي الْجَزِيْلَ وَأَبْيَضَ كَالسَّيْفِ يُعْطِي الْجَزِيْلَ

لِأَهْلِ رَكِيْبٍ مِنْ ثَمَيْلُ وَسُنْبُلُ(')

َمُ وَ وَيَعْزُو إِذَا مَا عَـدِم (°)

ويقول عنرة بعد أن ترك مهنة الرعي وصار فارساً هماماً (٦):

وفي الْعَزُو ِ ٱلْقَبَى أَرْغَدُ الْعَيْشِ لَذَةً ﴿ وَفِي الْجَدِلَا فِي مَشْرَبِ وَطُعَامِ الْعَالِمِ الْعَالِمِ الْعَالَمِ الْعَلَاقِ مَشْرَبِ وَطُعَامِ

<sup>(</sup>۱) القائي، أبو علي، إسماعيل بن القاسم البغدادي(ت ٣٥٦) - الأمائي - ٤/١، دار الكتباب العربي ، بيروت، لبنان، دط، دت والبيت أعلاه نسب لعمير بن قيس أحد بني فراس بن غنم من كنانة ، انظر :الألوسي، نهاية الأرب ٧٣/٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة التوبة -- آية ۳۷ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> ديوانه – ٥٧ .

<sup>(\*)</sup> تأبط شرا - الديوان - ١٧٧ لأهل ركيب: الركيب هو المزرعة، وأهل الركيب هم الحضر (اللسان- ركب) الثميل: الحب (اللسان- ثمل) سنبل: سنابل الزرع من برروشعير روذرة (اللسان - سنبل).

<sup>(°)</sup> ديوانه – ٣١٣، أي : الممدوح رجل كريم شريف كالسيف الصقيل ، يجود عن سعة، وإذا أعوزه المال غزا .

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ديوانه – ۱۹۱ .

قوم مثل هؤلاء، لماذا اختارهم الله لحمل أعظم الرسالات وآخرها؟ إن الدين الجديد دين جهاد ومجاهدة لأهل الكفر والطغيان. ويحتاج إلى من تمسرس بالحروب والغارات. وتشربت نفسه الشجاعة والإقدام. إلى هذا أشار جو ستاف لوبون: "أصبح أعراب الجزيرة بما كان عندهم من غرائز النهب والقتال محاربين أشداء أيام خلفاء محمد المجاف فدوخوا العالم بسرعة، ولم تتغير غرائزهم بتغير مالاقوا من الأحوال الجديدة، بل تجلت على صور أخرى ما كان الثبات من الغرائز. فأصبح حبهم للنهب حباً للفتح، وتحول كرمهم إلى ما أخذته أوربة عنهم مؤخراً من طبائع الفروسية"(١). لقد حدثت المعجزة، وصار الغزو في سبيل المال والسيادة، جهاداً في سبيل الله والدين. وتحول ذلك التيار الهادر المتدفق الذي كان يُعْظُم كل ما أمامه إلى مساره الصحيح، فأحيا الأرض، ونشر الحير، بما تأصل فيهم من القوة والاندفاع والحيوية، التي ما إن وجهت الوجهة الصحيحة حتى عم نفعها بقاع الأرض. كر من المراب المنابع المرابع المرابعة المرابعة عن نفعها بقاع الأرض. والمرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة عن نفعها بقاع الأرض. والمرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة الفرابعة المرابعة المرابع

أما (بالنسبة كياتهم السياسية، فقد كانت قائمة على النظام القبلي، ((فالقبيلة هي أصل اللولة، وتقوم على رابطة الدم بين أفرادها، يستوي في ذلك أهل المدر، وأهل الوبر"(٢). هذا النظام القبلي جعل كل قبيلة أمة بذاتها لا تدين بالطاعة إلا لشيخ قبيلتها فقط، والقبائل متعددة، وكل قبيلة تريد أن تكون الأقوى والأشرى والأشرف، وترى أنه لا حد لحريتها، مادامت تملك القوة التي تفرض من خلالها ما تريد على الآخرين، ومن هنا يقع النزاع، وتشتعل الحرب، ومن جهة ثانية فإن ارتباط أبناء القبيلة برباط (الدم) جعل العربي يعتز بقبيلته، ويسرف ويشتط في هذا الاعتزاز في الشكل المسمى بد (العصبية القبلية)، وهي من نتاج بيئة الصحراء؛ لأن "العصبية ضرورية لأهل البادية؛ حتى تشتد بها شوكتهم ويخشى جانبهم"(٢)، وكل يتعصب لقبيلته، ويشور

<sup>(</sup>١) حضارة العرب - ٧٤.

<sup>(</sup>٢) جواد على - تاريخ العرب قبل الاسلام ١٨٠/٥.

<sup>(</sup>٣)جورجي زيدان – تاريخ التمدن الإسلامي – ١٦/٤.

بعنف إن تجاوز أحد ما حدود الأدب واللياقة مع هذه القبيلة، وهكذا تقع الحروب، التي لابد أن تنجلي عن الكثير من القتلي، وهنا نجد العربي يلتزم بـ (الثأر ورفض الدية) في الأغلب الأعم؛ وربما نشأ ذلك خوفاً على هيبة القبيلة أن تسقط، فتجريء عليها القبائل الأخرى، أي أنه نظام لحماية القبيلة، ولكنهم تشددوا فيه وأسرفوا، حتى إنهم قد يقتلون بفرد واحد عشرات من قبيلة القاتل، بل قد يتركون القاتل إذا كان في منزلة اجتماعية لا يرضونها، ويعمدون إلى أشراف قبيلة القاتل فيثأرون منهم، والتاريخ الجاهلي يزخر بالقصص التي تصور ذلك. هذا الإسراف في الثأر قادهم إلى حروب أوسع وضحايا أكثر. ومما زاد الأمر سوءاً عدم وجود سلطة مركزية عامة يخضع لها العرب جميعا. وهذا من الطبائع المركوزة في العرب، فهم لا يدينون لأحد بالطاعة؛ لأن كلا منهم يرى أنه الأحق بالتقدم والرئاسة، ولا يجمعهم إلا الدين، وقد نبه إلى ذلك ابن خلدون، حيث قال: "إنهم أصعب الأمم انقياداً بعضهم لبعض للغلظة والأنفة، وبعد الهمة، والمنافسة في الرئاسة، فقلما تجتمع أهواؤهم، فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية منهم، سهل انقيادهم واجتماعهم، وهم مع ذلك أسرع الناس قبولاً للحق والهدى؛ لسلامة طباعهم من عوج الملكات، وبراءتها من ذميم الأخلاق"(١)، وقد كان هذه العصبية محاسنها من نواح أخرى؛ "وذلك لأن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم، وفي الحديث الصحيح: (ما بعث الله نبياً إلا في منعة من قومــه) وإذا كان هـذا في الأنبياء وهم أولى الناس بخرق العوائد، فما ظنك بغيرهم أن لا تخرق لـه العادة بغير عصبية، وهكذا كان حال الأنبياء - عليهم السلام - في دعوتهم إلى الله بالعشائر والعصائب، وهم المؤيدون بالكون كله لو شاء الله، لكنه أجرى الأمور على مستقر العادة، والله حكيم عليم"(٢). والرسول صلى الله عليه وسلم خير مثال على ذلك، فقد استفاد من قيم الجاهلية مثل: (العصبية) في تبليغ الدين الجديد، مادامت لا تمس

<sup>(</sup>۱) القدمة – ۱۸۹.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه - ۱۹۹، ۲۰۰.

حرية الدعوة ومبادئها. وهكذا فإن حالة عرب الجاهلية على النحو السابق نشرت الغارات وعدم الاستقرار، وفي مثل هذه البيئة يكون البقاء للأقوى، لذلك سعى العربي بكل جهده لتقوية نفسه، ففي سبيل القوة الحربية جمع العربي الأسلحة والعتاد، واعتنى بخيله وأكرمها، وحرص على أن يكون الأكثر عدداً، فحافظ على أبناء القبيلة وبطونها بالإعلاء من شأن القرابة الدموية، وتقديس العصبية، والأخذ بالثأر، إضافة إلى عقد الأحلاف والمعاهدات. مع ملاحظة أن هناك قبائل عربية استغنت بقوتها عن غيرها، وهو ما يعرف بـ (جمرات العرب)، والجمرة: هم كل قوم يصبرون لقتال من قاتلهم، لا يحالفون أحداً، ولا ينضمون لأحد(١). وقد أسرفوا في الحرص على القوة والبرهنة عليها باعتبار أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، فكانوا يبدأون بالظلم من لم يبدأهم؛ لكي يعرف الجميع أنهم لا جبناء ولا أهل خور. ونتيجة لما سبق برزت قيمة (القـوة) قانونـاً أساسياً في هذه البيئة، ورغم تعدد دوافع الحرب عندهم، مشل البحث عن الرزق لـه ولماشيته، والأخذ بالثأر، والدفاع عن الحمى والشرف، أو الطمع في الآخرين، فإن هناك جامعاً خفياً يربطها وهو: (الظلم) فهو السبب الرئيسي في الحروب العربية، وإلى ذلك أشار د. جواد على بقوله: "وأكثر أسباب الأيام هو عسف حكام القبائل القويمة في القبائل الضعيفة الخاضعة لهم، بسبب الإتاوة التي كانوا يلحون في جبايتها، غير مفكرين في الظروف والأوقات "(٢). ولو تأملنا الأسباب السابقة للاحظنا ذلك، فبحشه عن الرزق له ولماشيته يجعله يستسيغ أن يقيم بأرض قبيلة أحرى، مادام قادراً على قهرها واستباحة هماها، وهذا ظلم للآخرين، واستباحة لحقوقهم. وقانونهم:

<sup>(</sup>۱) اللسان – مادة جمر. وانظر أمالي الشجري ٦/٢ هـ في وجمرات العرب هـم: بنوضيـة بـن أد، بنـو الحـارث بـن كعب، بنو نمير بن عامر، بنو عبس بن بغيض، بنو يربوع بن حنظلة.

<sup>(</sup>٢) جواد على - تاريخ العرب قبل الإسلام - ٣٤٣/٥.

وَنَعَدْنُ أَنَاسُ لَا حِجَازَ بِأَرْضِنَا أَرَى كُلَّ قَدْمُ قَارَبُوا قَيْدَ فَجْلِهِمْ أَرَى كُلَّ قَدْمُ قَارَبُوا قَيْدَ فَجْلِهِمْ

مَعَ الغَيْثِ مَا لُلْقَى وَمَنْ هُو غَالِبُ وَمَنْ هُو غَالِبُ وَمَنْ هُو غَالِبُ وَمَنْ هُو خَالِبُ وَمَنْ هُو مَا اللَّهُ وَهُو سَارِبُ (١)

والدفاع عن الحمى والشرف حاصل لدفع ظلم الآخرين وعدوانهم، وكذلك فالطمع في الآخرين ظلم هم واغتصاب لحقوقهم، والأخذ بالثار والإسراف فيه بظلم غير القاتل ولد سلسلة من الحروب التي قد تستمر سنوات طويلة، والإتاوة الجائرة التي يفرضها شيوخ القبائل القوية على القبائل الضعيفة ظلم كبير، أدى إلى تمرد القبائل الضعيفة على ظالميها وفتكها بهم، ولو بعد حين (٢).

وقد برز في العرب العديد من الظلمة والطغاة، الذين أذاقوا العرب الأُمريّن من جراء تعسفهم وبغيهم، من أمثال: كُليب وائــل (٣)، وأخيـــه المهلهـل(٤)، وحُجــر بن

<sup>(</sup>۱) القالي - الأمالي - ۲٤٣/۲، ووردت كذلك في المفضليات - ٢٠٦، والقائل هو: الأخنس بن شهاب التغلبي، شاعر جاهلي قديم، قبل الإسلام بدهر، وهو فارس العصا، و(العصا) فرسه، انظر: حاشية المفضليات ٣٠٧، وفحل الإبل: هو الكريم المنجب من الابل (اللسان - فحل) وفسره الأصمعي: بأن الناس أقاموا في موضع واحد لا يجرّئون على النقلة إلى غيره، وحبسوا فحلهم عن أن يتقدم، فتتبعه إبلهم؛ خوفاً أن يغار عليها، أما نحن فنذهب حيث نشاء، قد خلعنا قيد فحلنا ليذهب حيث يشاء، فحيثما نزع إلى غيث تبعناه "اللسان - مادة (سرب).

<sup>(</sup>٢) مثل تمرد بني أسد على حجر والد امريء القيس بعد طول ظلمه لهـم، وتمرد هوازن على زهير بن جذيمة، انظر: أيام العرب ٢-٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) كليب وائل: هو وائل بن ربيعة بن الحارث التغلبي، وكليب لقب له، يقال إنه كان قائد يوم خزاز، وبعد النصر جعلت له معد قسم الملك وتاجه وطاعته، فدخله زهو شديد، وبغى على قومه، حتى بلغ من بغيه أنه كان يحمي مواقع السحاب، فلا يرعى هماه، وكان يقول: "وحش كذا في جواري" فلا يصاد، ولا يورد أحمداً مع إبله، ولا يوقد ناراً مع ناره، ولا يمر أحد بين بيوته، ولا يحتبى في مجلسه، قتل على يد جساس بن مرة البكري، انظر ابن الأثير - الكامل - ٣١٣، ٣١٣٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> المهلهل: هو عدي بن ربيعة التغلبي، وقيل إن اسمه (امرؤ القيس) وفي شعره ما يدل على صحة الاسم الأول، والمهلهل لقب له، قيل: لأنه أول من هلهل الشعر، وقصد القصائد، كان مشغولاً باللهو قبل مقتل أخيه، فلما قتل هجر حياته السابقة. ونذر نفسه للأخذ بالشأر، فدخلت بكر وتغلب في سلسلة من الحروب الطويلة المعروفة به (حرب البسوس)، وحتى بعد قتل جساس لم يكف المهله ل عن الحرب، بل أبى و لج في العداوة والحرب، فاستمرت أربعين سنة، ابن الأثير – الكامل – ٣١٧/١.

الحَــارِث الكنــدي<sup>(۱)</sup>، والدامــريء القيــس الشاعـر، وزُهَــير بــن جَنــاب الكلــي<sup>(۲)</sup>، وزُهير بن جُدَيمة العبسي<sup>(۳)</sup>، ومن الملوك: (عَمُرو ابن هِنْد) (<sup>1)</sup> الـذي حاز على لقب (مُحَرِّق)؛ لإحراقه الأسرى، وكذلك (المُنذِر بن ماء السَّماء) (<sup>0)</sup> وغيرهم، ممن تحفل كتب التاريخ والأدب بأخبار ظلمهم وبغيهم. ورغم قتامـة هذه الصورة، إلا أن لله حكمته الخفية اللطيفة، فالحرب شريعتهم، والظلم بارز فيها، والإسراف في الحرب يحكم جل الحياة الجاهلية، فلماذا اختار الله هذه الأمة الحاربة الحربية لحمل لواء دينه؟ لأن مما يحتاج إليه الدين الجديد الجهاد والحرب والقوة والبأس، وأما صفة الظلم فقد جاء من التوجيهات الإلهية ما يردع عنها، ورب قائل يقـول: ألم تكن هناك أمـم أكثر

<sup>(</sup>۱) تحجر بن الحارث الكندي، كان ملكاً على أَسَد وغَطَفَان، وله عليهم إتاوة كل عام، فبقي كذلك دهرا، شم بعث إليهم من يجبي ذلك منهم، فطردوا رسله وضربوهم، فسار إليهم بجنده، وأخذ سراتهم، وجعل يقتلهم بالعصاحتى سموا: عبيد العصا، ويحرق بعضهم، وأباح الأموال، وسيرهم إلى تهامة، شم عفا عنهم وأرسل من يردهم، فلما جاءوه ثاروا عليه، وقتلوه، وهدموا قبته، ونهبوها، انظر: ابن الأثير – الكامل – ٢٠٦/١ والأصفهاني – الأغاني – ١٠٠/٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> زهير بن جناب الكلبي، هو من أهل اليمن، وكان سيداً على بكر وتغلب، يأخذ منهم إتاوة، فأصابتهم سنة مجدبة، واشتد عليهم ما يطلبه منهم، فأقام زهير على حربهم حتى يؤدوا ما فرضه عليهم، ومنعهم النجعة حتى كادت مواشيهم تهلك، فحاول أحدهم أن يقتله ولكنه لم ينجح، وعاد زهير لحربهم بجموع أعظم، حتى أكثر فيهم القتل، عمر طويلا، انظر: ابن الأثير – الكامل – ٢٩٩/١.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> سبق التعريف به.

<sup>(3)</sup> عمرو ابن هند: هو عمرو بن المنذر اللخمي، أحد ملوك الحيرة في الجاهلية، نسب إلى أمه (هند بنت عمرو بن حجر الكندي) لقب بد (المحرّق) لاحراقه مائة من أسرى تميم يوم أوارة الثاني، لأن رجلاً اسمه (سويد الدارمي) قتل ابناً له كان مسترضعاً فيهم، كان شديداً باغياً، هابته العرب، قتل على يد عمرو بن كلشوم التغلبي، انظر: ابن الأثير – الكامل – ٣٣٥/١، جواد على – ٢٣٩/٣.

<sup>(°)</sup> هو المنذر بن امريء القيس بن النعمان اللخمي، نسب إلى أمه، واسمها (مارية بنت عوف) ولقبها (ماء السماء)، وهو صاحب يوم أوارة الأول مع بكر بن وائل لنصرتهم لسلمة بن الخارث الكندي، فحلف المندر إن ظفر بهم أن يذبحهم على جبل أوارة حتى يبلغ الدم الخضيض، وقد انتصر، فذبح الأسرى البكريين على الجبل، وأمر بالنساء أن يحرقن، فتشفع فيهم رجل قيسي، فأطلقهن، انظر: ابن الأثير - الكامل - ٢٣٤/١، جواد على - ٢٧٧/٣.

وحشية وبراعة في الحرب من العرب من قبائل البربر أو النزك وغيرهم؟ فلماذا لم يكونوا هم هملة الدين الجديد؟ والجواب: إن لذلك سببين:

- ١- إن لدى العرب رقياً عقلياً ونفسياً يميزهم عن سواهم من الأمم الموغلة في الوحشية والدموية.
- ٧- كان لديهم من الأخلاق ما يؤهلهم ليكونوا أعظم الفاتحين مثل: الوفاء بالعهد، وفك الأسير، والعفو عند المقدرة، ورحمة الضعيف وكأنما كانوا جواداً جموحاً غاية في القوة والاندفاع والشموس. ما ظنك بجواد هذه صفاته حين يروض؟ ما ظنك بنهر زاخر، متدفق، متدافع بالأمواه والأمواج، يكتسح القرى والمروج حين يوجه؟ هكذا كان شأن العرب مع الإسلام.

# ثالثاً - أثر البيئة على أخلاقه:

للبيئة الصحراوية تأثيرها الواضح على أخلاق العرب وشمائلهم، وسنعرض بالتوضيح لبعض تلك الأخلاق، ومنها:

الشجاعة، الكرم، الإباء، الحرية، الوفاء.

اشتهر العرب بالشجاعة والفروسية وثبات الجنان، حتى ليظن الظان أن لا مكان للخوف من الموت في نفوسهم، يقول عمرو بن كلثوم:

فإما حياة كريمة وإما الموت:

<sup>(</sup>١) ديوانه – ١٤، أي: نعوذ با لله أن يكون من شأننا النياحة على الموتى، أو الضيق بالقتل، فنحن متمرسون بالحروب.

 $<sup>^{(7)}</sup>$  عنترة بن شداد – ديوانه –  $^{(7)}$ .

وكان لعيش العرب في القفار والصحاري الموحشة تأثيره في غرس فضيلة الشجاعة في نفوسهم، فالبدو أقرب إلى الشجاعة من الحضر، "فالبدو لتفردهم عن المجتمع، وتوحشهم في الضواحي، وبعدهم عن الحامية قائمون بالمدافعة عن أنفسهم، فهم دائماً يحملون السلاح، ويتجافون عن الهجوع، إلا غراراً في المجالس، وعلى الرحال فوق الأقتاب، فصار البأس لهم خلقاء والشجاعة سجية"(1).

والكرم من أبرز السجايا في العرب، يقصد أحدهم الضيف فيبحث له عن قرى، وقد لا يجد إلا جواده الأصيل،أو ناقته القوية، فيذبحها، ويقدمها لضيفه، ويؤثره على نفسه وآله، وأظن أن البيئة الصحراوية فرضت هذا الخلق على قاطنيها؛ لأنها بيئة مجدبة قاحلة، ويضطر العربي بين الحين والحين إلى الانتقال في فيافيها الموحشة وقفارها الواسعة المهلكة، وقد يهلكه الجوع أو يقتله الظمأ إن لم يصادف من يمــد لــه يــد العـون والمساعدة بتقديم بعض الزاد أو الماء، فالمسألة تتعلق بوجودهم ذاته، ولا نستطيع أن نتخيل مشاعر إنسان ما تكتنفه ظلمات ليل الصحراء من كل جانب، ولا يـــــرامي إلى سمعه إلا نعيق البوم، أو هبوب الريح، أو عواء الذئاب، أو عزيف الجان، وهو يغذ السير في تلك المهامه، وقد برّح به الجوع والعطش، ولم يبق في مزادته إلا جرعات من الماء، وفجأة، ومن بعيد، يلمح ضوءاً يتلألأ في دياجير الليل المظلم، هناك فقط يستيقظ الأمل في حياته من جديد، ويوقن أنه سيجد الزاد، والمبيت، والترحاب، فالكرم هماية اجتماعية لأفراد البيئة من قسوتها وجفافها "والطبيعة الصحراوية هي التي فرضت هــذا التعاون الاقتصادي بين أبناء البادية، حتى أصبح جزءاً من الأعراف والتقاليد المرعية، فالبدوي في صحرائه البعيدة عن العمران، المتنقل في خيامه، قد تسامي إنسانياً فأغاث الجائع، وساعد الملهوف، وسقى العطشان؛ لأنه قد يقع فيما وقع هذا الإنسان في يوم

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون - القدمة - ١٥٦.

من الأيام (١)" أما خلق الإباء فمرتبط بحب الحرية ارتباطاً وثيقاً، فالعربي مرتبط بالصحراء، والصحراء لا حدود فيها، بل اتساع وحرية، والعربي في انتقال دائم، هذا الارتحال الاضطراري خلق في العربي حب الحرية، حتى صار ذلك سجية من سجاياه، وعشق العربي حريته وانطلاقه، وبقدر عمق عشقه لحريته كره العربي القيود والضيم، وأبى الرضوخ لأي قيد كان، حتى لو بذل حياته ثمناً لحريته وكرامته، ولسان حالهم يقول:

الحَــُزْمُ وَالقُــوَّةُ خَـيْرٌ مِــنَ الــــ لَيْسَ قَطَـاً مِثِـْلَ قُطَــيٌّ وَلَا الْــ

إِدْهَـــانِ وَالَفكَــــهِ وَالْهَــاعِ مِــامَــاعِ مَرْعِـــيَّ فِي الْأَقْــوَام كِــالرَّاعِي (٢)

وشعارهم:

وَابْثُنُ أَبِسِيِّي أَبِسِيِّي مَصِنْ أَبِيْسِينِ لَقُلْتُ إِذْ كَرِهَتْ قُرْبِي هَا: بِينِي<sup>(٣)</sup> اِنْسِي أَبِسِي أَبِسِي ذُو مَحَافَظَ قَرِ اِنْسِي أَبِسِي أَبِسِي ذُو مَحَافَظَ قَرِ وَاللهِ لَوْ كُرِهَ ثَتَ كُفْسِي مُصَاحَبِتِي

ولشدة حبهم للحرية تمادوا في ذلك وأسرفوا، حتى خرجوا عن معنى الحرية ولشدة حبهم للحرية تمادوا في ذلك وأسرفوا، حتى خرجوا عن معنى الحرية وحدودها؛ لأنهم فهموها حرية مطلقة دون حدود، وإذا كان كل واحد منهم يرى أن حريته دون قيد فلابد أن يقع الصدام، وهنا يكون الحكم للقوة لا للحق، لذلك نجد

<sup>(</sup>١) يوسف عز الدين - التعبير عن النفس في الأمثال العربية، بحث منشور في مجلة دراسات في تاريخ الجزيرة العربية، الجزء الثاني ص٢٨٦، ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) المفضليات - ٢٨٥، والأبيات من قصيدة لأبي قيس بن الأسلت، شاعر جاهلي، كان رئيس الأوس وفارسها، ابنة عقبة بن أبي قيس أسلم واستشهد في القادسية، انظر: حاشية المفضليات/ ٢٨٣ الإدهان: من المداهنة والنفاق، الفكه: الضعف، الهاع: شدة الحرص.

قطي: تصغير (قطا)، أي ليس الأكابر كالأصاغر، والمراد: ليس المسوس كالسائس، وهنذا حض على طلب المعالي أي: كن كثيراً سائساً. ولا تكن قليلاً مسوساً، والأبيات في ديوان الشاعر: أبو قيس بن الأسلت - الديوان - ٧٩، تحقيق: د. حسن محمد باجودة، مكتبة دار التراث، القاهرة، ١٣٩١هـ، د ط.

<sup>(</sup>٣) المفضليات - ٢٦٤، الأبيات لذي الإصبع العدواني.

شاعرهم يهجو القوم الذين يلتزمون بمقر بلادهم لأن معنى ذلك: تحديد الحرية، فيقول عامر بن الطفيل(1):

تَرْعَى فَزَارَةً فِي مَقَرٌّ بِلَادِهِا وَرَمَالُ (٢)

وكذلك الوفاء، فإن وجودهم في بيئة بدوية كانت خلواً من الضمانات المسجلة، والوثائق المدونة، جعل الكلمة التي ينطق بها الرجل عهداً يجب عليه أن يفي به، وإلا عرض شرفه للتجريح، ومكانته للامتهان (٣).

<sup>(</sup>۱) عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر العامري، كنيته أبو علي، من أشهر فرسان الجاهلية، وأحد شعراء الحماسة البارزين، اشترك في العديد من المعارك، وأظهر بطولة وفروسية فيها، عمه أبو براء (ملاعب الأسنة) دخل في منافرة مشهورة مع علقمة بن علائة على رئاسة قومه، وفد على الرسول ولكنه لم يسلم، وحاول الغدر به عليه السلام، أصيب بالطاعون في عنقه ومات، يظهر في شعره اعتزازه بفروسيته، وفخره بنفسه، وعنفه، وسطوته. انظر: الأعلام – الزركلي –٢٥٢/٣، وقد أخطأ د. يوسف عيد الشارح لديوانه فسماه: عامر بن واثلة بن عبدا لله، وهذا صحابي أسلم.

<sup>(</sup>۲) عامر بن الطفيل - الديوان - ۲۰، شسوح: يوسف عيد، دار الجبل، بسيروت. لبنان، ط۱، ۲۱۳ هـ/۱۹۹۳م.

<sup>(</sup>٣) أحمد الحوفي – الحياة العربية في الشعر الجاهلي – ٣٥٨.

# الباب الثاني: أصداء الإسراف في الشعر الجاهلي:

أولاً – من خلال القيم المتعلقة بالعلاقة با لله.

ثُوانيا – من خلال القيم المتعلقة بالعلاقة مع الآخرين. وثانياً – من خلال القيم المتعلقة بالعلاقة مع النفس.

### ١- الإسراف في القيم المتعلقة بعلاقة الإنسان بالله:

يلاحظ الباحث في الأدب الجاهلي أن العديد من الباحثين من العرب والمستشرقين قد توقف عند ظاهرة تلمح في هذا الأدب، تلك الظاهرة هي إن هذا الشعر الجاهلي لا يمثل الوثنية التي كانت سائدة قبل الإسلام<sup>(۱)</sup>، وجعلوا ذلك مدخلاً للشك في الشعر الجاهلي، ومن ثم رفضه؛ لأنه لم يصور الحياة الدينية للجاهلين – حسب زعمهم – ولتوضيح ذلك نقرر هنا بضعة أمور:

- ۱- الشعر يتناول الحياة الدينية وماسواها من حياة سياسية، واجتماعية، يتناول كل ذلك بطريقة فنية وجدانية، لا تتعمق في التفاصيل والجزئيات، بل تعتمد على اللمح والإشارة.
- ٧- كثير من الشعر الجاهلي فقرد عبر رحلته الطويلة إلى عصر التدوين، ولذلك قال أبو عمرو بن العلاء قولته المشهورة: "ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله، ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير "(٢) وربما كان من ضمن هذا المفقود شعر يعبر عن الوثنيات بوضوح.

٣- بقاء شعر جاهلي يعبر عن الحالة الدينية، وثنية وغير وثنية:

وتركيزنا على الشعر الذي عبر عن الوثنية، وهي أشعار ليست بالكثيرة، ولكنها موجودة، وفي كتاب (الأصنام) لابن الكلبي ما يؤيد ذلك، فهم قد يذكرون أن سبب معاركهم تلك الأصنام، مثل معركة الردم (٣)، حيث يقول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) انظر: طه حسين – في الأدب الجاهلي – ٧٣، وانظر مقاله ديفيد صمويل مرجليوث – (أصول الشعر العربي) ص٧١.

<sup>(</sup>٢) ابن سلام – طبقات فحول الشعراء – ٢٢.

<sup>(</sup>٣) معركة الردم: يوم بين مراد وبين همدان، وكان مع همدان بنو الحارث بن كعب، وكان النصر فمسدان على مراد، فأتخنوهم، وكان منشأ الصراع بسبب صنم مراد (يغوث)، الذي رفضت بنو الحارث أن ترده لهم،

فَسَارَ بنَا يَعُكُوْثُ إِلَى مُكَرادٍ

وحين يشبهون فإن صورة الأضنام والطواف حولها تبرز أيضاً:

- بناء على ما سبق فإن قلة الشعر الوثني يدل على ضعف ارتباط الشعراء بالأوثان، وقد أشار إلى ذلك بروكلمان بقوله: "لم تكن الصلة بين القبيلة عند العرب وبين آلهتها وثيقة جداً، كما كانت الصلة عند بني إسرائيل بين يهوه وشعبه" (٣) وسبب ذلك هو اهتزاز المعتقدات الجاهلية في أواخر العصر الجاهلي؟ "لأن العرب في ذلك العهد كانوا على أبواب يقظة عقلية وروحية، وفي ريعان نهضة أدبية، وكل هذه الأمور هزت المعتقدات الوثنية، وأوشكت أن تقوضها (٤).
- ع- لقد ساء المستشرقين كثيراً أنهم لم يجدوا لدى العرب تلك الوثنية المسرفة الغليظة، مثل تلك التي نراها لدى اليونان، والرومان في العهود القديمة، وصدمتهم تلك الأشعار التي تظهر عقيدة التوحيد لدى عرب الجاهلية،

وبعد هذه المعركة وفد فروة بن مسيك المرادي على رسول الله، فأسلم، واستعمله الرسول على مراد وزبيل ومذحج كلها، وله – رضي الله عنه – في هذا اليوم أشعار بليغة، وقد ذكر ياقوت أن اسم هذا اليوم (الرزم) نسبة إلى موضع في بلاد مراد، وكان يوم الرزم في اليوم الذي وقعت فيه معركة بدر، انظر: ابن هشام – السيرة النبوية – ٤ /٥٨٣، ياقوت الحموي – معجم البلدان – ٤ ٢/٣.

<sup>(</sup>١) ابن الكلبي – الأصنام – ٢٧، والمناجزة: المقاتلة وسفك اللماء، انظر: "اللسان – مادة نجز".

<sup>(</sup>۲) امرؤ القيس -- الديوان -- ١١٥، شرح: عمر فاروق الطباع، والمراد: ظهر لنا قطيع من بقر الوحش كأنه نساء عذارى يطفن حول حجر منصوب، في ملاء طويل ذيولها، فشبه المها في بياض ألوانها بالعذارى المصونات، فلا تغير حرارة الشمس ألوانهن، وشبه طول أذيالها وسبوغ شعرها بالملاء المذيل "انظر حاشية الديوان -- ١١٥".

<sup>(</sup>٣) أحمد الحوفي – الحياة العربية في الشعر الجاهلي – ٣٧٦.

<sup>(\*)</sup> أحمد الحوفي - المرجع نفسه - ٣٧٩.

فسارعوا إلى نفي ما ورد منها، باعتبار أنها قد وضعت بعد الإسلام، وليست من الجاهلية في شيء، ونحن حين نقول ذلك لا نعني أننا نقبل كل تلك الأشعار التي تصور الإيمان با لله فقد دخلها بعض الانتحال، ولكن ينبغي أن نعرف أن الرواة العلماء قد نبهوا على الشعر المنحول، وبقي لنا من ذلك أشعار تعبر عن اعتقاد الجاهلين بالوحدانية، وهذا أمر طبيعي؛ لأن دين إبراهيم –عليه السلام – كان موجوداً في جزيرة العرب، ورغم حصول التحرف عن هذا الدين، إلا أن قضية الإيمان بإله واحد خالق للكون ظلت قائمة في نفوس عرب الجزيرة، وهذا يتفق وما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم، قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَين سَأَلْتَهُم مِّنْ مَلَقَ السَّمَونِ وَالْمَرْضَ وَسَحَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَ اللهُ فَا وَالْمَرَ اللهُ عَلَى وَسَحَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَ اللهُ فَا وَاللهُ وَالْمَرَ اللهُ عَلَى وَسَحَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَ اللهُ فَا اللهُ عَلَى وَسَحَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَ اللهُ فَا اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَرَ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَالَ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَالِ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَالُولُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا وَاللهُو

إنهم رغم عبادتهم للأوثان – وهذا ضلال كبير – لم يكونوا مسرفين في كفرهم، ولا مغرقين في وثنيتهم، فمنذ أن أشرق نور الإسلام حتى نهاية عهد الخلفاء الراشدين ما يقرب من خمسين عاماً، وهي فترة قصيرة، انتقل فيها العرب من قبائل متناحرة وثنية إلى دولة موحدة تسيطر على مناطق شاسعة، وتقوض أقوى دولتين في ذلك العهد، ونعني: الفرس، والروم، وما كان هذه النقلة أن تكون لولا خلخلة الوثنية في نفوسهم، مما سهل اجتثاثها ونماء بذرة التوحيد الخيرة بسرعة مدهشة.

وقد عبر الجاهليون عن هذه الحالة من الشك في عقيدة عبادة الأوثان، وكذلك شكهم في العديد من المعتقدات الجاهلية الباطلة مشل. زجر الطير، وعقد التمائم ونحوها.

من ذلك قول العباس بن مرداس (٢) مصوراً شكه في عبادة الأوثان، واحتقاره فها:

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت - الآية ٦١.

<sup>(</sup>۲) العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي، أدرك الإسلام فأسلم، وشهد مع رسول الله فتح حنين، كان ممن حرم الخمر في الجاهلية، وهو أحد فرسان الجاهلية وشعرائها المذكورين، وهو القائل:

وقول آخر جاء إلى صنم لبني ملكان بن كنانة يدعى سعد، ومعه إبله ليقفها عليه التماس بركته، فلما رأته الإبل، وكان يهراق عليه الدماء نفرت منه، وذهبت في كل وجه، فغضب الرجل، ورمى الصنم بحجر، وقال:

فَشَنَّتُنَا سَعْدٌ، فَكَا نَحْنَ مَنْ سَعْدِ فَكَا نَحْنَ مَنْ سَعْدِ مِنْ الْأَرْضِ لَا تَدْعُ وَلِغَيِّ وَلَا رُشُد<sup>(٢)</sup>

أَتَيْنَ إِلَى سَعْدِ لِيَجْمَعَ شَمْلَنَ ا وَهَلْ سَعْدُ إِلا صَحْرِهِ بَتْنُوفَةٍ

وقال آخر أتى إلى ذي الخلصة (٣) يستقسم عنده بالأزلام، يستشيره في الشأر لأبيه، فخرج السهم بنهيه عن ذلك، ويقال إن ذلك الرجل هو امرؤ القيس الشاعر، والأبيات هي:

كَوْ كُنْت يَاذَا الْحَلَص الَوْتَوْتُورَا مِثْلِي وَكِانَ شَوْيَكَ الْقَبْرُورَا لَمْ تَنَدُّهُ عَدْنَ قَتْلِ العَصَدَاة زُوْراً (٤)

أشد على الكتيبة لا أبسالي أحتفي كان فيها أم سواهسا

انظر: الإصابة - ٢٦٣/٢، المرزباني - معجم الشعراء - ٩١.

<sup>(!)</sup> ابن الشجري، هبة الله بن علي بن محمد بن هزة (ت٢٤٥هـ) - أمالي ابن الشجري - ٢١٥/٢، تحقيق: محمود محمد الطناحي مكتبة الخانجي، القاهرة، ط١، ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢م.

<sup>(</sup>۲) ابن هشام - السيرة النبوية - ٨١/١.

<sup>(</sup>٣) ذو الخلصة: صنم من مروة بيضاء منقوشة، عليه كهيئة التاج، كان بتبالة بين مكة واليمن، على مسيرة سبع ليال من مكة، وكانت ختعم وبجيلة وأزد السراة تعظمه وتهدي له، أرسل الرسلول عليه السلام جريس بن عبدا لله البجلي فأحرقه: "ابن الكلبي - الأصنام - ٤٩" ابن هشام - السيرة - ٨٦/١.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> ابن هشام - المصدر السابق - ٨٦/١.

وكان لعنزة (1) صنم يقال له: سعير، فخرج ابن أبي خلاس الكلبي (1) على ناقته فمرت بالصنم، وقد عرّت عنده عتيرة (1). فنفرت ناقته منه، فقال:

حَوْلَ (السَّعَيْرِ) يَـزُوْرُه ابْنَا يَقَّـدُم ِ مَـا إِنَّ يُحِــيْرِ إِلَيْهُ مَ بَتِكَلَّــم (1)

َ نَفَرَتُ قَلُوْصِي مِنْ عَتَائِرَ صُرِّعَتْ وَمُورٍ وَرَبِهِ مِرْمَ مِنْ عَتَائِرَ صُرِّعَتْ وَجَمَّدُوعَ يَذَكِّرُ مَهُطِعِدِّينَ جَنَابَهُ

وكانت همدان (٥) قد اتخذوا يعوق، فقال عن ذلك مالك بن نمط الهمداني (٦):

وَلاَ يَبْرِي يَعَلُوقٌ وَلاَ يَرِيسَشُ (٢)

يَرِيْكُ اللهُ فِي الدُّنيا وَيَكْبُرِي

فشعر هذا الهمداني يكشف عن الاعتقاد بعجز هذا الصنم، ويكشف عن إيمان راسخ بقدرة الله عز وجل، ونلمح لديهم كذلك الإيمان بأن الله هو القادر المتصرف في شئون العباد، وأن الكثير من المعتقدات الشائعة بينهم، إنما هي أوهام وأباطيل، مشل:

<sup>(</sup>۱) عنزة: بطن من أسد بن ربيعة، وهم بنو عنزة من أسد، ديارهم على ثلاث مراحل من الأنسار، القلقشندي - نهاية الأرب - ٣٤١.

<sup>(</sup>۲) هو جعفر بن أبي خلاس بن مالك، كان رئيس قومه، وهو من بني كعب بن عبدا لله بن كنانة من قضاعة، قادهم يوم نهادة، انظر: ابن الكلبي — نسب معد واليمن الكبير — 1/7.

<sup>(&</sup>quot;) عتيرة: الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام، ويصب دمها على تلك الأصنام انظر: "اللسان، مادة عرر".

<sup>(\*)</sup> ابن الكلبي – الأصنام – ٥٥، وفي الألوسي – بلوغ الأرب – ٢١٠/٢،

<sup>(°)</sup> همدان: بطن من كهلان من القحطانية، وهم بنو همدان بن مالك بن زيد، وديارهم شرقي اليمن، وكانوا شيعة على بن أبي طالب زمن الفتنة انظر: القلقشندي – نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب – ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) مالك بن غط الهمداني، أبو ثور، وفد على الرسول مع قومه من همدان، أسلم هو وقومه، فاستعمله عليهم، انظر: الإصابة - ٣٣٥/٣، ٣٣٦ ابن هشام - السيرة النبوية - ٥٩٧/٤.

<sup>&#</sup>x27; (۷) ابن هشام - المصدر السابق - ۱ / ۸۰ ، يريش: يركب الريش على السهم (اللسان - ريش) يبري: يصلح السهم ويقومه وينحته: اللسان - بري، فهي من رشت السهم وبريته، ثم استعير في النفع والضر. يقال: لا يريش ولا يبري، أي: لا يضر ولا ينفع.

زجر الطير (١)، والطرق بالحصى (٢)، وعقد التمائم (٣) ونحوها، فهي لا تغني عن المرء شيئاً، قال لبيد بن ربيعة (٤):

تَّ رَ مُرَدِّ لَعَمْوُكَ مَا تَــُدْرِي الطُّوارِقِ بِـالِحُصَى

وقال النابغة الذبياني:

بِلَى شَيْءَ يُوافِقَ بَعْضَ شِيءٍ

وَلَا زَاجَرِاتُ الطَّيرِ مَا اللهُ صَانعُ<sup>(٥)</sup>

عَلَى مُتَطَلِّرٍ، وَهُلِي النَّبُورُ النَّابُورُ النَّبُورُ النَّابُورُ النَّالِي النَّابُورُ النَّابُورُ النَّابُورُ النَّابُورُ النَّابُولُ النَّابُولُ النَّابُولُ النَّابُولُ النَّابُولُ النَّابُولُ النَّالِي النَّابُولُ النَّابُولُ النَّالِي النَّابُولُ النَّالِي النَّالِي النَّابُولُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّابُولُ النَّالِي النَّابُولُ النَّالِي الْمُنَالِقُلِي الْمُولِلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي الْمُلْلِي الْمُنَالِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْم

وعبر عن هذا الإيمان با لله، والتسليم بقضائه أفنون التغلبي $(^{(V)})$ ، حيث قال:

وَلَا اللَّهُ فَقَاتُ إِذْ تَبَعْنَ الْحَوَازِيَا اللَّهُ وَاقِيَا (^) إِذَا هُـو لَمْ يَجْعَلْ لَـهُ الله وَاقِيَا (^)

أَلاَ لَسْتُ فِي شَيْءِ فَرُوْحاً مُعَاوِيَـا لَعَمْرُكَ مَا يَدْرِي امْـرُوْ كَيْفَ يَتْقَيِ

<sup>(1)</sup> زجر الطير: كانوا يثيرون الطير، فما تيامن منها سموه سانحا، وما تياسر منها سموه بارحا، وما استقبلهم فهو الناطح، وما جاء من خلفهم فهو القعيد، فمن من العرب من يتشاءم بالبارح ويتبرك بالسانح، ومنهم من يرى خلاف ذلك، انظر: الألوسي - نهاية الأرب - ٣١٢/٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الطرق بالحصى: هو ضرب من التكهن، حيث يقوم الكاهن بإخراج حصيات فيطرق بعضها ببعض ليعلم جواب سؤال سئله، انظر: "اللسان – مادة طرق"، والألوسي – نهاية الأرب – ٣٢٣/٣.

<sup>(</sup>٢) عقد التمائم، واحدتها تميمة، وهي خرزات كانوا يعلقونها على أولادهم؛ ينفون بها النفس والعين - حسب زعمهم، فأبطلها الإسلام، انظر: (اللسان - مادة تمم)، والألوسي - نهاية الأرب - ٥/٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> لبيد بن ربيعة بن مالك العامري، أحد شعراء الجاهلية المعدودين، أدرك الإسلام، فوفد على الرسول عليه السلام في وفد بني كلاب وأسلم، وحسن إسلامه، وهو من المعمرين، عاش مائة و خساً و أربعين سنة، تسعون في الجاهلية، والباقي في الإسلام، توفى سنة الاهد، جعله ابن سلام في الطبقة الثالثة، انظر: الأصفهاني – الأغاني – ٥٠/١٥، ابن سلام – طبقات فحول الشعراء – ٤٣.

<sup>(°)</sup> لميد بن ربيعة – الديوان – ١١٣. شرح الطويسي، قدم له: حنا نصر الحيي، دار الكتباب العربي، بسيروت، ط١ – ١٤١٤هـ/١٩٩٣م.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ديوانه – ۲۵.

<sup>(</sup>٧) أفنون التغلبي: هو صريم بن معشر بن ذهل من تغلب بن وائل، شاعر جاهلي مشهور، لقب بافنون لقوله في بيت: "إن للشباب أفنونا"، فهو جمع فن، وقيل: بل هو واحد الأفانين، انظر: حاشية المفضليات - ٢٦٠.

<sup>(^)</sup> المفضليات - ٢٦١، فروح: كثير الفرح، المشفقات: النساء ذوات الشفقة. الحوازي: الكواهن. المراد: إنني لا يتملكني الفرح الطاغي لأي أمر من أمور الحياة، فالقدر هو الغالب، والنساء المشفقات اللاتي يأتين الكواهن، فلن يغنوا عنهن شيئاً، فالواقي هو الله سبحانه وتعالى.

وقال آخر، هو عوف بن عطية (١): نَـــُومُ البِـــُلَادَ لِحُـــُــُ اللَّقَــَاءِ سَـــنيْحاً وَلَا جَارِيكاً بَارِحَــاً وقال مرقش السدوسي (٣):

وَلَا نَتقَى طَائِراً حَيْثُ طَاراً عَلَى كُل حَال مِنلاقي اليسَاراً(٢)

لاَ يَمْنَعَ مَنْ بِغَ اللَّهُ مَنْ بِغَ اللَّهُ التَّشَافُ مَ اللَّعُطَافُهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

والخسير تعقدادُ التمسائم والخسير تعقد أنه التقسم بسر ولا التقسم بسر ولا التقسم أغسد واق وحساتم أغسر والأيسامن كالأشسائم شستر على أحسد بدائيم مستر على أحسد بدائيم والأوليسات القدائر م

<sup>(1)</sup> عوف بن عطية بن عمرو من تيم الرباب، شاعر جاهلي مجيد، ومن فرسان العرب، له بضع مقطوعات في المفضليات، انظر: ابن سلام - طبقات الشعراء - ٥٩: حاشية المفضليات - ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) المفضليات -- ١٥: السنيح: ما أتى عن اليمين إلى اليسار عند الحجازيين، وعند أهل نجد ما أتى عن اليسار، والمبارح ضد ذلك عند كلا الفريقين، والمراد: لا نبالي من أي النواحي جرت الطير؛ لأنا لا نتطير، بل نمضي لما نريد. حاشية المفضليات - ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) القالي - ذيل الأمالي - ٦ ، ١، وفي اللسان - مادة "حتم"، مادة (وقي). الحاتم: الغراب الأسود، وهم يتشاءمون به "اللسان - حتم"، التشاؤم بالعطاس كان معروفاً عندهم، الألوسي - ٣٣١/٢ واق: هو الصررد، من الطير قيل له واق؛ لأنه لا ينبسط في مشيه، فشبه بالواقي من اللواب إذا حفي، وقال ابن سيده: أن (واق) حكاية صوته. قال ذلك أيضاً الجوهري، انظر: "اللسان - مادة وقي". والصررد طائر كانت العرب تطير من صوته وشخصه. وهو الواقي عندهم، انظر: "اللسان - صرد"التقسم بالأزائم: استشارة الأصنام التي يعبدونها بواسطة ضرب القداح، وهي ثلاثة: (افعل)، (لا تفعل)، (غفل). انظر: الألوسي - نهاية الأرب - ٣٠ / ٣٠ والأبيات تدل على عمق الشك في الكثير من أوهام الجاهلية الباطلة، وأن القدر لا مرد له من الله.

ولك السَّانِحَات البَارِحَات عَشِيةً أَمُو سَلِيمُ القَوْرِنِ، أَمْ مَرَّ أَعْضَبُ (٢)

فالعرب في الجاهلية نظروا إلى الكون نظرة بعيدة - إلى حد ما - عن الخرافات الموغلة في الخيال، وعرفوا الخالق - عز وجل - و آمنوا به، وحين تحرفوا إلى عبادة الأوثان؛ فإن ذلك كان محاولة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهم في مرحلة نضج عقلي قبيل المعثة، ولكنه لم يكن نضجاً كاملاً، كان ينقصهم قبس إلهي ينير ما غمض عليهم، فالاستعداد لديهم، ووجود معتقدات مثل، زجر الطير، وتعليق التمائم أمر يحدث للأمم خلال أطوار نموها. أما معتقداتهم حول الجن، فإن رحيلهم المستمر عبر مهامه الصحاري ومجاهلها، وما يلفها من السكون الرهيب المهيب، ومن الظلمة الموحشة في الليل، ضحم في نفوسهم ما قد يسمعونه من عصف الرياح، وأصوات الحيوانات، فظنوه من فعل الجن، ودفعهم ذلك إلى الاستعاذة بها، والخوف الشديد منها، ومازالوا يتزيدون حتى قالوا برؤيتها، ومؤاكلتها، ونكاحها، وجعلوا لها مواضع معينة، ومراكب معينة، مثل: الغزال، والقنفذ، وادعى الكثير منهم سماع الهواتف ورؤيا الجان، التي تنتهي تارة بالإكرام والقرى، وتارة تنتهي بالحرب والقتال (٣).

<sup>(</sup>۱) ضابيء البرجمي: هو ضابيء بن الحارث، من البراجم من تميم، ثمن أدرك رسول الله. وهجا قوماً في خلافة عثمان، فحبسه عثمان رضي الله عنه لذلك الهجاء. فأراد الفتك بعثمان، ثم جبن عنه: انظر: الإصابة - عثمان سلام - الطبقات - 3.

<sup>(7)</sup> الألوسي – نهاية الأرب – (7) (7) الأعضب: المكسور القرن "اللسان – عضب".

<sup>(</sup>٣) انظر عن ذلك بتوسع: الجاحظ - الحيوان - ٢١٥/٦ إلى ٢٥٤.

وخلال وصف الشاعر لرحلاته الطويلة في الصحراء، وقطعه وحيداً فيافيها الموحشة المظلمة، يصور ما يعرض له من غول وجان؛ دلالة على شجاعته، من ذلك قول عنرة بن شداد<sup>(۱)</sup>:

> كَأْنَا سَرَيْتُ مَكَ الشُّرِيَّ مُفَّدَداً وَالْغُولُ بَيْنَ يَكَيَّ يَخْفَى تَسَارَةً بَنَوَاظِرِ زُرْقِ، وَوُجْدِ إِ أَسْوَدِ

كَا مُؤْنِسٌ لِي غَـيْرَ حَـدُ الْمُنْصَـلِ وَيَعُودُ يَظْهَرُ مِثْلَ ضَوْءِ الْمَشْعَل ِ وَأَظَافُ رِيشْبِهِ نَ حَدَّ الْمِنْجَلِ

وقدم لنا تأبط شراً أوصافاً أدق لشكل الغول، حيث قال (٢):

كُرأُس الهِر مَشْقُوق اللَّسَان ر وَ وَسُوبٌ مِنْ عباءٍ أَوْ شِنَان ر إِذَا عَيْنَ انِ فِي رَأْسِ دَقِي سَقِ وَسَاقِهَا مُخَدِج، وشواةً كُلُّب رِ

وحتى حين لا يرونها، فإن أصواتها المفزعة تتناهى اليهم، فتبعث الخوف في قلوبهم، قال الأعشى<sup>(٣)</sup>:

وَبَلْدَةٍ مِشْلِ ظَهْرِ السَّرْسِ مُوْحِشَةٍ

وقال بشر بن أبي خازم<sup>(٤)</sup>:

وَحَدُوقٍ يَعْدِنِفُ الجِنسَانُ فِيدِهِ

فَيَافِيهِ مِ تَحِن بِهِا السَّهَامُ (٥)

للجِنَّ بِاللَّيلِ فِي حَافَاتِهَا زَجَــلُ

<sup>(</sup>٢) الأصفهاني - الأغاني - ٢١/٢١ ، مخدج: ناقص الخلق، شنان: الجلد الخلق.

<sup>(</sup>٣) ديوانه - ٢٨٣، والمراد: كم اقتحمت من صحراء جرداء، كأنها الرّس، تسمع للجن بالليل في أطرافها زجلاً، وهو الأصوات المختلطة.

<sup>(4)</sup> بشر بن أبي خازم: هو بشر بن عمرو بن عوف من بني أسد بن خزيمة، شاعر جاهلي فحل قديم، له قصائد جياد في الفخر والحماسة، قال بضع قصائد في هجاء أوس بن حارثة الطائي، فلما تمكن منه أوس عفا عنه، وأكرمه، فمدحه بشر بعدة قصائد، قتل في إحدى غاراته، انظر: حاشية المفضليات ٣٢٩.

<sup>(°)</sup> المفضليات - ٣٣٤. والبيت في ديوان الشاعر بشر بن أبي خازم - ٢٠٣. خرق: هي الفلاة الواسعة التي يشتد هبوب الريح بها "اللسان - خرق"، السهام: وهج الصيف، وغبرته، يوحر سمومه "اللسان - سهم" تعزف الجنان: عزيف الجن جرس أصواتها. قيل: هو صوت يسمع بالليل كالطبل، وقيل: هو صوت الرياح في الجوء فتوهم أهل البادية أنه صوت الجن "اللسان - عزف".

ويردد شعراء الجاهلية كثيراً دعوى معاونة الجن لهم في قرض الشعر، من ذلك قول امريء القيس:

فَمَا شِئْتُ مِنْ شِعْرِهِنِّ اصْطَفَيْتُ

وقال سويد بن أبي كاهل اليشكري(١):

رَفيانَ عِنْدَ إِنْفَادِ القَّرَعُ وَفَيَا اللَّهُ وَالْفَادِ القَّرَعُ وَالْفَادِ القَّلَمُ عُرْ (٢) حَاقِر اللَّفَذَ عُ (٢)

وَأَتَانِي صَاحِبٌ ذو عَيَّسَثِ قَالَ: لَبَيَّـُكَ، وَمَـَا اسْتَصْرَخْتَهُ

وقد بلغ من إسرافهم في الخوف من الجن أن عبدوها، وتسمى بعضهم به (عبد الجن) (٣)، وقد جاء في القرآن الكريم ذكر عبادتهم للجن، من ذلك قوله عز وجل:

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَّكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُم ۗ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ مَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّل

<sup>(</sup>۱) سويد بن أبي كاهل بن حارثة اليشكري الغطفاني، مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، والبيتان من قصيدته العينية المسماه (اليتيمة)، جعله ابن سلام في الطبقة السادسة مع عمرو بن كلثوم، والحارث بن حلزة، وعسرة ابن شداد، انظر: الإصابة ١٩٧/٢، ابن سلام – الطبقات – ٥٧.

<sup>(</sup>٢) المفضليات - ٢٠١، ذو عيث: ذو إجابة، زفيان: خفيف سريع القرع: جمع قرعة ، وهي المزادة، القدع: الكلام القبيح. فالشاعر يصف شيطانه الذي يوحي له بالشعر، ويلقيه على لسانه، فهو يهب لإغاثتي وإجابتي بخفة وسرعة عندما تنفد القرائح وتكل، بل إنه ليأتي دون أن استصرخه، وهو يحقر قوال القذع للناس.

<sup>(</sup>٣) مثل عمرو بن عبدالجن التنوخي، وهو جاهلي قديم، خلف على ملك جذيمة الأبرش بعد قتله، فنازعــه عمـرو ابن عدي اللخمي، وفي ذلك يقول عمرو بن عدي:

دَعَوْثُ ابْنَ عَبْدَا لَجِنِّ للسَّلْمِ بَعْدَمَا وَكُلْسَمَا وَكُلْسَمَا

انظر: المرزباني - معجم الشعراء - ٢٠، غيرب السفاه: الطيش والتمادي (اللسان - غرب)، كلسما: الاندفاع السريع "اللسان - كلسم".

<sup>(1)</sup> سورة الأُنعام – ٩٠٠.

زادوهم رهقا، أي خوفاً، وإرهابا، وذعرا" (١) وربما يفسر لنا هذا تلك القصص التي يرويها عرب الجاهلية عن عزيف الجان، وتلون الغول، والهواتف، وظهور الجن لهم، وكلامها معهم. ومن الأشعار التي تصور مذهب العرب في الاستعاذة من الجن قولهم:

المَّانِعِي مِنْ سَطْوَة ِ الْأَعَادِي

قَدْ بِيُّ ضَيْفاً لِعَظِيم اِلُوادِي

راحِلتِي فِي جَارِه وَزَادِي (٢)

وقال آخر:

بِسَلِيدٍ مُعَظَّ مِ مَعِيْدِ مُعَظَّ وَكَاهِ لِ مُعِيْدُ دُنْ وَكَاهِ لِ شَدِيدُ دُنْ وَكَاهِ لِ شَدِيدُ دُنْ

أَعُـُوْذُ مِـِنْ شَـَرِ البِلَادِ البِيسُدِ أَصْبَـَح يسأُوي بِلَـوَى زَرُوْدِ (٣)

وقال آخر:

هَيا صَاحِبَ الشَّجْرَاءِ هَلُ أَنْتَ مَانِعِي

َ فِإِنِّي ضَيْفُ نَــازِلٌ بِفُنِائــِـكَا

وَإِنْكَ لِلجِنْسَانِ فِي الْأَرْضِ سَيْسَــَدْ

وَمْثِلُكَ آوَى فِي الظَّلَامِ الصَّعَالِكَا<sup>(٥)</sup>

فالعربي الجاهلي خاف من الجن؛ لأن لها وجوداً فعلياً، وليس الأمر مجرد خيالات وأوهام، كما يصوره بعضهم، ونحن لا نعني بهذا أن كل ما قيل عن الجن في العصر

<sup>(</sup>۱) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم. ٢٧١/٤.

 $<sup>^{(</sup>Y)}$  الألوسى – نهاية الأرب –  $^{(Y)}$  الألوسى

 $<sup>^{(2)}</sup>$  الألوسي – نهاية الأرب –  $^{(2)}$  الألوسي (

<sup>(°)</sup> الألوسي - نهاية الأرب - ٣٢٧/٢.

الجاهلي صحيح لاشك فيه، فلابد أن هناك الكثير من القصص المختلقة، ولكن ما نرمي إليه هو الإشارة إلى وجود جانب من الحقيقة فيما ذكروه، وفيما حفظته لنا كتب التاريخ والأدب؛ لأن تخويفهم للإنس، واستماعهم لأمر السماء، ووفادتهم على الرسول الكريم، وسماعهم للقرآن، يبدل على منطقية خوف الجاهليين منهم، ذلك الخوف الذي أسرفوا فيه، وما كان لهذا الإسراف في الخوف من الجان أن يقع لو كانت قيمهم المتصلة با لله سليمة تماما، ولذا كان العلاج الناجع هو تصحيح علاقتهم بالله، وإيمانهم به، واعتمادهم عليه وحده – سبحانه وتعالى – والاستعانة به، والاستعاذة به حل وعز – والنظر إلى الجن باعتبارهم خلقاً من خلق الله، لا يضرون ولا ينفعون أحداً إلا بإذن الله، وبذلك يتحرر العقل والوجدان من سيطرة الخوف من الجن عليهما.

# ثانياً – الإسراف في القيم المتعلقة بعلاقة الإنسان مع نفسه:

(الكرم، الحرية والإباء، طلب الملذات، مظاهر الترف)

## ۱– الكرم:

الكرم هو إعطاء الشيء عن طيب نفس قليلاً كان أو كثيراً (١)، وهو من أبرز ما اتسم به العرب، والإعجاب بالكرم العربي في الجاهلية لا يعود إلى عظم العطاء، وإنما يعود إلى أن العربي في الجاهلية كان يعطي وهو محتاج، ويبذل مع ضيق الأحوال، وقلة ذات اليد(٢)، وقد عبر عن ذلك حاتم الطائي (٣) بقوله:

<sup>(</sup>۱) أبو هلال، الحسن بن عبدا لله العسكري (ت بعد ٥٣٩٥) – الفروق اللغوية – ١٤٣، تحقيق: حسام الدين القدسي دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ط، دت.

<sup>(</sup>٢) أحمد الحوفي - الحياة العربية من الشعر الجاهلي - ٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) حاتم بن عبدا لله بن سعد الطائي، أشهر كرماء الجاهلية، يضرب المثل بجوده، من أشهر أولاده: عمدي، وسفانة، وقد أدركا الإسلام وأسلما، امتاز حاتم بكريم الأخلاق، من كرم، ونجدة، ومروءة، فساد في قومه، له العديد من الأشعار التي تدل على تلك الصفات، انظر: الأغاني - ٣٦٣/١٧.

سَأَقُدَ حُرِنْ قِدْرِي نَصِيْباً لِجَارَتِي اللَّذِي إِذَا أَنْتَ لَمْ تُشْرِكُ رَفِيْقُكَ فِي الَّذِي

وَإِنْ كَانَ مَا فِيْهَا كَفَافَاً عَلَى أَهْلِي يَكُونُ قَلِيلًا لَمْ تُشَارِكُهُ فِي الْفَضْل (١)

وكتب الأدب والتاريخ حافلة بقصص الكرم والكرماء، ورغم ما في تلك القصص والأخبار من مبالغة وخيال – في بعض الأحيان – غير أنها تعكس أصالة الكرم في نفوسهم، وإشادتهم بهذه الفضيلة، وحرصهم عليها، ونظراً لعظم حرصهم على الاتصاف بصفة الكرم، تجدهم يغالون أحياناً في كرمهم وبذهم، حتى يصير إسرافاً وإتلافاً للمال، مما يستدعي التعنيف واللوم من العاذلات واللائمين، وقد صوروا هذا في أشعارهم، من ذلك قول حاتم الطّائي:

وَقَائِلَةِ: أَهْلَكُتَ فِي الْجُوْدِ مَا لَنَا مُنْ ثُنَّدُ: دَعِيْنِي، إِنَّمَا تِلْكَ عَادَةً

وقال غُرْوَةً بن الوَرْد (٣):

أَقِلِّي عَلَيَّ اللَّوْمَ يِا ابْنَةَ مُنْذِرِ أَقِلِي عَلَيْ اللَّوْمَ يِا ابْنَةَ مُنْذِرِ أَقْسِي أُمْ حَسَّانَ وَإِنَّينِي أَمْ حَسَّانَ وَإِنَّينِي أَمْ حَسَّانَ وَإِنَّينِي أَمْ حَسَّانَ وَإِنَّينِي أَمْ حَسَّانَ وَإِنَّانِي عَلَيْهُ خَالِدٍ أَخَادِيثُ تَبْقَى، وَالْفَتَى غَيْرٌ خَالِدٍ

وَنَفْسَكَ حَتَى ضَرَّ نَفْسَكَ جُوْدُها إِلَكُلَّ كَرِيسْمِ عَادَةٌ يَسْتَعْيَدُهَا(٢)

وَنَامِي، َفِإِنْ لَمْ تَشْتَهِي النَّوْمَ فَاسَّهُرِي بَهَا فَبْلَ أَنْ لَا أَمْلِكَ البَيْعَ مُشْتَرِي بِهَا قَبْلَ أَنْ لَا أَمْلِكَ البَيْعَ مُشْتَرِي إِذَا هُلَوْقَ صُيَّرً (٤)

ويقول ُحَاِتْم:

<sup>(</sup>۱) حاتم الطائي - الديوان - ٢٨٦، تحقيق: عادل سليمان جمال، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٢، ١٤١١هـ/١٩٩٠م.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ديوانه – ۱۷۹.

<sup>(</sup>٣) عُرْوَة بن الوَرْد بن زيد العبسي، شاعر من شعراء الجاهلية، وفارس من فرسانها، ومن الصعاليك الأجواد، كان يلقب بعروة الصعاليك، لجمعه إياهم، وقيامه بأمرهم، وقيال عنه عبدالملك: من زعم أن حاتماً أسمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد، انظر: الأغاني - ٧٢/٣.

<sup>(\*)</sup> عروة بن الورد – الديوان – ٦٧ تحقيق: أسماء أبو بكر محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنيان ط١، ٢٠ عروة بن اللمان العلمية، بيروت، لبنيان ط١، ٢٠ ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م. صير: هو القبر: انظر: اللمان – مادة صير") وتعد ضبطت الكلمة في اللمان العميسيس )

يَقُولُونَ لِي: أَهْلَكْتَ مَالَكَ فَاقْتَصِدْ

ولو حاولنا أن نسبر أغوار نفس العربي الجاهلي في محاولة لفهم دوافعه لهذا الكرم والإنفاق، لوجدنا أنها دوافع متداخلة متشابكة، ولكن سنحاول إضاءة بعض من هذه الدوافع، على النحو التالي:

## ١- النظرة إلى الموت وتأثيرها في كرمهم:

إن إحساس الجاهلي بعجزه أمام قدر الله المحتوم، وهو (الموت) الذي يراه يتخطف الناس من حوله، في بيئة تستعر فيها نيران الحروب والغارات، وما تسفر عنه من قتلى، إلى غير ذلك من دواعي الموت التي تعصف بالإنسان حين يحين أجله، كل ذلك كان له تأثيره الواضح على عقل الجاهلي ونفسه، فالموت حتم على كل حي، ولا خلود لأحد، فلماذا يكنز المال ويكدسه؟ وقد صوّر لنا المَخبَّلُ السَّعْدِي (٢) هذا في شكل مناقشة تدور بينه وبين العاذلة التي تلومه لإسرافه في الكرم والجود، فقال:

وَتَقُولُ عَاذِلَتِي وَلَيْسَ هَا الْمَا وَدَ وَإِ إِنَّ السَّثَرَاءَ هُ مَا أَخَلَا مُودُ وَإِ إِنَّ السَّتَرَاءَ هُ مَا تَخَلَّدُنِ فِي النِّي - وَجَادُكِ - مَا تَخَلَّدُنِ فِي النِّي المُشَلَّدُ فِي وَلَئِ مِنْ بَنَيْ مِن بَنَيْ مِن النَّيْسَةِ فِي المُشَلَّقُرَ فِي النَّيْسَةُ إِن المُشَلِّقُرَ فِي النَّيْسَةُ إِن الْمُسَلِّقُرَ فِي النَّيْسَةُ إِنْ الْمُسَلِّقُرَ فِي النَّيْسَةُ إِنْ الْمُسَلِّقُرَ فِي النَّيْسَةُ إِنْ الْمُسَالِقُولُ الْمُسَلِّقُولُ فِي النَّهُ اللَّهُ الْمُسَالِقُولُ الْمُسَالِقُولُ الْمُسَلِّقُولُ فِي النَّهُ اللَّهُ الْمُسَالِقُ الْمُسَلِّقُولُ فِي الْمُسَالِقُولُ اللَّهُ الْمُسَالِقُولُ اللْمُسَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَلِّقُولُ فِي الْمُسَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَالِقُولُ اللَّهُ الْمُسَالِقُولُ الْمُسَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَالِقُولُ اللَّهُ الْمُسَالِقُولُ الْمُسَالِقُولُ الْمُسَالُولُ اللَّهُ الْمُسَالِقُولُ الْمُسَالِقُولُ الْمُسَالِقُولُ الْمُسَالِقُولُ الْمُسَلِّقُولُ الْمُسَالُ الْمُسَالُولُ الْمُسَالِقُولُ الْمُسَالُولُ الْمُسَالِقُ الْمُسَالُ الْمُسَالِقُولُ الْمُسَالُولُ الْمُسَالُولُ الْمُسَالُولُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلَقِيلُ الْمُسْلَقُ الْمُسَالُولُ الْمُسَالُولُ الْمُسَالُولُ الْمُسْلَقِيلُ الْمُسَالُولُ الْمُسَالُولُ الْمُسَالُولُ الْمُسْلَقُ الْمُسْلَقُ الْمُسَالُولُ الْمُسْلَقُ الْمُسَالِقُ الْمُسْلَقُ الْمُسْلَقُ الْمُسْلَقُ الْمُسْلَقُ الْمُسَالُولُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلَقِ الْمُسْلَقُ الْمُسْلَقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلَقِ الْمُسْلَقِ الْمُسْلَقِ الْمُسْلَقِ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلَقُ الْمُسْلَقِيلُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلَقِ الْمُسْلَقِ الْمُسْلَقُ الْمُسْلَقُ الْمُسْلَقِ الْمُسْلِقُ الْمُلْمُ الْمُسُلِقُ الْمُسْلَقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسِلَقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلَقُ الْمُسْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلُولُ الْمُسُلِمُ الْمُعُلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسُلِمُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه - ۲۱۸.

<sup>(</sup>٢) الْمُخَبِّلُ السَّعْدِي: ربيع بن مالك بن ربيعة التميمي، شاعر مشهور مخضرم، من فحول الشعراء، عمر طويلا ونزل البصرة، ومات في خلافة عمر أو عثمان. الإصابة - ١٩١/٠، الأعلام - الزركلي - ١٥/٣.

<sup>(</sup>٣) المفضليات - ١٩٨، يطير عفاؤها: يذهب وبرها من السمن، أدم: الإبل الخالصة البياض، المشقر: حصن بالبحرين، العصم: الوعول، فالشاعر يحكي قول عاذلته التي ترى أن الثراء يكفل الخلود، وأن العدم منغص للعيش، ويرد عليها مفنداً قولها، لأنه حتى لو كان له مائة من أجود الإبل، وعاش في حصن المشقر المنيع، فوق هضاب تقصر دونها الوعول، فإن المنية لابد وأن تنزل به، فالخلود في البذل لا في الإمساك.

ومن ذلك قول طَرفَة بن العَبد(١):

أَرَى قَسْبَرَ نَحْسَامٍ بَخِيسْلِ بَمَالِسِهِ أَرَى اللَّوْتَ يَعْتَامُ الْكِرَامَ وَيَصَّطَفِي أَرَى الْعَيْسَ كَنْ زِأَ نَاقِصًا كُلَّ لَيْلَةً

كَفَّبُّرِ غَوِيٍّ فِي الْبَطَالَةِ مُفَّسِدِ عَقِيْلَةَ مُفَّسِدِ عَقِيْلَةَ مَسَالِ الفَاحِشِ الْتَشَكَّدِ وَعَيْلَةَ مَسَالِ الفَاحِشِ الْتَشَكَّدِ وَمَا تَنْقِسَ الْأَيْسَامُ وَاللَّدُهُرُ يَنْفُدُ (٢)

فالموت لا يفرق بين كريم وبخيل، وحرص البخيل لا يخلده، ولا يرد عنه غائلة الموت، وجود الجواد لا يميته هزلاً وجوعاً، قال حاتم الطائي (٣):

أَرِيْنِي جَوادًا مَاتَ هَــزْلاً لَعَلَّــنِي أَرَى مَــا تَرَّيْسَ، أَوْ بَخِيْــلاً مُخلَّـــداً

ومادام الأمر كذلك فلماذا البخل والتعرض للذم؟! فالأفضل أن يكون كريماً سخيا؛ حتى يحوز على حسن الأحدوثة في حياته وبعد مماته (٤):

وَلا مُعْلِدِ النَّفْسِ الشَّحِيْحَةِ لُوْمَهَا مُعْلِدِ النَّفْسِ الشَّحِيْحَةِ لُوْمَهَا مُعَيِّبَ لَهُ وَاللَّحْدِ، بال رَمِيْمُهَا

أَعَاذِلَ إِنَّ الجُوْدَ لَيْتَسَ بِمُهْلِكِي وَتُذْكَرُ أَخْلَلْقُ الفَتَى وَعَظِامُهُ

وقال حاتم<sup>(٥)</sup>:

<sup>(</sup>٢) ديوانه - آيم ، النحام: الحريص على الجمع والمنع، غوي: الضال، يعتام: يختار. عقيلة: كريم المال: الفاحش: الشديد البخل. يقول: أرى قبر البخيل بماله كقبر المفسد لماله المبذر لمه، فالموت يعم الأجواد والبخلاء، فيصطفي الكرام، وكرائم أموال البخلاء، وحياة الإنسان كنز تنقصه الأيام، حتى ينفد، ويموت المرء.

<sup>(</sup>۳) ديوانه – ۲۱۸.

<sup>(</sup>t) حاتم الطائي - المصدر نفسه، ۲۸۸.

<sup>&</sup>lt;sup>(0)</sup> ديوانه – **١٩٢**.

إِنَّ الْبَخِيْـلَ إِذَا مَـا مَــاتَ يَتْبَعَــُهُ فَاصْـــدَقْ حَدِيْثــَكَ اإِنَّ الْمَرْءَ يَتْبَعَهُ

سُوَّءُ الَّنْنَاءِ، وَيَحْوِى الوَارِثُ الإِبلَا مَا كَانَ يَبْنِي إِذَا مَا نَعْشُهُ مُحِلاً

إن إحساسهم الدائم بتربص الموت بهم كان من أبرز دوافع كرمهم وبذهم في العصر الجاهلي.

## ٢ مفهوم القدر:

لقد آمن أهل الجاهلية بالقضاء والقدر، وأنه لا مرد هما، وقد أشار إلى ذلك جواد علي حيث قال: "لقد كانوا يؤمنون بما نسميه (القضاء والقدر)، وأن كل شيء في هذا الكون محتوم مكتوب، وما يصيب الإنسان لابد أن يكون قد كتب عليه، ولا راد لما هو مكتوب أوكان هذا الاعتقاد تأثيره على بذهم وكرمهم، فمن قدر له السعة والغنى، فسيناهما مهما بذل وأعطى، ومن كان قدره الفقر فلن يغني عنه شيئاً بخله وإمساكه (٢)، قال المُرقش الأصْغر (٢):

آذَنَتْ جَارَتِي بِوَشْكُ رَحِيْلِ الْمَاكَ رَحِيْلِ الْمَاكَ ، لَا يَكُولُ جَاهَرَتْ بَخِطْبِ جَلِيْلُ مَ أَذُهُ مَا يَكُولُ الْمَاكَ ، لاَ يَكُولُ مَ أَذُهُ الْمَاكَ ، لاَ يَكُولُ مَا عَجِبْتُ لِلْعَاقِدِ الْمَاكَ الْمَانِ جَمِّمُ الْحَبُولُ مِ الْمَالِيَّ مَا عَجِبْتُ الْمَانِ جَمِّمُ الْحَبُولُ مِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُلْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلِلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ ال

(1) تاريخ العرب قبل الإسلام - ١٢١/٦.

<sup>(</sup>٢) لقد جاء القرآن الكريم بتقرير صحة هذا الاعتقاد، فحث الله سبحانه وتعالى عياده على البذل في سبيل الله، هُوَ مَن ذَا أَأَدِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْكِ فَا اللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْكِ اللّهَ يَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِير فِي تفسير هذه الآية: "انفقوا ولا تبالوا، فَا لله هو الرازق يضيق على من يشاء من عباده في الرزق، ويوسعه على آخرين، له الحكمه البالغة في ذلك" انظر: تفسير القرآن العظيم - ١/٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) المرقش الأصغر: هو ربيعة بن سفيان بن سعد، ابن أخي المرقش الأكبر، وعم طرفة بن العبد، والمرقش الأصغر أشعر المرقشين وأطولهما عمرا، وهو أحد فرسان العرب وعشاقهم المشهورين من بني قيس بن تعلبة، انظر حاشية المفضليات - ٢٤١.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> المفضليات - ٧٥٠، ٢٥١، جارتي: زوجتي، دخيلي: من يدخل على من الأضياف، الخبول: الفساد، شروى: مثل، الترقيح: إصلاح المال، فتيل: الخيط المذي في شق النواة، أجمل العيش: أي أجمل في طلب العيش. المراد: حديثه عن مفارقة زوجه له، بسبب كرمه وبذله، وتعجبه من كانزي المال، الغافلين عن ريب الزمان، ثم يعلن أن الرزق قدر وتقدير من الله سبحانه.

فالشاعر يؤمن بأن رزق الإنسان سيأتيه؛ فلذلك على المرء أن يجمل في طلب العيش، وينبذ البخل والتقتير؛ لأنه لا يغني عنه شيئاً أمام ما حدد له من رزق في قدره المرسوم له.. وقال حاتم الطائي معبراً عن هذا الاعتقاد(١):

> فَلَا الجُوْدُ يُفْنِي الْمَالَ قَبْلَ فَنَائِهِ كَفَلا تَلْتَمَرِسْ رِزْقَا بِعَيْسٍ مُقَاتَرِ ُ أَلَمْ تَــَرَ أَنَّ السِّرِذْقَ غَــادٍ وَرَائِحُ

وقال أيضاً<sup>(٢)</sup>:

يَارُبُ عَاذِلَةٍ لَامَتْ، فَقُلْتُ فَا:

وَلَا البُّخُلُ فِي مَالِ الشَّحِيْحِ يَزِيْــُدُ لِكُلَّ غَلِدِ رِزْقَ يَعَلُودُ جَدِيتُ دُ وَأَنَّ الَّذِي أَعْطَاكَ سَوْفَ يُعَيْدُ

إِنَّ عَلَى اللهِ مِكْ النَّهِ مِكْ النَّفِ قَ الْحَلَفَا

٣- نظرة المجتمع، ومطالب البيئة:

عاش عرب الجاهلية في بيئة قاسية مجدبة، وهم مضطرون - بسبب جدبها، وقلة الماء فيها – إلى الانتقال والترحال بين حين وآخر في مجاهل تلك الصحاري القاحلة، وفيافيها الموحشة، واحتمال نفاد الماء والزاد احتمال وارد قوي، وكل عربي يمكن أن يقع يوماً ما في هذا الموقف؛ لذلك – وحماية لأفراد البيئة – برز الكرم قيمة ضرورية في حياتهم؛ لأن هذا المسافر إن لم يجد من يستضيفه ويقريه فإن هلاكه واقع لا محالة، وقد برع الشعر الجاهلي في تصوير الرحلة المضنية التي قطعها الضيف قبل نزولـ على أحد الكرماء، وخاصة في ليالي الشتاء الشديدة البرودة، قال الأَفْوَهُ الأَوْدِيُّ (٣):

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ديوانه – ۲۵۰.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه – ۲۲۷.

<sup>(&</sup>quot;) الأفوه الأودي: هو صَلاءة بن عمرو بن مالك من أوَّد من قبيلة مَذْحِج، من كبار الشعراء القدماء في الجاهلية، كان سيد قومه وقائدهم في الجاهلية، يمتاز شعره بما فيه من حكم بليغة، من ذلك قوله: لا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سَرَاةَ لَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه انظر: الأغاني - ١٩٨/١٢، الألوسي - نهاية الأرب - ١٠٥/٣، الأعلام - الزركلي - ٢٠٦/٣.

وَمُسْتَنْبِح تَهْ وِي مَسَاقِطُ رَأْسِهِ يُصَفِّقَدَّهُ أَنَّفَ مِسِنَ الرَّيسْحِ بَسارِدٌ حَضَسَأْتُ لَهُ نَارِي، فَأَبْصَرَ ضَوْءَهَا

إِلَى كُلِّ صَوْبٍ، فَهُو لِلْسَّمْعِ أَصْوَرُ وَنَكُباء كَيْلِ مِنْ جُمَادَى، وَصَرْصَرُ وَمَا كَادَ لَوْلاً حَضْاَة النَّارِ يَبْصِرُ (١)

فهو يسري في ليل الصحراء الموحش البهيم، تتلاعب به الريح الباردة، فيقشعر بدنه مما يهب عليه من ريح جمادى النكباء، وهو في سراه مع الظلمة، والبرد، والجوع، والخوف، يرهف السمع إلى ما قد يتناهى إليه من أصوات، عَلَه يسمع ما قد يبث الأمل في حياته من جديد، وهنا تظهر نار ذلك الكريم متأججة متعالية، تدعوه للقرى والحياة. فالتركيز على المدح بالكرم في فصل الشتاء، لما فيه من شدة البرد، وهبوب الزمهرير، قال عَمْرو بن شَأس الأَسكري (٢):

إِذَا النَّالْجُ أَضْحَى فِي الَّذِيَمَارِ كَأَنَّهُ مَا ثِرُ مِلْحٍ فِي السَّهُولُ وَفِي الأَكُمْ (")

لذلك ترسخ في المجتمع الجاهلي الإعجاب بالكرام والإشادة بهم، ومقت البخلاء اللئام وذمهم والتشهير بهم، وصارت هذه النظرة بمثابة عرف وقانون يسير عليه المجتمع. فالكريم إنسان يستحق الإعجاب والثناء، بل وحتى السيادة، ويتبعه هذا حتى بعد موته، أما البخيل فلا يستحق إلا الذم، فيسقط ذكره، ويعاب فعله، ويتبعه الذم والانتقاص حتى بعد موته، وقد عبر الشعراء الجاهليون الكرماء عن خشيتهم من هذا

<sup>(</sup>۱) أبو تمام - الحماسة - ۱۰۹۷/۲، أصور: الصور إمالة العنق؛ حرصاً على السمع "اللسان - صور". أنف من الريح: أنفه أوله وأشده "اللسان - أنف"، حضأت: أوقدت النار و أسعرتها "اللسان - حضاً" النكباء: كل ريح من الرياح الأربع انحرفت ووقعت بن ريحين، وهي تهلك المال، وتحبس القطر "اللسان - نكب".

<sup>(</sup>٢) عَمْرُو بن شَأْسَ بن عبيد الأَسَدِي، شاعر جاهلي مخضرُم، أسلم، وشهد القادسية، وضعه ابن سلاَّم في الطبقة العاشرة، وهو شاعر كثير الشعر، مقدم، ويكني أبا عِرار، وهو القائل في ابنه عِرار وكانت زوجة أبيه تؤذيه:

العاشرة، وهو شاعر كثير الشعر، مقدم، ويكني أبا عِرار، وهو القائل في ابنه عِرار وكانت زوجة أبيه تؤذيه:

العاشرة، وهو شاعر كثير الشعر، مقدم، ويكني أبا عِرار، وهو القائل في ابنه عِرار وكانت زوجة أبيه تؤذيه:

الأغاني - ٢٠٢/١، المرزباني - معجم الشعراء - ٢٥، الإصابة - ٥٣٤/٢٠، ابن سلام - طبقات الشعراء - ٧٠.

<sup>(</sup>٢) عَمْرو بن تَشَأْس - ديوانه - ٦٨، تحقيق: يحيى الجبوري - مطبعة الآداب في النجف الأشرف - دط، دت.

العرف، ووجلهم مما سيلحق بهم من ذم وانتقاص إن لم يحسنوا إكرام ضيفانهم، قال حَسَانُ بنَ ثَابِت (١):

أَصُوْنُ عِرْضِي بِمَالِي لَا أُدَنِّكُ اللهِ الله أَحْتَالُ لِلْمَالِ إِنْ أَوْدَى فَأَجْمَعُهُ وَلَسْتُ لِلْعِرْضِ إِنْ أَوْدَى بِمُحْتَالُ (٢)

فهو يبذل المال لأنه يخشى على العرض، وهو ما يمكن أن نسميه (السمعة) و (حسن الأحدوثة)، ويخاف الذم؛ لأن المال إن فني يمكن طلبه ونيله مجدداً، ولكن السمعة إن سقطت بين الناس فلا سبيل إلى تزكيتها أبدا.

ولذلك يكثر في الشعر الجاهلي تصوير بـذل المال وكأنـه الـدرع الـتي تقـي صاحبها سهام الذم واللوم، وما يستتبع ذلك من السمعة السيئة، والوصم بالبخل:

وَأَجْعَــُ لَ مَالِي دُوْنَ عِرْضِــــَي جَنَّةً ۗ

لِنَفْسِي، فَأَسْتَغْنِي بَمَا كَانَ مِنْ فَضْل (٣)

وقال عُمرُو بن الأهتم (4):

وَلِلْحَدْيرِ بَيْنَ الصَّالِحِيْنَ طَرِيسْقُ (٥)

وَكُلُّ كَرِيهِ مِ يَتَقَدِي السَّدَمَّ بِالقِرَى وَكُلُّ كَرِيهِ مِ يَتَقَدِي السَّدَمَّ بِالقِرَى ويقول المُثَقَّبُ العَبْدِيُّ (٢):

<sup>(</sup>۱) هو حسان بن ثابت بن المنذر الأنصباري، شاعر الرسول عليه السلام، عاش في الجاهلية ستين سنة، وفي الإسلام مثلها، مات في خلافة معاوية رضي الله عنه، وكان أشعر أهل المدر، وبعد إسلامه دافع عن المدين وعن الرسول بأشعار مشهورة، كانت متصلاً بالغساسنة في الجاهلية، وقال فيهم مدائح رائعة، انظر: الإصابة – ٢/٥/٣، الأغاني – ٢/٤١٤، ابن سلام – طبقات فحول الشعراء – ٨٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> أبو تمام -- الحماسة - ١٩٢٢/٢.

<sup>(</sup>٣) حاتم الطائي – ديوانه – ١٤٨، جنة: اللرع، وكل ما وقاك واستترت به من سلاح وغيره "اللسان – جنن".

<sup>(</sup>٤) عمرُو بن الأهتم: هو عمرو بن سمي التميمي، كان شاعراً وخطيباً بليغاً شريفاً، وسيداً من سادات قومه، وفلد على الرسول عليه الصلاة والسلام في وفد بني تميم فأسلم، وكان يقال لشعره: الحلل المنشرة، انظر: الإصابـة – ٦٤٠ معجم الشعراء – ٢٤.

<sup>(°)</sup> أبو تمام – الحماسة – ٢/٠٠١.

<sup>(</sup>١) المُثَقَّبُ العَبِّدِيَّ: هو عَائِدَ بن محصن بن تعلبة من بني عبدالقيس من ربيعة، شاعر جاهلي من شعراء البحرين، و (المثقب) لقبه، لقوله في شعر له: "وَثَقَبْنَ الوَصَاوِصَ لِلْعَيُونِ"، كان متصلاً بالمناذرة، مادحاً لهم، وقد ذكره ابن سلام في شعراء البحرين، انظر: ابن سلام – طبقات فحول الشعراء – ١٠٧، المرزباني – معجم الشعراء – ١٤٨، الألوسي – نهاية الأرب – ١٢٣/٣.

إِنَّ خَسْيرَ المَالِ مَا أَدَّى اللَّمَامُ (١)

أَجْعَلُ المَالَ لِعِرْضِي جُنَّةً وقال حَاتِم الطَّائِي:

أَكِيْلاً، فَإِنَّي لَسْتُ آكِلَهُ وَحُدِي أَخَافُ مَذَمَّاتِ الأَحَادِيْثِ مَنْ بَعْدِي (٢)

إِذَا مَا صَنعْتِ الزَّادَ فَالتَمِسِي لَهُ الْخَا طَارِقاً، أَوْ جَلَارَ بَيْتٍ، فَإِنَّنِي

ومع ترسخ هذه المفاهيم وتجذرها في نفوسهم تجاوزوا الخوف من الذم، إلى الرغبة في اكتساب الحمد، وحسن الأحدوثة، وطيب الثناء، وعبروا عن ذلك بر (اشتراء الحمد)، وقالوا في ذلك، فأكثروا، ومدحوا من يشترى الحمد مهما بلغ ثمنه، ومن ذلك قول الأعشى يمدح:

وَاشْ رَرّاءُ الْحَمْ لِهِ أَدْنَى لِلرَّبَحْ (٣)

تَشْـــَــرِي الحَمْـــَد بِأَعْلَــــى بَيْعِهِ وقول زُهير بن أبي سُلْمي<sup>(٤)</sup>:

يَصُنْ عِرْضَهُ مِنْ كُلِّ شَنْعَاءَ مُوْبِقِ (٥)

وَمَنْ يَلْتَمِسْ خُسْنَ الثَّنَاءِ بَمِالِهِ

وقول حَاجِب بن حَبِيب بن خَالِد<sup>(١)</sup>:

<sup>(</sup>۱) المفضليات -- ۲۹۵.

 <sup>(</sup>۲) الديوان – ۲۹۵، ووردت في حماسة أبي تمام – ۲۱۱۱۲.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> ديوانه – ۹۱.

<sup>(3)</sup> زهير بن أبي سلمى: هو زهير بن ربيعة بن رباح بن قرة المزني، من مضر، وهو حكيم الشعراء في الجاهلية، وهو أحد الثلاثة المقدمين على الشعراء في الجاهلية، مع امرؤ القيس، والنابغة اللبياني، عاش في كنف خاله بشامة بن الغدير، وروى عنه الشعر، وروى كذلك عن زوج أمه أوس بن حجر، عرفت قصائده بالخوليات، لأنه كان يقضي حولاً كاملاً في تنقيحها وتجويدها وقد سميت هذه المدرسة (مدرسة عبيد الشعر)، انظر: الأغاني - ١٩٠١/٠، ابن سلام - طبقات فحول الشعراء - ٢٩،٢٥.

<sup>(°)</sup> زهير بسن أبي سلمى – الديوان – ١٨٥ – تحقيق حنا نصر الختى، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١، ٢٤١٢هـ/١٩٩٢م.

<sup>(</sup>٢) حاجب بن حبيب بن خالد بن قيس الأسدي، ابن المضلل، من بني ثعلبة شاعر جاهلي، له في المفضليات قطعتان، ذكرتا كذلك في الأصمعيات، انظر: الزركلي – الأعلام – ١٥٢/٢ حاشية المفضليات – ٣٦٨.

وَالْحَمْدُ لَا يُشْرَى إِلَّا بِأَثْمَان (١)

وَالْمُعْطِيَانِ ابْتَغَاءَ الْحَمْدِ مَا هُمُا

وعندما يشيع همد ذلك الكريم بين الناس، ويصير معروفاً بشمائل الكرام، بذلك يكون له ذكر شائع طيب في مجتمعه يستمر حتى بعد موته:

أَمَا وِي إِنَّ المَالَ عَادِ وَرَائِعَ

وقوله:

سَأَمْنَحُ مَالِي كُلَّ مَنْ جَاءَ طَالِباً وَهُلِياً وَهُلِيالِهُ وَهُلِيالِهُ وَالْمُلْكِيانِ وَالْمُلْكِيانِ وَالْمُلْكِيانِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيالُهُ وَاللَّهُ وَلَا أَلَّا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِكُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَلَّالِمُواللَّالِمُ لَا اللَّالِمُ لَلَّا لَا لَاللَّهُ لَلَّا لَا لّ

وَيَنْقَى مِنَ الْمَالِ الْأَحَادِيْثُ وَاللَّهُ كُـرُ (٢)

وَأَجْعَلُهُ وَقَفاً عَلَى القَرْضِ وَالفَرْضِ (٣) وَأَجْعَلُهُ وَقَفاً عَلَى القَرْضِ وَالفَرْضِ (٣) وَتَتِيرُ بِهِ الأَخْبَارُ فِي سَائِرِ الأَرْضِ

بتأثير هذه العوامل المتشابكة المتداخلة برزت قيمة الكرم في مجتمعهم، وبالغوا فيها وأسرفوا، ورويت عنهم القصص العجيبة في ذلك (٤) وكأنما كان الله يعدهم لما هو مطلوب منهم في الإسلام من البذل والإنفاق والإيشار، ولولا ما كان مركوزاً في طبائعهم من الجاهلية من حب الكرم والبذل، لما استطاعوا الامتثال لهذه الأوامر الإلهية بالمستوى المرجو، ولكن دين الإسلام جاءهم متمماً لما لديهم من مكارم الأخلاق، ومحدداً مسارات صحيحة وأهدافاً سامية لهذه الأخلاق، فبعد أن كان الكرم خوفاً من الذم، واشتراء للحمد، وطلباً للذكر، أو السيادة، صار اشتراء لرضا الرحمن، وخوفاً من غضبه – سبحانه وتعالى – وطلباً لجنة الرضوان، ورفعة الإسلام وأهله.

<sup>(</sup>۱) الأصمعي، عبدالملك بن قريب الأصمعي (ت ٢١٦هـ) – الأصمعيات – ٢٢١. تحقيق: أحمد محمد شاكر، عبدالسلام هارون، دار المعارف بمصر، ط٧، ٩٩٣م.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> حاتم الطائي – ديوانه – ١٩٩.

<sup>(</sup> $^{(7)}$  حاتم الطائي – المصدر نفسه –  $^{(7)}$   $^{(7)}$  تتير: تعيد مرة بعد مرة".

<sup>(\*)</sup> ينظر – على سبيل المثال: الألوسي – بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب – ١/من ٤٦ إلى ٩٢.

#### ٧- الحرية والإباء:

الحرية ضد العبودية، فالحرية تحرر من القيود، وانطلاق، وامتلاك كامل للإرادة، فالإنسان الحرياتي ما يشاء، ويدع ما يشاء، دون أن يفرض عليه أحد ما لا يرتضيه والحرية من سمات العرب البارزة، فقد عاشوا في صحرائهم الجدباء أحراراً لا يستعبدهم أحد، وكفلت هم الصحراء القاحلة المجدبة هماية من طمع الطامعين، وإن حدث وحاول ملك ما أن يبسط نفوذه عليهم بقوته وجيوشه فإنه لا ينجح في محاولته تلك؛ لجهل غير العرب بمسالك الصحراء، وأماكن المياه فيها (١). ولذلك نجد جزيرة العرب عبر العصور شامخة بأهلهاء لا تستكين لحكم ولا سلطان، فالعرب القدماء لم يضعوا لحكم الأشوريين (٢) ولا للمقدونيين (٤)، ولا للمقدونيين (٤)، ولا للمعدون هذه الدول للميدين (٥)، ولا للإمبراطورية الومانية (١)، وعدم وقوعهم تحت سيطرة هذه الدول

<sup>(</sup>۱) من الأمثلة على ذلك: الحملة التي بعثها (جاليوس الروماني) على بالاد العرب، وكان دليلهم عربياً من الأنباط، فضللهم، ثم هرب وتركهم، فهلكوا عطشاً، انظر: جواد على - تاريخ العرب قبل الإسلام - ٣/٦٠٠.

<sup>(</sup>۲) الأشوريون: من الشعوب السامية التي استقرت في بلاد الرافدين، وأسسوا الدولة الأشورية مطلع الألف الثالثة قبل الميلاد، اشتهروا بالفن العسكري، انظر: هـ. ج ويلز - معالم تاريخ الإنسانية - ١٦١/١، ترجمة: عبدالعزيز توفيق القاهرة، ط٣، دت.

<sup>(</sup>٣) الإمبراطورية الفارسية: ظهرت في الألف الأول قبل الميلاد، أشهر ملوكها (قورش) في القرن ٦ ق.م وامتدت في عهده من بلاد فارس إلى الهند، توالى على حكمها عدد من ملوكهم حتى سقطت على أيدي الفاتحين المسلمين، ويلز – المرجع السابق – ٣٤٧/٢.

<sup>(\*)</sup> المقدونيون: فئة من الإغريق نسبة إلى مقدونيا، وهي منطقة قديمة في شبه جزيرة البلقان، سيطرت على اليونان في عهد فيليب الثاني في القرن الرابع قبل الميلاد، ووسع ابنه الإسكندر هذه الدولة حتى وصلت إلى الهند، انظر: هـ. ج. ويلز – معالم تاريخ الإنسانية – ٢٩٣٢ وما بعدها.

<sup>(°)</sup> الميديون: من الشعوب الآرية سكنوا شمال غرب إيران، وأسسوا لهم دولة هناك في الألف الأول قبل الميلاد، انظر هـ. ج ويلز -- معالم تاريخ الإنسانية - ٢/٠٥٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الإمبراطورية الرومانية: نسبة إلى مدينة روما في إيطاليا، وقد مرت في قيامها بمرحلتين: مرحلة الجمهورية، ومرحلة الإمبراطورية، وكانت من أعظم الدول اتساعاً، ثم حل انقسام في ق٤م، فكان لها الجناح الشرقي المعروف بالإمبراطورية البيزنطية أو الجناح الغربي، وامتد نفوذ القسم الشرقي إلى مصر والشام وشمال افريقيا حتى فتحت على أيدي المسلمين، انظر: هـ.ح. ويلز – المرجع السابق – ٢/٤ ١٥-٤٦٢.

نأى بهم عن خلق الخنوع، والاستعباد، والذل، الذي يشيع في الأمم الواقعة تحت الاستعمار.

وهكذا شغف عرب الجاهلية بالحرية، وأورثهم هذا إباءً للضيم والذل، وتعالياً على الملوك، وتفضيل الموت على حياة الذل، أما خضوعهم لشيخ القبيلة فقد كان نابعاً من الحرص على القبيلة، وحفاظاً على وحدتها، وتماسكها، وعصبية لها، وهو ليس خضوع استعباد وتسلط، وإنما خضوع طاعة واحترام، وتمادوا في حب الحرية وأسرفوا؛ لأنهم رأوها حرية مطلقة دون حد تقف عنده، بينما المفهوم الصحيح للحرية يخالف ذلك؛ لأن حدود حرية كل إنسان تنتهي عندما تبدأ حدود حرية الآخر، وعندما تظن فئة ما أن لاحد لحريتها فهذا يعني الاعتداء على حرية من سواهم.

يقول د. جواد على: "غدت هذه الحرية أنانية شديدة، وفردية مطلقة حالت دون تعاون الأفراد، وطبعت أصحابها بطابع الإفراط في حب الحرية الفردية"(١)، وشعرهم ينطق بهذه الرؤية، من ذلك:

قول الأُخْنَس بن شِهَابِ التَّغُلِبي (٢):

مَعَ الغَيْثِ مَا لُلْقَى وَمَنْ هُو عَالِبُ وَمَنْ هُو عَالِبُ وَكَالِبُ وَلَا لَا كَالْمُونُ وَكَالِبُ وَكَالِبُ وَكَالِبُ وَكَالِبُ وَكَالِبُ وَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِ

وَنَحْسَنُ أُنَاسٌ لَا حِجَازَ بِأَرْضِنَا أَرَى كُلَّ قَسُومٍ قَارَبُوا قَيْدَ فَحْلِهِمْ

فهو حر منطلق مثل سحاب السماء، يتبع مساقط الغيث أنى وجمدت دون مراعاة حقوق الآخرين.

<sup>(</sup>١) تاريخ العرب قبل الإسلام - ٤٠٨/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سبق التعريف به.

<sup>(</sup>٣) المفضليات - ٢٠٨، ٢٠٨، والبيتان وردا كذلك في أماني القاني - ٢٤٣/٢، والمسراد: أننا لا نخاف أحداً، وكلما وقع الغيث في بلد صرنا إليه، وغلبنا أهله عليه، بينما سوانا يقيم في موضع لا يجرؤ على النقلة إلى سواه، أما نحن فأعزاء نذهب حيث نشاء، ولا يقدر أحد على منعنا.

مثل هذا المفهوم للحرية كان لابد أن يـؤدي إلى الصدامات والحروب، وعنـد ذلك يكون الحكم للقوة لا للحق.

والشاعر الجاهلي كان يهجو القبيلة التي تلـتزم بمقر بلادهـا، لأن معنـى ذلـك: تحديد الحرية، فيقول عَامِرٌ بن الطَّفَيلُ<sup>(١)</sup>:

تَرْعَى فَزَارَةُ (٢) فِي مَقَلِر بِلَادِهِا وَتَهِيِمْ بَيْنَ شَقَائِق ورمَال (٣)

ويفخرون بإرادتهم المستقلة، التي لا تخضع لأحد، قال عمرو بن كلثوم (٤):

أَلَا فَاعْلَمْ - أَبِيْتَ اللَّعْنَ - أَنَّا عَلَى عَمْدِ، سَنَأْتِي مَا نُرِيْدُ (٥)

بل ويفتخرون بمصادرة حرية الآخرين؛ مما يعني نطاقاً أوسع لحريتهم، ويرون أنه مادام لديهم القوة اللازمة لفرض حريتهم المطلقة على الغير فإن هذا يبيح لهم كل ما أرادوا، ويمنع مثل ذلك عمن سواهم، من ذلك قول الأَفْوَه الأَوْدِي (٢):

وَكُمْ يَكُو خُو عِلَّ لِنِسْكُوتِنَا حِجْكُلا لِقَوْمُ عَلَيْنَا فِي مَكَارِمِهِ فَضْكُلا وَنَأْبَى فَمَا نَسْتَامُ دُوْنَ دَمْ عَقَّلاً(٧) نُقَاتِلُ أَقُوامَا فَنَسْبِي نَسَاءَهُمْ الْقَادِدُ، وَلاَ نَسَاءَهُمُ الْقَادُ، وَلاَ نَسَرى وَلَا نَسَرى وَإِنَّا النَّعْطِي الْمَالَ دُوْنَ دِمَائِنَا

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سبق التعريف بهـ. ٦١

<sup>(</sup>٢) فزارة: حي من غطفان، وهو فزارة بن ذبيان بن ريث بن غطفان، انظر: القلقشندي - نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب - ٣٥٢. الشقائق: مفردها شقيقة، وهي الفرجة الغليظة بين الرمال تنبت العشب "اللسان - شقق".

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> ديوانه – ۲۰.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سبق التعریف به۔ ۳۸

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> ديوانه – ٣٣.

<sup>(</sup>١) سبق التعريف بهـ ٨٠

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> الأصفهاني – الأغاني – ١٩٨/١٢، ١٩٩١. الحجل: الخلخال، نقود: من القود، وهو القصاص، أي قتل القاتل بالقتيل "اللسان – قود" العقل: الدية. "وقد قال الأفوه الأودي هذه الأبيات يفخر بها على قوم من بني عامر، كانت بينه وبينهم دماء، فأدرك بتأره، وزاد، وأعطاهم ديات من قتل، فقبلوه وصالحوه" الأغاني – ١٩٩/١٢.

هذا مشال لما وصل إليه مفهوم الحرية والإباء لديهم، فإسرافهم في الإباء جعلهم يحرصون على انتزاع كامل حقوقهم ممن سواهم، ولا ينال الآخر من حقوقه لديهم ما يريد.

ومن ذلك قول حُجر بن خالد(١):

منعنا جَمَانَا، واسْتَبَاحَتْ رَماحِنا

وقول بشُو بن أبي تحازِم (٣):

نَحُـلُ مُحْـوْفَ كُـلُ هِمَـي وَتُغَـرِ

مرسِ مَرَّ وَهُ مَ مَرَّ مَرَاتِعِهُ (۲) هِي مَرَاتِعِهُ (۲)

وَمَا بَكَ لَلِيْهِ مِي مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وفي معلقة عمرو بن كلثوم (٥) الشهيرة تتعالى صيحات الشغف بالحرية والإصرار عليها، وتحطيم كل ما يمكن أن يقف حائلاً دونها.

إِذَا قَبَ بَأَبْطُحِهَ الْمَيْنَ الْوَا الْمَيْنَ الْمُلْحِهَ الْمَيْنَ الْمُلْكِ الْمَيْنَ الْمَلْكِ اللّهِ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وَقَدْ عَلِهِ الْقَبَائِلُ مِنْ مَعَدَّ الْمَائِلُ مِنْ مَعَدَّ الْمَائِلُ مِنْ مَعَدَّ الْمَائِلُ مِنْ مَعَدَّ الْمَائِلُ مِنْ الْمَائِلُ مِنْ الْمَائِلُ مِنْ الْمَائِلُ مِنْ الْمَائِلُ مُنْ الْمَائِلُ مُؤْنَ لِمَا الْمَائِلُ مُؤْنَ لِمَا الطَّالِدُونَ الْمَائِلُ وَنَ الْمَائِلُ وَنَ الْمَالِدُونَ الْمَائِلُ وَنَ الْمَالِدُونَ الْمِنْ الْمَالِدُونَ الْمِنْ الْمُعْلِقِيلُونَ الْمُعْلِيلُونَ الْمَالِدُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَالْمُعْلِقُونَا الْمُعْلِقِيلُونَ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُونَ الْمُعْلِقِيلُونَ الْمُعْلِقِيلُونَ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُونَ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُونَ الْمُعْلِقِيلُونَ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُونَ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُونُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُع

<sup>(1)</sup> حُجُرً بن خالد بن محمود، من ضَبيعة بن قيس بن ثعلبة، شاعر جاهلي، كان معاصراً لعمرو بن كلشوم، أنشله شعراً بين يدي النعمان بن المنذر، فلطمه عمرو بـن كلشوم، فاقتص منـه حُجر بـأن لطمـه، وأجـاره الملـك، ويستدل من بعض أشعاره على أنه كان في فترة من حياته أسيراً بأرض فارس، انظر: حاشية هماسة أبي تمـام – ٢٥٤/١.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> أبو تمام - الحماسة - ۳۳۸/۱.

 $<sup>(^{2})</sup>$  ديوانه –  $^{2}$ .

<sup>(°)</sup> سبق التعريف بهـ ٣٨

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ديوانه -- ۸۹.

ومن آثار هذا الاتصاف بالحرية والحرص عليها أن صار الإباء فيهم خلقاً وجبلة، فاتصفوا بالتعالي على الملوك، وردعهم بكل حزم وإباء إن حاولوا أن ينزلوا بهم الذل والاستعباد، ومن يكن هذا خلقه فإنه يفضل الموت على حياة الذل والاستكانة، قال عَمْرُو بن كُلْثُوم:

أَبِينَا أَنْ نُقُرِر اللَّهُ فِينَا(١)

إِذَا مَا اللَّكُ سَامَ النَّاسَ خَسْفاً

ويشدو ذو الإِصْبَع العَدوانِيُ (٢) بنشيد الإباء، وكأن الصحراء تردد صدى كلماته وهتافاته:

وَابِسْنُ أَبِسِيٍّ أَبِسِيٍّ مِسِنْ أَبِيَسِينِ لَقُلْستُ إِذْ كَرِهَتْ قُرْبِي هَا: بِيْنِي<sup>(٣)</sup> إِنَّى أَبِيِّ أَبِيِّ أَبِيِّ ذُو مُعَافَظَ قِي وَاللهِ لَوْ كَرِهَ تَ كَفَى مُصَاحَبَتِي

ويقف العربي من الحاكم أو الملك الذي يحاول الاستطالة، يقف منه موقف الند للند، ويقف العربي من الحاكم أو الملك الذي يحاول الاستطالة، يقول يَزْيْدُ بن الحَذَّاق (٤٠):

كُفْفِي ضَمِيْرُكَ غَيْرَ مَا تَبُدِي وَأُصُوْلنَا مِينَ مَعْتَدِ الْجَسْدِ أَمْ خِلْتَنَا فِي البَّأْسِ لَا نَجْدِي؟ (°) نُعْمَانُ إِنَّكَ خَائِنْ خَدِعْ يَا بَى لَنَا أَنَّا ذَووُ أَنَفِي مِ أَحَسِبْتَنَا خُمْاً عَلَى وَضَم؟

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ديوانه – ۹۰.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سبق التعریف به ــ ۲۸

<sup>(</sup>۲) المفضليات - ١٦٤.

<sup>(</sup>ئ) يزيد بن الخَذَاقِ الشَّنِي العَبدِي، شاعر جاهلي قديم، قال هذه القصيدة يهجو النعمان بن المنذر ويتوعده، فبدأ كلمته بنعت فرسه وسلاحه، ثم هدد النعمان، وفخر بقومه واستعصائهم على الذل والخسف ويقال إنه أول من قال شعراً في ذم الدنيا، والتي أولها: هَلْ لِلْفَتَى مِنْ بَنَاتِ الدَّهْرِ مَنْ وَاقَ مَنْ هَا لَهُ مِنْ جَامِ المُوْتِ مَنْ رَاق رَ

انظر: حاشية المفضليات - ٢٩٥، ٢٠١.

<sup>(°)</sup> المفضليات - ٢٩٦، محتد: الأصل، الوضم: الخشبة أو الحصير الذي يقي اللحم من النراب والمراد: أحسستنا لا ندفع عن أنفسنا عدونا، وظننتنا بمنزلة لحم على وضم لا يدفع عن نفسه؟

ويقول المُتَلَّمَسُ<sup>(١)</sup>:

أَقَمْنَا لَهُ مِنْ مَيْلِهِ فَتَقَوَّمَا (٢)

وَكُنَّا إِذَا الْجَبَّارُ صَعَّرَ خَدُهُ

وصارت شريعتهم في الحياة هي كما قال المتلمس:

وَمُوْتَنَّ بِهَا حُرًّا، وَجُلدُكُ أَمْلُسُ (٣)

فَلَا تَقُبَلَنْ ضَيْماً كَخَافَةَ مِيْتَةٍ

ونتيجة فيذا التعالي على الملوك وتحديهم دخل العرب في العديد من الصراعات والمناوشات مع من تبوأ منزلة الإمارة منهم، وقد افتخروا بقتل الملوك<sup>(1)</sup> والأمراء وأسرهم، يقول كليب وائل<sup>(0)</sup>:

وَآخَرُ قَدْ جَلَبْنَا فِي الوِثَاقِ (٦)

فَكُمْ مَلِكِ أَذَقْنَاهُ اللَّايَا

ويقول عبيد بن الأبرص (٧):

فَهَذَا أُوانُ الْعَرْضِ جَنَّ ذُبَابِهُ ﴿ وَالْأَزْرَقُ الْمُلْمَدُ ۗ وَالْأَزْرَقُ الْمُلْمَدِّسُ

وقد ذكره ابن سلام في شعراء الطبقة السابعة، انظر: الأغاني - ٢١٦/٢٤، ابن سلام - طبقات فحول الشعراء - ٥٨.

أَقْفُرُ مِنْ أَهْلِهِ مِلْحُونَ ۖ فَالْقُطْبَيَّاتَ فَاللَّانُوبُ

انظر: ابن سلام - طبقات الشعراء - ٠٠٥، الأغاني - ١٥/٢٢

<sup>(</sup>۱) المتلمس: جرير بن عبد المسيح، من بني ضبيعة بن ربيعة بن نزار، كان نديمًا لعمرو ابن هند، شم هجاه فأراد قتله، ولكنه فر إلى الشام، ولحق بالغساسنة، وسمى المتلمس لقوله في قصيدة له:

<sup>(</sup>٢) الأصمعيات – ٢٤٥، الجبار: العاتي من الملوك، صعر خده: أماله كبراً.

<sup>(</sup>٣) أبو تمام - الحماسة - ١٦/١ ، أملس: نقى من العار والدنس، أي مت كريما أبيا.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> لقب (ملك) في ذلك العهد قد لا يعني في الواقع العملي أكثر من سيد قبيلة، وخاصة في وسط الجزيرة، انظر: جواد على - ١٨٨/٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۵)</sup> سبق التعریف به۔ ¬ ه

<sup>(</sup>٢) المهلهل بن ربيعة - الديوان - ٩٩ - تقديم: طلال حرب، الدار العالمية، بيروت ١٤١٣هـ/١٩٩٩م.

<sup>(</sup>٧) عَبِيْدٌ بن الأُبْرَص بن حنتم الأَسدي، شاعر فحل فصيح من شعراء الجاهلية، جعله ابن سلام في الطبقة الرابعة من فحول الجاهلية، وهو شاعر قديم الذكر، يروى أنه قتل على يد المنذر ابن ماء السماء في يوم بؤسه، قال عنه ابن سلام: (شعره مضطرب ذاهب، لا أعرف له إلا قوله:

نَاهُ، وَضَيْهُم قَلَدُ أَبَيْنَا وَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

كَمْ مِنْ رَئِيْسٍ قَدْ قَتلْ وَكُنْ مَنْ رَئِيْسٍ قَدْ قَتلْ وَهُ

ويفخر الحارِثُ بن َظالِم (٢) بقتله لابن النعمان بن المنذر، فيقول:

وَهَلْ يَرْكُبُ الْكُرُوهُ إِلَّا الْأَكْلِرِمُ (")

عَلَوْتُ بِيذِي الْحَيَاتِ مَفْرِقَ رأسيهِ

وقال الأَعْشَى يفخر بأفاعيلهم يوم ذي قار (٤):

قَتلْنَا القَيْلَ هَا الْمَرْزاً أُبَاةَ الضَّيْسِم، لَا يَعْطُو أَبَاتُ أَعْنَاقُهُمْ عِلْزاً

هذا الإسراف في الحرية أثر على حياتهم وعلاقاتهم فيما بينهم، فقد صار الحكم للقوة، ولا يلبث حكم ما أن يبسط نفوذه عليهم، ولو لفترة من الزمن، إلا انتفضوا عليه، وخرجوا عن طاعته، وعرف هذا الخلق عنهم، فقد ذكر ابن خلدون أنهم أصعب الأمم انقياداً؛ للغلظة، والأنفة وبعد الهمة، والمنافسة على الرئاسة، ولا يحصل الملك لهم إلا بأثر عظيم من الدين (٢) وهذا يعني أنهم لا يرضون لمخلوق – أياً كان – أن يصادر حريتهم، ولا يحصل انقيادهم إلا للخالق – عز وجل – فقط. وهذا ما قصده ابن

<sup>(1)</sup> عبيد بن الأبرص – الديوان – ١٤٣.

<sup>(</sup>۲) سبق التعريف بهـ ٤٨

<sup>(</sup>٣) المفضليات - ٣٩٢، ذو الحيات: اسم سيف الحارث بن ظالم، كان فيه صورة حيتين.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> يوم ذي قار: يوم بين العرب والفرس، سببه مطالبة كسرى بما استودعه النعمان بن المنذر من ودائع هانيء بن مسعود، فبعد أن قتل كسرى النعمان بن المنذر، أراد أن يحوز ودائعه، ولكن هانيء بن مسعود رفض تسليمها له فنشبت الحرب، وانتهت بانتصار العرب "وهم بنو بكر بن وائل وحلفاؤهم"، انظر: ابن الأثير – الكامل – ٢٨٥/١ أبو عبيدة – أيام العرب – ٢٨٩/٢.

<sup>(</sup>٥) ديوانه – ٣٢١، ٣٢٢.

<sup>(</sup>۱) المقدمة – ۱۸۹.

خلدون – "الصبغة الدينية، من نبوة أو ولاية (١)" فطاعتهم لحاكم يحكم بما أمر الله، هي طاعة وانقياد لله، وليس لشخص هذا الحاكم، لما هو مركوز فيهم من عشق الحرية وإباء الضيم.

ومن أوضح الأمثلة على إسرافهم في الحرية، ويمكن أن نعده كذلك أبرز نتائج هذا الإسراف: الاندفاع والطيش، وهي أمور تدل على سرعة الانفعال، وعدم ضبط ما قد يثور في النفس من مشاعر الغضب والرغبة في الانتقام؛ لأن عربي الجاهلية اعتاد الحرية، فلا مداراة، ولا مداهنة، وكان لهذا الطيش أثره في إشعال العديد من الحروب والفتن، ومن مظاهره كذلك الدعوة إلى البدء بالظلم؛ حفاظاً على الهيبة والمكانة، من ذلك:

قول عمرو بن كلثوم:

أَلَا لَا يَجْهَلَ نُ أَحَدُ عَلَيْنًا

وقوله:

بُغَاةً ظَالِمِينَ، وَمَا ظُلِمْنَا

وقول زُهَير بن أبي سُلمي:

وَمَنْ لَا يَــَـٰذُدْ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلَاحِهِ

وقول الفِّند الزُّمَّانِيُّ (٥):

َ فَنَجْهَـ لَ فَـ وْقَ جَهْـ لِ الجَاهِلِيْنَــا<sup>(٢)</sup>

وَلَكنِكَ سَكُنْبُداً ظَالِمِنْكَ السَّالَالِيَّالَ

يَهَــَدُم، وَمَنْ لَا يُظْلِمِ النَّاسِ يُظْلَم (٤)

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، الجزء والصفحة.

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ديوانه – ۷۸.

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه - ۹۰.

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup> ديوانه – ۵۰.

<sup>(°)</sup> الفِيْدُ الزِّمَّانِيُّ: هو شهل بن شيبان بن ربيعة بن زِمَّان الحنفي، من بني بكر بن وائل، شاعر جاهلي كان من فرسان بكر المعدودين، شهد حرب بكر وتغلب، وقد قارب المائة، سمى (الفند، لعظم خلقته، تشببها بفند الجبل، وهو القطعة منه، كان يقال له: عديد ألف، لشجاعته، وأشهر الأيام التي شهدها بين بكر وتغلب يوم التحالق، وقد أبلى فيه البلاء الحسن، انظر: الأصفهاني - الأغاني - ١٨٥/٢٤.

لِلِّذَ لَــــة إِذْعَـــانُ اللَّذَ لَـــة إِذْعَـــانُ اللَّذَ لِـــة إِذْعَـــانُ (١) لَيْنَجِــ يْكَ إِحْسَــانُ (١)

وَبَعْ ضُ الحِلْمِ عِنْدَ الجَهْ وَيَ لَكُونُ الجَهْ الْجَهْ وَيَ الشَّرِ نَجَدَاةٌ حَدِيد

ونخلص إلى أن هذه النصوص الشعرية السابقة أضاءت لنا رؤية العربي في الجاهلية لفهوم (الحرية)، فهم قوم عشقوا الحرية بعمق، وحرصوا على الحفاظ على حريتهم تلك بأي ثمن، فدفعهم هذا الإسراف في الحرية إلى ظلم الآخرين، وإلى الطيش، وسرعة الانفعال، وإلى عدم الانتظام في وحدة تجمعهم.

### ٣- طلب الملذات:

عاش العربي في الجاهلية حياة يهددها الموت؛ لما شاع بينهم من الحروب والغزوات، تلك الحروب التي تحصد الأرواح، وتخلف وراءها الآلآم والأحزان، ونتيجة فذه الحياة الحربية شعر الجاهلي بحاجته إلى ما يبث الشجاعة والجرأة في نفسه؛ ليخوض غمار المعارك دون خوف، وتوهم أن الخمر لها هذا المفعول؛ فأقبل على شربها (٢). ربحا هكذا كانت البداية، ومن ثم اشتد تعلقهم بالخمر، حتى تجاوز كل حد، وصاروا يسرفون في شربها إسرافا شديداً، وقبل أن نقف على ما نظن أنه أسباب إسرافهم في الخمر، يجدر بنا أن نشير إلى ملمح طريف، وهو على كل حال افتراض نرجحه ولا نجزم به، وخلاصته: أن العرب ربما لم تكن تعرف الخمر أول الأمر، وأنها قلد انتشرت بينهم بفعل الأعاجم واليهود والنصارى ونحوهم؛ لأن ما وصلنا من شعر جاهلي يصف

 <sup>=</sup> أبو تمام - حاشية الحماسة - ١/٨٤.

الزركلي – الأعلام – ١٧٩/٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> أبو تمام - الحماسة - ١/٤٩.

<sup>(</sup>۲) انظر ما رواه جابر – رضي الله عنه – حيث قال: "اصطبح الخمر يوم أحد ناس ثم قتلوا شهداء" وذلك قبل تحريم الخمر: العسقلاني، أهمد بن علي بن حجر (ت ٥٨٥٢) – فتح الباري بشوح صحيح البخاري – 9٧/٨ دار الفكر للطباعة والنشر، ١٤١٤هـ/١٩٩٣م.

تاجر الخمر بصفات لا تنطبق على العرب، مثل: زرقة العينين، وهناك العديد من الأشعار التي نستشف منها صورة تجار الخمر الغرباء، من ذلك:

قول الأعشى:

تَنَجَّلَهَا مِنْ بِكَارِ القِطَافِ

والأزيرق هو الأزرق العينين، وهذه ليست من صفات العرب.

وقال الأسود بن يَعْفُر (٢):

حتى تناوَهَا صَهْبَاءَ صَافِيكَةً

فالشاعر هنا يذكر التجار، وهم تجار الخمر الذين يستعينون بالتراجمة للتفاهم مع الناس، وهذا يشير إلى اختلاف اللغة، وأنهم من الغرباء عن بلاد العرب. وقد ينص الشاعر صراحة على أن تاجر الخمر أعجمي، أو يهودي، أو نصراني، من ذلك قول الأعشى:

وَصَهْبَاءَ طَافَ يَهُوْدِيَّهُ الْ وَصَهْبَاءَ طَافَ يَهُوْدِيَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُعِلَمُ اللللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَمُ اللللْمُعِلَمُ اللللْمُعِلَمُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعِلَمُ الللِّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللللْمُعِلَمُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللللْ

<sup>(</sup>۱) ديوانه - ٢٣٣، تنخلها، اختارها، بكار القطاف: أول العناقيد وأفضلها والشاعر يصف تلك الخمر التي اختيرت من أوائل العناقيليمن قبل ذلك التاجر الأعجمي الأزرق العينين، الذي يعلم جودته بضاعته فهو آمن من كسادها.

<sup>(</sup>٢) الأسود بن يعفر بن عبدالأسود النهشلي التميمي؛ شاعر جاهلي فصيح مقدم، كان ينادم النعمان بن المنذر ولما أَسْنَ كُفَّ بصره، مكان يكثر التنقل في العرب، يجاورهم فيذم ويحمد، ولمه في ذلك أشعار، ويلقب بذي الآثار، لأنه إذا هجا قوماً ترك فيهم آثاراً، انظر: ابن سلام: طبقات فحول الشعراء - ٥٤، حاشية المفضليات - ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) المفضليات - ١٨٤، صهباء: من عنب أبيض.

<sup>(</sup>أ) ديوانه – ٣١٢، يقول: يا ربما شربت تلك الخمر الحمراء، يبرزها صاحبها اليهودي بختمها، لم يعبث بها عابث، قد ضربتها الريح في دَنَّها، وأخذ تاجرها يعوذها ويباركها.

فالتاجر هنا يهودي، يعود دنان الخمر التي جلبها؛ لما ستغدق عليه من المال الوفير. وقال عَلْقَمَةً بن عَبَدَة (١):

طَلْتُ تَرَقُّرُ فَي النَّاجُوْدِ يَصْفِقُهَا وَلِيْدُ أَعْجَمَ بِالْكَتَّانِ مَفْدُومُ (٢)

فهو يصف الساقي، وهو غلام أعجمي يشد الخرقة على فيه حين يمزج الخمر، وزيه يدل على أنه من فارس.

وقد ورد في بعض النصوص ما يشير إلى أن الخمر بضاعة مجلوبة، من ذلك قول عبدا لله بن عمر (٣)، رضي الله عنه: "أمرني رسول الله أن آتيه بمدية -وهي الشفرة فأرهفت، ثم أعطانيها، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة، وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني، فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته "(٤) إضافة إلى ما سبق فكثيرا ما يدور في الشعر الجاهلي ذكر بعض الأماكن التي تجلب منها الخمور، من الشام والعراق ونحوهما، مثل:

عَاناًت $^{(0)}$ ، وَبَانِقْياء $^{(1)}$ ، خُسْرُوشاه $^{(4)}$ .

<sup>(</sup>۱) عَلْقَمَةُ بن عَبَدَةً بن النَّعَمَان بن نَاشِرة التميمي، شاعر جاهلي مجيد، قال عنه ابن سلام، "لابن عبدة ثلاث روائع جياد لا يفوقهن شعر [ذَهَبَتُ مِنَ الهُجُرانِ فِي كُلِّ مَذَّهُبَ]، وقوله: [طَحَابِكَ قَلْبٌ فِي الحِسَانِ طَرُوبُ] والنالغة: [هَلُّ مَا عَلِمَتَ وَمَا استودُعِتَ مَكْتُومً]، انظر: ابن سلام – طبقات فحول الشعراء – ٥٠، الأغاني – ٢٠٥/٢١.

<sup>(</sup>٢) عَلَقَمَة بن عَبَدَة – الديوان – ٧٠. تحقيق: لطفي الصقال – درية الخطيب، دار الكتاب العربي، سوريا، حلب، ط١ ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩م وهي في المفضليات – ٢٠٤، الناجود: الباطية العظيمة، يصفقها: يمزجها.

<sup>(</sup>٣) عبدا لله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي، وهاجر وهو ابن عشر سنين، وهو من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، عرف رضي الله عنه بزهده، وورعه، وصلاحه، مات سنة أربع وثمانين هجرية، انظر: ابن حجر - الإصابة - ٣٣٨/٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - ١٥١/٢.

<sup>(°)</sup> عانات: بلد مشهور بين الرقة وهيت، تنسب إليها الخمر الجيدة انظر: يناقوت الحموي - معجم البلدان -

<sup>(</sup>٢) بانقياء: ناحية من نواحي الكوفة، على شاطيء الفرات، انظر: ياقوت الحموي - المصدر نفسه - ٣٣٢/١.

<sup>(</sup>٧) خسروشاه: قرية بينها وبين مرو فرسخان، انظر: ياقوت الحموي – المصدر نفسه – ٢٧١/٢.

من ذلك قول الأعشى:

تَخَيَّرُهَا أَخُـو عَانَاتَ شَـهُواً

وقوله - أي الأعشى -

وطيكاء حسرواني إذا

وقول بِشْر بن أبي َخازِم:

فَقَدْ تَوَانِي بَبَانِقْمَيَاءَ مُتَكِئًا وَقَهْ وَ تَنْشُ قُ المُسْتَامَ لَكُهُتُهَا

وَرَجْكِي أُوهُا عَامِاً فَعَامِكَا فَعَامِكا(١)

دَاقَهُ الشيخ تَغَنَى وَارْجَحَنْ (٢)

يَسْعَى وَلِيْدَانِ بِالْحِيْتَ انِ والرَّغُ فِ صَهْبَاء صَافِية مِنْ خَمْرٍ ذِي نَطَفِ (١)

وسواء أكانت الخمر مجلوبة أم يقومون هم بصنعها فإن النتيجة كانت إسرافاً شديداً في شرب الخمر.

وحين نحاول أن نعرف أسباب أسراف عرب الجاهلية في الخمور، يمكن أن نرجع ذلك إلى الأسباب التالية:

الحاجة إلى بث الشجاعة والحماسة في نفوسهم، ولذا يربطون في أشعارهم بين الشجاعة في الحرب وبين شرب الخمر، ويقرنون بينهما في المدائح: قال حَفْصُ بن الأَحْنَف (٤) يرثي رَبيْعة بن مُكَدَّم (٥):

رَّ مُوسِرَ مُوسِرَ وَمُ لَتَّرَكتها تَحْبُو عَلَى الْعُرِقُــوْبِرِ

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ديوانه – ٣٢٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ديوانه – ۲۵۲.

<sup>(</sup>٢) ديوانه - ١٥٩، القهوة: الخمر، المستام: يسوم السلعة للشراء، نطف: قرط. (٤) حَفْصٌ بن الأَحْنَفُ الكِنَانِيُّ، مر بقبر ربيعة بن مكدم، وكان لا يمر به أحد من العرب إلا عقر عليه دابة، حقص بن الرحمت و لكن أرثيه، وذلك قوله: فقال: لا أعقر عليه، ولكن أرثيه، وذلك قوله: لَوْلًا السَّفَارُ وَبَعْدُ حَرْقِ مِهْمَهِ

حاشية الحماسة ٢/١٥٥

<sup>(°)</sup> رَبِيْعة بن مُكَدَّم، من بني فِراس بن كِنَانة، حامي الظعينة، فارس جاهلي مشهور، قتـل وهـو يدافـع عـن آلــه ونسائه، انظر: الألوسي - نهاية الأرب في معرفة أحوال العرب - ١٧/٣ / الزركلي - الأعلام - ١٧/٣، الأغاني – ٦٤/١٦.

كَ تَنْفُرِي يَا نَاقَ عَنْسَهُ فَإِنْسَهُ

شريب خَدْرِ مِسْسَعُو لِحُدُووْبِ(١)

يلاحظ الارتباط بين المدح بالإسراف في شرب الخمر، وبين كونه مِسْعر للحروب، ومما يوضح ذلك أيضاً قول حسان بن ثابت:

وَنَشْرَبُهَا فَتَرَّكُنَا مُلَوْ كَا، وَأَسْداً مَا يُنَهُّ فِي اللَّقَاءُ ٢٥

فيرون أن شربهم للخمر له تأثيرات محمودة، منها: بث الشجاعة حتى لكأنهم الأسد.

٧- توقع الفجيعة:

في بيئة تكثر فيها الحروب والقتل، يصبح توقع الفجيعة أمراً وارداً، وهنا يشعر الإنسان بالقلق والخوف، ويحاول أن يتناسى ما قد يعتريه من الأفكار السوداوية المقلقة، عن طريق الغياب عن واقعه ولو لبعض الوقت، وكانت الخمر تحقق لهم ذلك، فأقبلوا عليها، من ذلك قول طَرفة بن العَبْد (٣):

وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَاتِ، هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي؟ فَلَا أَنْتَ مُخْلِدِي؟ فَلَاعْسِنِي أَبَادِرْهَا بِمَا مَلَكَتْ يَدِي(٤)

أَلَا أَيُّهَـٰذَا الزَّاجِرِي أَحْضُرُ الوَّغَـي ﴿ فَإِنْ كُنْكَ مَنِيَّتِي ۚ فَإِنْ كُنْكَ مَنِيَّتِي

٣- السببان السابقان يمكن أن يلمحا قبل حدوث الحرب، أما السببان التاليان فهما يتعلقان بنتيجة الحرب، فهي لابد أن تسفر عن منتصر ومنهزم، في حالة النصر فإن المنتصر يشعر بالنشوة، والزهو، والسعادة، فيشرب ويكثر، فهو منتصر يحتسي نخب النصر، وفي معلقة عمرو بن كلثوم نلاحظ المطلع الذي يصور نشوة المنتصر الذي ينتشى بشربه:

<sup>(</sup>۱) أبو تمام – الحماسة – ٧/١٦.

<sup>(</sup>٢) حسان بن ثابت – الديوان – ٤٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> سبق التعریف به **ـ ۷۸** 

<sup>(1)</sup> ديوانه – ۳۱۰.

وَلَا تُبَقْلِي خُمُ وَ الأَنْدُرِينْكَ ا إِذَا مَكَ المَكَاءُ خَالَطَهَا سَخِيْنَا(١)

أَلَا هُلِي بِصَحْنِكِ فَاصْبَحِينَا وَمُنْكِ فَاصْبَحِينَا وَمُنْكِ فَاصْبَحِينَا وَمُنْكُونَا وَمُنْكُونِا وَمُنْكُونَا وَمُنْكُونِا وَمُنْكُونَا وَمُنْكُونِا وَالْمُنْكُونَا وَمُنْكُونَا وَمُنْكُونَا وَالْمُنْكُونَا وَالْمُنْفِقِيلًا وَمُنْكُونَا وَمُنْكُونَا وَمُنْكُونَا وَالْمُنْكُونَا وَالْمُنْكُونَا وَالْمُنْكُونَا وَالْمُنْكُونَا لَالْمُنْكُونَا لَالْمُنْكُونَا لَالْمُنْكُونَا لَالْمُنْكُونَا لَالْمُنْكُونَا لَالْمُنْكُونَا لَعُلِيلًا لِلْمُنْكُونَا لَعُلِيلًا لِمُنْكُونَا لَعْلَالْمُنْكُونَا لَالْمُنْكُونَا لَعْلِكُونَا لَالْمُنْكُونَا لَالْمُنْكُونَا لَعْلَالْمُنِكُونَا لَعْلِكُونَا لَعْلِمُ لِلْمُلِكِلِلْمُ لِلْمُلِكِلِنَا لَالْمُلِكِلِ

٤- (الهزيمة) من خانه حظه، ونبا سيفه في ميدان المعركة وعاد يجر أذيال الهزيمة، وقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت، مثل هذا الإنسان يريد أن ينسى، يريد أن ينسى هزيمته وانكساره، ويريد أن ينسى ألمه لموت الكثير من آله وأحبائه في حومة الوغى، وهنا تكون الخمر ملجأه الذي يهرب إليه، فيعب منها بإسراف ونهم.

أما في حالة السلم، فإنهم يشربونها لما تبعثه من الأحاسيس السارة، والأوهام الحالمة - كما يظنون - مما يدل على ذلك قول المُنتَحَلِ اللهُ الله

مَسِية بِسِالَقلِيْلِ وَبِالِكَثِسِيْرِ كُرِبُّ الْحَوَرْنَسِق والسَّسِلِيْرِ رَبُّ الشُّسِوَيْهَةِ وَالبَعِسِير<sup>(٣)</sup> وَلَقَدْ شَرِبْتُ مِنَ الْمُلَا فَا انْتَشَرِبْتُ مَا الْتَشَرِبْتُ مَا الْسَانَ فَا الْتَفِي وَإِذَا صَحَرْتُ فَا الْتَفِي

<sup>(</sup>۱) ديوانه - ص ١٦٤. هي: استيقظي من نومك، الصحن: القدح العظيم، أصبحينا: سقى الصبوح، أندرينا: قرية بالشام، مشعشعة: ممزوجة بالماء. الحص: الورس، سخينا: إما صفة وإما فعل، صفة للماء بالسخونة، وإذا كان فعلا فالمعنى: اذا سكرنا جدنا بأموالنا.

<sup>(</sup>۲) المنخل اليشكري: هو المنخل بن مسعود بن عامر اليشكري، شاعر جاهلي قديم، كان ينادم النعمان بن المندر، وهو الذي سعى بالنابغة الذبياني إلى النعمان، ففر النابغة إلى الغساسنة، وانتهى أمر المنخل بأن قتله النعمان، وقيل حبسه، وقيل دفنه حياً، وغمض خبره فضربت به العرب المثل في الغائب الذي لا يرجى إيابه، انظر: حاشية الأصمعيات - ٥٨، الزركلي - الأعلام - ٢٩١/٧.

<sup>(</sup>٣) الأصمعيات - ٦٠، ٦١، الخورنق: قصر كان بظهر الخيرة، قيل أن من أمر ببنائه هو النعمان بن امريء القيس بناه له سنمار، انظر: ياقوت - معجم البلدان - ١/٢، ٤، السدير: قصر قريب من الخوزنق كان النعمان الأكبر قد اتخذه لبعض ملوك العجم انظر - ياقوت - معجم البلدان - ٢٠١/٣.

ويقول حَاجِبُ بن زُرَارَة التَّمِيْمِيُّ (١):

شَرِبْتُ الخَمْرَ حَتَى خِلْتُ أَنَّي أُمَّسِي فِي بَسِنِي عُدُّسِ بن زَيْدٍ

ويقول امرؤ القيس:

وَنَشْرَبُ حَتَّى نَحْسِبُ الْخَيْلُ حُولُنا

أَبُو قَابُوسَ أَوْ عَبَثْدُ المَكَانِ مَا أَوْ عَبَثْدُ المَكَانِ اللَّسَانِ (٢) رَحْمِتُقَالَ اللَّسَانِ (٢)

نِقَاداً، وَحَتَّى نَحْسِبَ الجَـوْنَ أَشْقُراً (٣)

وكذلك لما يرونه فيها من حث على الكرم والبذل، فكثيراً ما تذكر الخمر دلالة على كرم الشاعر، أو الممدوح، وأشار عمرو بن كلثوم إلى تأثيرها على البخيل عندما يشربها، فقال:

تَرى اللَّحِزَ الشَّحِيْحَ إِذَا أُمِرَّتُ عَلَيْهِ لِسَالِهِ فِيهَا مُهِينَا()

ويقول طرفة بن العبد عن تأثير الخمر على كرمهم:

وَهَبِهِ وَا كُلُلُ أُمْدُون وَطِمِد (٥)

فَ إِذَا مَا شَرِبُوْهَا وَانْتَشَوا

وقال كُبْيد بن ربيعة:

عَـَارِيْقُ لَا يَرْجُـوْنَ لِلْخَمْرِ وَاغِلَالاً

كِ رَامٌ إِذَا نَابَ التَّجَارُ أَلِذَهُ

<sup>(</sup>١) حَاجِبُ بن زُرارة بن عدس الدارمي التميمي، من سادات العرب في الجاهلية، أسر يوم شعب جبلة، انظر: الأصفهاني - الأغاني - /١٥٥، الزركلي - الأعلام - ٢/٣٥١.

<sup>(</sup>۲) ابن الشجري – الأمالي – ۱۷٤/۱، عبدالمدان: عَمْرو بن يَزِيد من بَلْحَارِث بن كَعْب من بيوت العرب المعروفة بالسيادة، انظر: ابن الكلبي – نسب معد اليمن الكبير – ۲۷۱/۱ عدس بن زيد الشاعر، أبو قابوس: النعمان بن المنذر اللخمي.

<sup>(</sup>٣) الديوان – ٤٩ – شرح: عمر فاروق الطباع، النقاد: صغار الغنم، الجون: الفرس الأسود.

<sup>(</sup>٤) ديوانه - ٦٥، اللحز: البخيل، وذلك أنه إذا ذاقها حسن خلقه وأهان ماله، فبذله بسرف فيها.

<sup>(°)</sup> ديوانه - ٦٥-، أمون: آمن من العثار والاعياء ؛ لأنه وثيق الخلق "اللسان - أمن" طِمِر: الجواد السريع الوتّاب "اللسان - طمر".

<sup>(</sup>٢) ديوانه - ٢٤٢، التجار: باتعو الخمر، مخاريق: مسرفون في الكرم،متوسعون فيه "اللسان - خرق".

وبعد أن عرضنا لما يمكن أن نطلق عليه "دوافع الإسراف في شرب الخمر" نحاول أن نلقي الضوء على الأبيات التي تدل على إسرافهم فيها، فمن ذلك قول الأعشى:

يَ يَ وَمَ اللَّهَ المُ وَيَوْمَ الطَّعَ نُ لَكُومَ الطَّعَ نُ لَكُومَ الطَّعَ نُ لَكُونَ (١) لَذَ قَدْ ذَجَنْ (١)

فَقَدْ أَشْرَبُ السَّرَاحَ قَدْ تَعْلَمِيْ وَأَشْرَبُ السَّرَاحَ قَدْ تَعْلَمِيْ وَأَشْرَبُ بِالرِّيْفِ حَتَّى يَقَا

وقال عَنْتَرة العَبْسِيِّ:

أَلَّا إِنَّهَا نِعِثَمَ السَّدَوَاءُ لِشَسَارِبِ مِنْ السَّدَوَاءُ لِشَسَارِبِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ أَ فَنُضْسِحِي شُكَارِي وَالْمُدَامُ مُصَفَّفُ

أَلَا فَاسْقِنِيهَا قَبْلَ مَا أَنْتَ تَخْسُرَجَ يُسَدَارُ عَلَيْنَا، وَالطَّعَامُ الطَّهِيْجُ (٢)

وقول عمرو بن كلثوم مصوراً لوم اللائمة على إسرافه في الخمر والملذات:

سَفها بنْتُ ثُوبِ بِسَنَ هِلَالَ إِبلَي نَهْبَ لِشَرْبٍ وَفَضَالَ إِبلَي نَهْبَ لِشَرْبٍ وَفَضَالَ كُلُلَ مَا تَحْسُوِي يَمِيْنِي وَشَمَالِي (٣) اَبكَرَتْ تَعْذُكُنِي وَسْطَ الحَكلالِ اَبكَرَتْ تَعْذُكُنِي فِي أَنْ رَأَتْ الاَ تَلُومِينِي فَاإِنَّي مَثْلِفَ

وقول َطَرَفَة:

وَمَازَالَ تِشْرَابِي الْحَمُورَ وَلَذَّتِي إِلَى أَنْ تَحَـامَتْنِي العَشِــثِيرَةُ كُلُهُا

وَبَيْغِي وَإِنْفَ اِقِي طَرِيْفِي وَمَتْلِدِي وَمَتْلِدِي وَمَتْلِدِي وَمَتْلِدِي وَمَتْلِدِي وَأَفْ رَدْتُ إِفْ رَادَ الْبَعِيْرِ المُعَبِدُ (1)

تحامتني: تركتني، البعير المعبد: الأجرب، المهنو، الذي سقط وبره، فأفرد عن الإبل.

<sup>(1)</sup> ديوانه - ٣٦٠، الراح: الخمر، يوم الظعن: الرحيل، دجن: حل في المكان. أي: كم شربت من الخمر أثناء أسفاري وترحالي، وأثناء إقامتي، وكم خرجت إلى الريف وأقمت به أحتسي الخمر، حتى يتحدث الناس عن ذلك.

<sup>(</sup>٢) ديوانه - ٢٤، المطهيج: المطبوخ، دهوضرب من علي اللم (( اللسان - طبهج »

<sup>(</sup>٢) ديوانه - ٥٧، الشرب: المشاركون في الشراب، فضال: المتصفون بالفضل، يقول إنها تلومه الأنه أفنى إبله في استضافة رفاقه الذين يشاركونه احتساء الخمور.

<sup>(\*)</sup> ديوانه - ٣١. تشرابي: تفعال، من الشرب، وهو يدل على الكثرة . طريفي: ما كسبته، متلدي: ما ورثته عن آبائي.

وكان الرجل يمتدح بإهلاك ماله في الخمر، وهو ما يسمونه:

(هَتَّاك غايات الِّتجار)، قال عنرة (١):

فهو يهتك غايات الخمارين؛ لأنه لا يترك خمراً عندهم إلا اشتراه، ولذلك فهو يلام على إسرافه في ماله، وكان تاجر الخمر في الجاهلية يأتي ويرفع راية، ويظل يبيع من الخمر حتى ينفد، فيطوي رايته دلالة على نفاد الخمر، ومما يدل على ذلك الإسراف في الخمر قوله(٢):

مَالِي، وَعِرْضِي وَافِرَ لَمُ يُكُلُّم

فَإِذَا شَرِبْتُ فَإِنَّنِي مُسْتَهْلِكُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه – ۱۷۷

ربذ يداه بالقداح: سريع اليدين خفيفها عند اللعب بالقداح، وهي سهام الميسر، وذلك أنه اذا كان زمن الشتاء، وكان لا ييسر عندهم إلا أهل الجود والكرم.

غايات التجار: علامات تكون للخمارين ،

ملوم: يكثر لومه على إفساده ماله.

<sup>(</sup>٢) ديوانه - ١٦٩، أي أهلك مالي إذا شربت، وعرضي مصان لا يثلم ولا يجرح.

ورغم هذا الإسراف الشديد في الخمر إلا أنه كان هناك من العقلاء من حرم على نفسه الخمر؛ لما كان يرى من إذهابها للعقل، أو لوقوعه في مواقف محرجة عندما تتمكن الخمر منه ومن هؤلاء : قَيْس بن عاصِم (أ)، وعَامِر بن الظرب (٥)، وعَفِيْف بن مَعْد يَكُرب (٢)، وهم قلة على كل حال.

<sup>(1)</sup> سورة البقرة - ٢١٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سورة النساء - 23.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة - ٩٠، ٩٠. ترتيب نزول الآيات حسب ما ورد عند ابن كثير في تفسير القرآن العظيم - ٢٨٣/١.

<sup>(\*)</sup> قيس بن عاصم بن سنان التميمي، كان قد حرم الخمر في الجاهلية، ثم وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم فأسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا سيد أهل الوبر" وكان سيداً جواداً، قال له أبو بكر رضي الله عنه: ما خملك على أن وأدت؟ – وكان أول من وأد – فقال: "خشيت أن يخلف عليهن غير كفء". انظر: ابن حجر – الإصابة – ٢٤٢/٣.

<sup>(°)</sup> عامر بن الظرب العدواني. إمام مضر وحكمها وفارسها، ممن حرم الخمر في الجاهلية، وكانت العرب لا تعدل بفهمه فهما، ولا بحكمه حكما، وهذا أحد المعمرين في الجاهلية، وأول من قرعت له العصا، وكان يقال له: (ذو الحلم) انظر: الزركلي – الأعلام – ٢٥٢/٣.

<sup>(</sup>٢) عفيف بن معد يكرب: عم الأشعث بن قيس وهم ملوك كندة. القالي - الأمالي - ٢٠٥/١.

قال قَيْسُ بن عاصِم عن تركه للخمر: لَعَمْرُكَ إِنَّ الخَمْرَ مَادُمْتُ شَارِباً وَتَارِكَتِي مِنَ الضَّعَافِ قواهَـمَ

وقال عامر بن الظرب:

أَبِسِي لِي ذَاكَ آبِساءَ كِسرام

وَالْحَمْرُ لَيْسَتْ مِنْ أَخِينْكَ وَكَ

وتبسينُ السرائي السسفيه إذا

وذَمَّ عبدالمسييْح بن عَسَلَة (٤) الخمر، وإن لم يتركها:

لَسَالِبةُ مَالِي وَمُذْهِبَةٌ عَقَلِي وَمُوَّرَثِتِي حَرْبِ الصَّدِيْقِ بِلِلا تَبلُ (١)

كَذَهَّابَةً بِعُقُولِ القَّوْمِ وَالمَسَالِ كَالَّامِ وَالمَسَالِ (٢) حَتَّى يُفَرَّقَ تُرْبُ القَّبْرِ أَوْصَالِي (٢)

أُنَا زِعُهُمْ شَكَراباً مَا حَيِتً وَأَخْلُوالَ بِعِزِّهِمِ مُرَيْدِتُ (٣)

كنْ قَدْ تَخُونُ بِآمِنِ الحِلْمِ \_ جَعَلَتْ رِيكَاحُ شَمُولُهَا تَنْمِلِي (°)

ومن هؤلاء أيضاً: أبو بكر الصديق، وعثمان بن عفان، رضي الله عنهما. ومن الملذات التي ارتبطت بالخمر: ما يتوفر لهم في مجالسها من الغناء والمجون ونحو ذلك. وقد صورت لنا أشعارهم شغفهم بمجالس الشراب، وتفننهم في وصفها، وحرصهم على التمتع بما فيها، قال الأعشى:

<sup>(</sup>١) القالي - الأمالي - ٢٠٤/١، تبل: عداوة.

<sup>(</sup>٢) القالي - نفس المصدر والجزء والصفحة.

<sup>(</sup>٢) القالي – نفس المصدر والجزء والصفحة.

<sup>(\*)</sup> عبدالمَسِيَّح بن عَسَلَة الشيباني، شاعر جاهلي، نسب إلى أمه (عسلة بنت عامر الغساني، واسم ابيه: حكيم بن عفر بن طارق، انظر: الزركلي – الأعلام – ١٥٣/٤.

<sup>(°)</sup> المفضليات - ٢٧٩ الشَّمول: الخمر إلأن لها عصفة كعصفة الشمال: (اللسان/ شمل).

وَفلِيْتِج المِسْكِ وَالنَّشَاهِسْكَفَرَنْ دَاقَ هُ الشَّيْخُ تَغَنَّى وَارْجَحَنْ عِنْدَ صَنْجِ كُلُّمَا مُسَسَّ أَرَنْ(١)

وَعَلَلُهِ، وَظِلَكُ إِسَارِدٍ وط\_\_\_ كاع خسورواني إذا وَطَنَابِ ثِيرَ حِسَانِ صُوتُهُ ا

فالمجلس في الغرف العالية المظللة الباردة، التي يتضوع فيها شذا المسك، وتحيط بها الرياحين، مع ما فيها من غناء، وطرب، وشرب.

> ودوماً يرتبط في شعرهم الشرب بالغناء: قَاصِدٌ وَجُهُهَا تَزُوْرُبَنِي الحَا

رِثِ أَهْلَ الغِنَاءِ عِنْدَ الشَّرُوْبِ(٢)

وفي تلك المجالس يقوم بخدمتهم ومؤانستهم الجواري، من النزك، ومن كابل: شَــرْبُتُ الْحَمْــَـرِ تَــَـُـرُ وَكَـــابُلُ " مِي يُعتَ فَي أَهُ لَ بِسَابِلٌ (٣)

وَلَقَدْ شَرِبْتُ الخَمْسُرِ تَسْرِ كَدم الذَّبيث عَرِيبً قَ

ويصور بشر بن أبي خازم مجلسه، الذي بدأ بتناول الأسماك والأرغفة، ثم شرب

من قهوة (بانيقاء)، أي الخمر:

يَسْعَى وَلِيْدَانِ بِالْحِيْتَانِ وَالرَّغُفِ صَهْباء صَافية مِنْ كَمْرِر ذِي نَطَفٍ ( عُ

فَقَـــُد تَرَانِـــي بَبانِقْمِيَاء مُتكِئــــاً وَقَهْ وة تَنْشُ قُ المُسْتَامَ لَكُهْتُهَا

هذه الملذات التي توفرت لهم؛ فأعتادوا عليها، ومن ثم شغفوا بها، وأسرفوا فيها، وكأنهم في سباق مع الموت، قبل أن يتخطفهم في معركة ما من المعارك الـتي تشور

<sup>(</sup>١) ديوانه - ٣٥٧،٣٥٦ علال: غرف مرتفعة، فليج المسك: المسك المفتت، الشاهسفرن: الريحان، طلاء خسرواني: الخمر المنسوبة إلى خسروشاه، ارجحن: تمايل طرباً، الطنابير: من آلات الطرب (فارسي معـرب)، صنج: من آلات الطرب ذات الأوتار.

<sup>(</sup>٢) الأعشى، ديوانه – ٧١، والمراد: يممت ناقتي ناحية بني الحارث، أهل الغناء والطرب والحمر.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه – ٧٤٧، والمراد: كم شربنا الخمر في مجالس فيها الجواري من النزك ومن كابل، تلك الخمر الحمراء كدم الذبيح، نقلت من بلاد بعيدة، وعتقت في بابل.

<sup>(2)</sup> ديوانه - 901. بانبقاء: ناحية من نواحي الكوفة، ياقوت الحموي - معجم البلدان - 7771.

بين الحين والآخر؛ ولعدم تيقنهم من البعث والجزاء، لانصراف همهم إلى الاغتراف من متع الحياة، قبل أن يفجأهم الموت؛ فأسرفوا في طلب اللذة، وفي إنفاق المال عليها، وصار ذلك فلسفة حياة، وأسلوب معيشة، يقول مُجَمَّعُ بن هِلال بن الحَارِث(١):

وَخَيْلِ كَأَسْرَابِ الْقَطَا قَدْ وَزَعْتُهَا ۚ فَكَ اسَكِلَّ فِيهِ اللَّهِيَّـةُ تَلْمَكُ أَتَيْتُ، وَمَاذَا العَيْشُ إِلاَّ التَّمَتُّعُ (٢)

تَشهِدْتُ، وَغُنْمِ قَدْ حَوَيْتُ، وَلَذَّةٍ

ويقول مُشَعَّثُ بن عَامِر (٣) حاثاً نفسه على اغتنام اللذات قبل الموت: سَبَقْتَ بِهِ الوَفَاةَ هُـو التَاعُ(') تَمَتَّعُ يَا مُشَعَّثُ إِنَّ شَــيْاً

ويرى عبيد بن عبدالعزى السلامي (٥) أن العيش الحق يتمثل في ملذات ثلاث

هي: الرحلة، والخمر، والمرأة، حيث يقول: فَمَنْ نَاهَا مِنْ بَعْدُ لَا يَتَحَدُّونُ وَمَا الْعَيْشُ إِلا فِي ثَلاثٍ هِي المُنكى مَناسِمُهُمَا بِإِلاَّمْعَزِ المُحَلِّلُ تَرْعَكُ صِحَابَةٌ فِتْكَانِ عَكَى نَاعِجِيكَةٍ وَكُوْلُ بِهُ اللَّهِ السَّاقِيُنْ رَوِيَّةٌ تَضَوَّعَ رَيَّاهَا بِهِ حِيْنَ تَصْدِفُ (١) وَرَبَّةُ خِلْرِ يَنْفُحُ الْمِسْكَ جَيْبُهَا

<sup>(</sup>١) مجمع بن هلال بن الحارث بن تيم الله بن ثعلبة من بكر بن وائل، شاعر فارس جاهلي، وهو من المعمرين، قال أبياته التي في المستن في غزوة غزاها، فقتـل وأسـر وغنـم، انظـر: المرزبـاني – معجـم الشـعراء – ٣٨٨، الزركلي - الأعلام - ٥/٠٨٠.

<sup>(</sup>٢) أبو تمام - الحماسة - ١/٧٥٤، وزعتها: الوازع في الحرب المتقدم على الصفوف يرتبهم للقتال "اللسان -وزع" سبل: الرمح - "اللسان - سبل".

<sup>(</sup>٣) مشعث بن عامر: ذكره المرزباني وقال عن اسمه: أحسبه لقبا، انظر: معجم الشعراء - ٣٩٦.

<sup>(</sup>٤) الأصمعيات – ٤٨ (٤ والبيتُ في اللسان ۽ مادة ﴿ مَنْع ﴾ .

<sup>(°)</sup> عبيد بن عبدالعزى السلامي، أحد بني سلامان بن مفرّج، وهو ابن عم الشنفرى، انظر: يحيى الجبوري -قصائد جاهلية نادرة - ١٢٠

<sup>(</sup>۲) يحيى الجبوري – المرجع نفسه – ۱۲۸.

ناعجية: ناقة بيضاء سريعة، الأمعز: المكان الصلب الكثير الحصى، راووق الخمر: باطية الخمر، يسرى الشاعر أن متع الحياة تتلخص في ثلاث، فمن نالها فلا يخشَ شيئاً بعد ذلك، أولها صحبة الرفاق على الإبل البيضاء السريعة التي تطوي بهم الأرض، حتى لتنزف مناسمها من سرعة السير، وثانيها شرب كأس من الخمر مترعة، وما أن ينفذ راووقها حتى يضيفان المزيد، وثالثة تلك الفتاة ربة الخدر العطرة بشذا المسك.

وقال بِشُّو بن أبي خَازِم:

وَعِشْتُ - وَقَدْ أَفْنَى طَرِيْفِي وَتالِدِي - فَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَبَالَكُهُ فَا الْخَمْرِ كَانَتْ خَبَالَكُهُ وَحُسَبُ القِكاحِ لَا يَسَزَالُ مُنَادِياً لِعَسَانُ المُرشقِ التِ كَأَنَّهَا لِعَسَانُ المُرشقِ التِ كَأَنَّهَا لَعَسَانُ المُرشقِ التِ كَأَنَّهَا

ويقول طَرَفَة بن العَبْد ملخصاً حياته وملذاته:

وَلَوْلاَ ثَلاثَ هَنَ مِنْ عِيْشَةِ الْفَتَى فَمِنْهُ لَنَ سَسْبُقُ الْعَاذِلاَتِ بِشَسْرَبة وَكَلِّرِي إِذَا نَادَى الْمُضَافَ، مُحَنَبَّا وَتَقْصِیْرُ یَوْمِ الدَّجْنِ، والدَّجْنُ مَعْجِبَ

قَتِيلَ ثَلَاثِ بِيْنَهَ لَنَّ أُصَرَّعُ (١) قَدِيماً، فَلُوْمُوا شَارِبَ الْخَمْرِ أَوْ دَعُوا إِلَيها وَإِنْ كَانَتْ بِلَيْل تَقَعَقْعِ بَينْ الخَدُور تَطَلَّعُ (٢) جَاذِرُ مِن بَينْ الخَدُور تَطَلَّعُ (٢)

وَجَدَّكَ لَمْ أَحْفَلُ مَتَى قَامَ عُـوَّدِي كُمَيْتٍ مَتَى مَا تَعْلَ بِالمَاءِ تُزْبِيدِ كُسِيْدِ الغَضَا نَبَهْتَهُ المُتَـوَّدِدِ بَبَهْكَنَةٍ تَحْثَ الْخِبَاءِ المُعَمَّدُ (٣)

سقاط الخمر: الفتور الذي يصيب شارب الخمر، ويريد به شرب الخمر.

الخبال: الجنون والفساد، والمراد أنه يدمن شرب الخمر.

القداح: قداح الميسر.

تقعقع: اضطرب وتحرك وصوّت عند الحركة.

نغاء الحسان: محادثتهن وملاطفتهن.

المرشقات: الظباء التي تمد أعناقها وتنظر.

الجآذر: جمع جؤذر، وهو ولد البقرة الوحشية.

المراد: ما أفنى مال الشاعر ثلاث ملذات ملكت عليه نفسه وحياته، أولها الخمر وما تبث فيه من فتور، وثانيها لعب القداح، وثالثها مناغاة الحسان اللاتي يبدين من بين الخدور كالبقر الوحشي.

(٣) ديوانه ٣٣٠، المراد: لو لا حبي لثلاث خصال هن من لذة الفتى الكريم لم أبال متى قام عودي آيسين من حياتي، أولها سبق العواذل بشرب الخمر كميت اللون، والثانية: عطفي إذا جاء إلي الخائف فرساً في يده انحناء، يسرع في عدوه إسراع ذئب يسكن بين الغضا إذا نبهته وهو يريد الماء، وهذه صفات تدل على شدة العدو، والثالثة: استمتاعه بأجائه في الأيام الغائمة الجميلة".

<sup>(1)</sup> سبق التعريف بهـ ٧١

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ديوانه — **۱۱۹**.

ومن ملذات الانسان في هذه الحياة: (الطعام، والشراب، واللباس)، وقد أوصى الله عباده بعدم الإسراف فيها، وحين ننظر إلى عرب الجاهلية، نجد أن بيئتهم الشحيحة الموارد قد عودتهم الجوع والتكيف معه، فطعامهم محدود قليل التنوع، عماده الألبان والحبوب، من بُرّ، وذرة، وشعير. وبعض الفواكه، والرطب، والعسل، وما سوى ذلك من لحوم الصيد والماشية، ومن جهة ثانية فإن نزول المجاعات بهم، ورحلاتهم الطويلة في الصحراء التي قد تمتد حتى ينفد ما عندهم أو يكاد، كل ذلك وطن نفوسهم على الجوع والصبر عليه، وعدم الخضوع لشهوات البطن التي لا تنتهي، وصار الرجل منهم يمدح بقلة الأكل وخفة اللحم على جسده، قال دُرَيْدُ بن الصّمة (1):

تَرَاهُ جَهِيْصَ البَطْنِ، والنَّزَادُ حَاضِرَ وَالنَّرَادُ حَاضِرَ وَالنَّرَادُ حَاضِرَ وَالْخَهَدُ ذَادَهُ وَالْجَهَدُ ذَادَهُ وَالْجَهَدُ ذَادَهُ

ويقول تحايتم(٣):

أَبِيْتُ خَيْصَ البطن مُضْطَمِرَ الحَشَا وَاللَّهُ مُضْطَمِرَ الحَشَا وَإِنَّكَ مُهْمَا تُعْسِطِ بَطْنَكَ مُؤْلَهُ

كَثِيْرٌ، وَيَغَدُّو فِي القَمِيْصِ اللَّهَـدَّدِ سَمَاحـاً وَإِثْلاَفَاً لِمَا كَانَ فِي الْيَد<sup>(٢)</sup>

حَيَاءً، أَخَافُ اللهِ مَنْتَهَى الذَّمِّ أَنْ أَتَضَلَّعَا (٤)

<sup>(</sup>۱) دُرَيْدُ بن الصَّمَّة: هو دُرَيْدٌ بن معاوية بن الحارث الجُشَمِيّ، من هَوَازن، فارس شجاع، وشاعر فحل "من المعمرين في الجاهلية، غزا نحو مائة غزوة ما أخفق في واحدة منها، وأدرك الإسلام ولم يسلم، وخرج مع قومه يوم حنين مظاهراً للمشركين، قد استصحبوه تيمناً به، فقتل يومئذ على شركه، والأبيات أعلاه قالها دريه في رثاء أخيه (عبدا الله) الذي قتلته عطفان. انظر: الأصفهاني – الأغاني – ١٠/٥.

<sup>(</sup>٢) أبو تمام - الحماسة - ٢/٩٥٩، والشاعر يرثي أخاه عبدا لله، ويعدد ما كان يتحلى به من الشمائل، ومنها: عدم الحرص على الأكل، وعدم الشره، بل تراه يؤثر غيره بالطعام، وقميصه مقدد لكثرة غزوه، ولا يزيده الجوع والجهد إلا كرماً وبذلا.

<sup>(</sup>٣) سبق التعريف به\_ ه V ه

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup> ديوانه – ١٧٤.

خيص البطن: ضامر البطن، مضطمر: افتعل من الضمر وهو الهزل ولحاق البطن، تضلع: انتفيخ جنبه، وتمددت أضلاعه.

وقال أَعْشَى بَاهِلَة (١) ملخصاً الصورة المثلى للعربي في الجاهلية، فهو ذلك الرجل الخفيف اللحم، الهضيم الكشح، المتوثب دوماً للغزو، حيث قال:

لَا يَتَأَرَّى لِكَا فِي القِدْرِ يَرْقَبُهُ طَاوِي المَصِيْرِ، عَلَى العَزَّاءِ مُنْصَلِتَ مُهَفْهَ فَ أَهْضَمُ الكشْحَيْنِ، مُنْخَرِقَ لَا يَامُنُ النَّاسُ مَسْاهُ وَمُصْبَحَهُ تَكْفِيهُ وَمُشْبَحَهُ الْكَذْ إِنْ أَلَمْ بَهِكَ الْمَا الْمُ الْمَا الْمِا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُهُمُ الْمَا الْمُعْمَالِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمُنْ الْمَا الْمَا الْمُعْمَالُهُ الْمُنْ الْمَا الْمِا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالِمُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمِالْمِ الْمَا الْمَا الْمَالِمِ الْمَا الْمَالْمَا الْمَا الْمَا الْمَا ال

وَلَا يَسَزَالُ أَمَامَ القَوْمِ يَقْتَفِرُ بِالقَوْمِ لَيْلَةَ لَامَاءَ وَلَا شَكَجَرُ عَنْهُ القَمِيْصُ لِسَيْرِ اللَّيْلِ مُحْتَقِرُ مِنْ كُلِّ فَحَجَّ إِذَا لَمَ يَعْشَزُ يَنْتَظَرَرُ مِنَ الشَّوَاءِ، وَيُرُوي شَرْبَةُ الْعُمَرُ (٢)

فالمجتمع الجاهلي - بصورة عامة - لم يكن مسرفاً فيما يتعلق بالطعام و الشراب واللباس؛ بتأثير من بيئتهم التي تتصف بالجدب، والشح، وقلة الموارد، ونستثني من هذا الحكم العام بيئات محددة، يمكن أن نسميها: (البيئات المترفة)، وهي البيئات التي كان أهلها يتمتعون بألذ المآكل والمشارب، ويرفلون في أبهى الحلل وأرقها، وتصوير شعراء الجاهلية لما في تلك البيئات، وهي البيئات التالية:

<sup>(</sup>۱) أعشى باهلة: هو عامر بن الحارث بن رياح، من همدان، جعله ابن سلام في طبقة أصحاب المراثي؛ لرثائه للمنتشر بن وهب بن عجلان الباهلي، الذي قتلته الحارث بن كعب، وكان المنتشر أخا الشاعر لأمه، وأعشى باهلة شاعر جاهلي من همدان، والأبيات أعلاه من رثائة لأخيه المنتشر، انظر:

ابن سلام - طبقات فحول الشعراء - ۸۲،۷۸

الزركلي - الأعلام - ٣/٥٠١.

الأصمعيات -  $91.9 ext{ V}$  الأصمعيات -  $1.9 ext{ V}$  الأثر.

المصير: واحد المصران، وهي الأمعاء، العزاء: الشدة والجهد.

منصلت: ماض في حوائجه، مهفهف: خميص البطن.

أهضم الكشحين: ضامر ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف.

الحزة: ما قطع من اللحم طولاً، فلذ: كبد البعير، الغمر: أصغر الأقداح.

فالشاعر يرثي أخاه، ويذكر خصاله الكريمة، وزهادته للطعام والشراب، فهو لا يظل بجوار القدر يرقب ما فيه، بل تراه يقدم قومه، ويتعرف لهم الأثر، كما مدحه بالإدلاج وإدمان الغزو، وخفة اللحم، وضمور البطن، فتراه يكتفي بحزة من كبد البعير، ويروي ظمأه بالقليل من الماء.

المناذرة (١)، الغساسنة (٢)، بنو الحارث بن كعب في نجران (١)، جلنداء في عمان (٤)، قيس بن معد يكرب (٥) في حضرموت، سيف بن ذي يزن (١) في اليمن، هوذة ابن على في اليمامة (٧)، بعض أثرياء مكة والطائف.

ويصف الشعراء الذين وفدوا عليهم ما كان هؤلاء يتقلبون فيه من نعيم وترف. وعطاياهم للشعراء تدل على ما هم عليه من غنى وجاه، والأعشى من أبرز الشعراء الذين جالوا في هذه البيئات المترفة، وصور ما فيها، حيث قال(٨):

<sup>(</sup>۱) المناذرة: أمراء إمارة المناذرة، التي نشأت في كنف الدولة الساسانية، وعاصمتهم الحيرة، وهم من قبيلة (لخَـم) الممينية، من ملوكهم اللامعين (المنادر بن ماء السماء) و(عمرو ابن هند)، و (النعمان بن المنذر) انظر: جواد على. تاريخ العرب قبل الإسلام، الجزء ٥٥/٣.

<sup>(</sup>٢) الغساسنة: أمراء إمارة الغساسنة، التي قربها الرومان وحالفوها، أقاموا إمارتهم شرقي الأردن، وهم من قبيلة الأزد اليمنية. مؤسس دولتهم هو (جفنة بن عمرو مزيقياء، لذلك يقال لهم: آل جفنة "انظر، جواد علي – المرجع نفسه – ٣٨٧/٣".

<sup>(</sup>T) بنو الحارث بن كعب المذحجيون من كَهْلان اليمينة، منهم بنو عبد المدان، ملوك نجران في الجاهلية، وقد وف منهم وفد على الرسول وأسلموا، انظر: السيرة النبوية – ٩٣/٤، الزركلي – الأعلام – ١٥٧/٢.

<sup>(3)</sup> تجلنداء: أمراء عمان من أزد عمان، بعث إليهم الرسول من يدعوهم إلى الاسلام، فأسلم عبيد وجيفر ابنا الجلندى في سنة ٦هـ. انظر: البلاذري، أحمد بن يحيى ت آخر ق٢هـ - فتوح البلدان - ص٨٨ مطبعة السعادة: ط٩٥٩م.

<sup>(°)</sup> قيس بن معديكرب من أمراء كندة الذين حكموا حضرموت في الجاهلية، وهو والد الأشعث بن قيس الذي وفد على الرسول وأسلم "السيرة النبوية – ابن هشام – ١٥٨٥/٤".

<sup>(</sup>٢) سيف بن ذي يزن الحميري، استعاد ملك اليمن من أيدي الأحباش بمساعدة الفرس، اتخذ قصر (غُمدان) له، وقدمت وفود العرب لتهنئته: الأعلام ١٤٩/٣.

وتبرز مكانته بوضوح من خلال أحداث يوم الصامة، وتبرز مكانته بوضوح من خلال أحداث يوم الصفقة، وما حباه به كسرى من تكريم، حيث دعا بعقد من در، فعقد على رأسه، وصار يسمى: (ذو التاج) = 1ازركلى - 1أبو عبيدة - 1يام العرب - 17.

<sup>(^)</sup> ديوانه - ٢١٤، آل جفنة: ملوك الشام من الغساسنة في الجاهلية.

الرفيف: البحبوحة والخصب، بنو المنذر: ملوك الحيرةمن المناذرة في الجاهلية، الأشهب: الأبيض.

جلنداء: صاحب عمان من الأزد، المنيف: الشامخ، الموكر: المملوء، مجدوف: مقطوع.

صدوح: جارية مغنية، مزهر مندوف: عود تضرب على أوتاره.

وَصَحِبْنَا مِنْ آلْ جَفْنَهَ أَمْسُلا وَبَنِي المُنْسُلِمِ الْمُسُلِمِ الْمُسُلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُلِيْسُ وَجُلُنَسُدَاء فِي عُمَسَانَ مُقِيمَسًا وَجُلُنَسُدَاء فِي عُمَسَانَ مُقِيمَسًا وَجُلُنَسُدَاء فَي عُمَسَانَ مُقَيمَسًا وَصَلَدُوْح إِذَا يُهَيِّجُهُ سَا الشَّسَرُ وَصَلَدُوْح إِذَا يُهَيِّجُهُ سَا الشَّسَرُ

كَا كِرَاماً بِالشَّامِ ذَاتِ الرَّفِيْفِ

رَةِ يَمْشُونَ غُدُوةً كَالسُّيُوفِ
ثُمَّ قَيْساً فِي حَضْرَمَوْتَ الْنِيْفِ
فَ كَالسُّيُوفِ الْنِيْفِ
فَ كُنُ يُؤْتَى بِمُوكَ رَبِحِثُ دُوفِ
مَنْ يُؤْتَى بِمُوكَ رَبِحِثُ دُوفِ

وقال كذلك واصفاً ما يعيش فيه هوذة بن على في اليمامة من ترف ونعيم(١):

إِذَا تَعَصَّبَ فَوْقَ التَّاجِ أَوْ وَضَعَا صُوَّاعُهَا، لَا تَرَى عَيْبَاً وَلَا طَبَعَا أَبُو قُدُامَاء تَعْبُ وَا بِلَذَاكَ مَعَا

مَنْ يَلْقَ هَوْذَةَ يَسَـُجُدْ غَـْيْرَ مُتَّلِبٍ لَــهُ أَكَــالِيْلُ بِاليــَاقُوتِ زَيْنَهَــا وَكُلَّ زَوْجٍ مِـِـنَ الدِّيْسَــةُ

ويذكر الإخباريون أن النعمان بن المنذر كان يركب كل أحد إلى دِيْر اللّج (٢) ومعه أهل بيته خاصة من آل المنذر، عليم حلل الديباج المذهبة، وعلى رؤوسهم أكاليل الذهب، وفي أوساطهم الزنانير المفصصة بالجوهر، وبين أيديهم أعلام فوقها صلبان، وإذا قضوا صلاتهم انصرفوا إلى مستشرفة النجف، فشرب النعمان وأصحابه فيه بقية يومهم، وخلع، ووهب، وهمل، ووصل، وكان ذلك في أحسن منظر

<sup>=</sup> يقول: كم صحبنا ملوكاً كراماً من آل جفنة في الشام، بلاد الخصب والرفاهية، وصحبت بني المنذر البيض الوجوه في الحيرة، اللاين يشبهون السيوف رونقاً ومضاء، ورافقت جلنداء في عمان، وقيساً في حضرموت، صاحب القصور المرتفعة البنيان، وكم رأيت قيساً جالساً يحيط به الندماء، وتدور عليهم كؤوس الخمر المترعة المشعشعة ذات الرائحة الطيبة، في مجلس تصدح فيه مغنية، يصفو صوتها متدرجاً في الصعود، حين تضرب على أوتار العود.

<sup>(1)</sup> ديوانه - ٢٠٤، متئب: خجول، طبع: الدنس، أبو قدامة: كنية هوذة بن على، المراد: للممدوح طلعة مهيبة، فمن يلقه لا يستح أن يسجد أمامه صاغراً أمام روعته، وهو مكلل بالتاج، ذلك التاج المزين بأكاليل الياقوت، فلا ترى فيها عيباً ولا دنساً، وقد لبس كذلك ألبسة الحرير التي حباه كسرى بها.

<sup>(</sup>۲) دير اللّج: دير بالحيرة، بناه أبو قابوس، النعمان بن المنذر أيام ملكه، انظر: البكري - معجم ما استعجم - ١٥ دير اللّج: دير بالحيرة، بناه أبو قابوس، النعمان بن المنذر أيام ملكه، انظر: البكري - معجم ما استعجم -

وأجمله"(١). وكان العرب يضربون الأمشال بما بني المناذرة من قصور فاخرة. مشل: الخورنق، والسدير(٢)، ودار ذكرها كثيراً في شعرهم، وكذلك كان شأن الغساسنة وما هم فيه من حياة الرفاه والنعيم، قال النّابغة الذيباني يصف الغساسنة:

> رقاق النّعال طيب حجزاتهم تحييهم بيـضُ الولائــدِ بينهــم يصونون أجسادا قديما نعيمها

وقال عنهم حَسَّان بن ثابت:

يَمْشُونَ فِي الْحُلُلُ الْمُضَاعَفِ نَسْجَهَا

مَشّي الجِمَالِ إِلَى الجمالِ البزّل (٤)

يُحَيُّونَ بِالرَّيْحَانِ يَـُوْمَ السباسبِ

وأكسية الإضريج فوق المشاجب

بخالصــةِ الأردان ِخضرِ المناكب<sup>(٣)</sup>

وكذلك كانت بيئة نجران المترفة. قال الأُعْشَى:

نَاعِمَا عُلْير أُنَّنِي مُشْلَاقً وَصَبِهُ وْحٌ مُبَاكِسْ وَاغْتِبَاقُ (٥)

وَاضِعًا فِي سَرَاةِ نَجْرَانَ رَحْلِي دَرْمَكُ لَنَا غُلِمَهُ وَنَشِيسُلَ

فمن يكون إفطاره بالغداة اللحم ولباب البر فهو مترف - ولاشك - بالقياس إلى ذلك العصر - وقد ذكرهم أيضاً بقوله:

<sup>(</sup>١) عبدا لله بن عبدالعزيز البكري (ت ٤٨٧هـ) - معجم ما استعجم - ٥٩٦/١ هـ) تحقيق: مصطفى السقاء عالم الكتب، بيروت، دط. دت.

<sup>(</sup>۲) سبق التعريف بهما\_ ۳۸ ، ۹۸

<sup>(</sup>٣) ديوانه – ٤٩، الإضريح، الخز الأحمر، وهو لباس الملوك. الأردان: كم القميص خالص البياض، خضر المناكب: مواضع المناكب خضراء.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> ديوانه — ٨٥.

<sup>(°)</sup> ديوانه - ٢٢٨، در مك: دقيق أبيض من لباب القمح. نشيل: لحم منشول من القدر مطبوخ بغير توابل. صبوح: شرب الخمر صباحاً، اغتباق: شرب الخمر مساء.

وقد بنى سادة نجران، وهم آل عبدالمدان بن الدَّيَّان سادة بني الحَارِث بن كَعْب، كعبة، جعلوها مربعة مستوية الأضلاع والأقطار، مرتفعة عن الأرض يصعد إليها بدرجة، فكانوا يحجون إليها وطوائف من العرب ممن يحل الأشهر الحرم ولا يحجون الكعبة، وعموماً فقد كان المناذرة بالحيرة، والغساسنة بالشام، وبنو الحارث بن كعب بنجران ممن يهتمون ببناء البيع وزخرفتها، فكانوا يبنونها في المواضع الكثيرة الشجر، والرياض، والمياه، ويجعلون في حيطانها وسقوفها الفسافس والذهب (٢)، وقد ذكر الأعشى كعبتهم هذه، وذكر ما لديهم من المتع والملذات:

كُ حَتَى تُنَاخِي بِأَبْوَابِهِا وَقَيْسَاً هُمُ خَايْرٌ أَرْبابِهِا وَجَارُوا أَسَافِلَ هُذَّابِهِا تَرُوْقُ العُيدُونَ بِيَعْجَابِهِا وَكَعْبَةَ نَجْسُوانَ حَتْمٌ عَلَيْتُ نَوُورٌ يَزِيدٌ وَعَبْدُ الْمَسِيْحِ لِنَوْدُ يَزِيدٌ وَعَبْدُ الْمَسِيْحِ إِذَا الْحَبَرَاتُ تَلَسُوَّتْ بِهِمْ فَذَا الْحَبَرَاتُ تَلَسُوَّتْ بِهِمْ فَمُ مُشْرِبَاتٌ لَهَا بَهْجَسَةٌ فَكَ اللّهِجَسَةَ فَكَ اللّهُجَسَةَ فَكَ اللّهُجَسَةَ فَكَ اللّهُجَسَةَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ويلاحظ تأثر هذه البيئات ببعضها، وتنافسها في إبراز تفوقها على ما سواها، من ذلك ما قاله أُميّة بن أَبِي الصَّلْت (٤) حيث قال: أتيت نجران فدخلت على عبدالمدان بن

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ديوانه ص ٧٦.

 $<sup>^{(</sup>Y)}$  البكري -- معجم ما استعجم -  $^{(Y)}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> ديوانه – ۷۰

الحبرات: ضرب من برود اليمن، هداب: أطراف الثياب.

مشربات: الغرفات في الأراضي اللينة، الدائمة النبات، أي: لهم غرفات جميلة، تشرح الصدر، وتروق العين بهجتها، وإتقان صنعتها.

<sup>(</sup>٤) سبق التعريف بهـ ٧٣

الديان (١)، فإذا به على سريره، وكأن وجههه قمر، وبنوه حوله كأنهم الكواكب، فدعا بالطعام، فأتي بالفالوذج، فأكلت طعاماً عجيبا، فقلت:

فَرأَيْتُ أَكْرَمَهُ مُ مَ بَنِي الدَّيَانِ فَرَأَيْتَ انْ الْكَيْتَ انْ فَضَلَ الأَنْسَامَ بِهِيَّنَ عَبْدُ مَسَدَانِ فَضَلَ الأَنْسَامَ بِهِيَّنَ عَبْدُ مَسَدَانِ لَا مَا يُعَلِّلُنُسَا بَنُسُو جَدْعَسَانِ لَ

وَلَقَدْ رَأَيْتُ القَسائِلِيْنَ وَفَعِلَهُمْ وَوَعِلَهُمْ وَوَعِلَهُمْ وَوَرَأَيْتُ مِنْ عَبْدِالمَدَانِ خَلائِقِاً الرَّبِينَ عَبْدِالمَدَانِ خَلائِقِاً البُرِينَ يُلْبِسُكُ بِالشَّهِسَادِ طَعَامَسُهُ البُرِينَ يُلْبِسُكُ بِالشَّهِسَادِ طَعَامَسُهُ

فبلغ ذلك عبدا لله بن جدعان (٢)، فوجه إلى اليمن من جاءه بمن يعمل الفالوذج بالعسل، فكان أول من أدخله مكه، فقال أمية بن أبي الصّلت يمدحه:

وَآخَـرُ فَوْقَ دَارَتهِ يُنَادِي لُبَابُ الْبُرِّ يُلْبَـكُ بِالشَّهَادِ (٣) لَـــهُ دَاع بَمِكَـــةُ مُشْـــمعِلَّ إَلَى رُدُح مِلِـنَ الشَّــيْزَى عَلَيْهَــا

ومن مرز في اليمن أيضاً: مَسْرُوق بن وَائِل (1)، قال عنه الأَعْشَى:

غِ زُلَانِ فِي عَقْلِ الْخَمَايِلْ عَصْلَبِ الْمُرْيَّ شِ وَالْرَاجِ لِ (٥) الَواهِ بَ القَيْنَ الْ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِيِّ الْمُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْ

<sup>(</sup>۱) عَبْدُاللَدَان بن اللَّيَّان، هو عمرو بن يزيد من بَلْحَارِث بن كَعْب، من مَذْحِج، جاهلي، من أشراف اليمن، من أهل نجران، وفد ابنه يزيد على الرسول الكريم في وفد بني الحارث سنة ١٠هـ. انظر: الزركلي - الأعلام - المعالم عسم ١٠٥٠.

وسلم قبل الله بن جدعان التيمي القرشي أحد الأجواد المشهورين في الجاهلية، أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، كان يسمى بحاسي الذهب؛ لأنه كان يشرب في إناء من الذهب، وقالوا في المثل: "أقرى من حاسي الذهب"، انظر: الألوسي – نهاية الأرب في معرفة أحوال العرب – 1/4، الزركلي – الأعلام – 1/4.

<sup>(</sup>۲) القالي - الأمالي - /۳۸، مشمعل: مشمعل عال، ردح: جفنة عظيمة، الشيزى: خشب أسود تعمل منه

<sup>(4)</sup> مسروق بن وائل: أحد أمراء اليمن وأشرافهم "الأعشى - الديوان - ٢٤٤".

<sup>(°)</sup> ديوانه – ٢٤٥، الخمائل: جمع خميل، وهي الثياب المخملة ذات الوبر، وتطلق على القطيفة. يركضن: يدفعن ويحركن، عصب المريش: نوع من الثياب مزين على أشكال الريش وصور الرجال.

فهو يمدح ذلك الشريف الذي يهب القيان الجميلات، اللاتي يختلن كل مساء في ثيابهن المزينة بالريش وصور الرجال، فهذه هباته فكيف بما لديه!! ومنهم: سَيْف بن في يَزَن (١) في قصر غُمْدان، مدحه أُميّة بن أبي الصّلّت بقوله:

أَ فِي رَأْسِ غُمْدَانَ دَاراً مِنْكَ مِحْلَالًا وَ وَأُسْبِلِ اليَّوْمَ فِي بُرْدَيْكَ إِسْبَالاً وَمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْم

إضافة إلى هذه البيئات كان هناك من عرب الجزيرة من يمكن أن يوصف بالغنى والترف، فنجد أهل بيته ونساءه يتحلين بالذهب واللؤلؤ، ويلبسن أرق الأقمشة وأنعمها، ويتطيبن بأثمن العطور وأندرها، وهذا ما نجده في وصف الشعراء الحبيبات المترفات. قال عَلْقَمَة بن عَبدة (٣) يصف زينة الحبيبة:

مُبَتَكَةً، كَانَ أَنْضَاءَ حليها مَعَالًا كَأَجُوازِ الجَرَادِ، وَلُؤلُو وَ

 <sup>(</sup>۱) سبق التعریف –۷۲

القعبان: القعب هو قدح من خشب مقعر، قد يروي الاثنين والثلاثة. انظر: (اللسان - قعب).

<sup>(</sup>r) سبق التعريف به... **٧٨** 

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup> ديوانه — ٨٠.

مبتلة: الحسنة الخلق، تفرد كل شيء منها بالحسن على حدته، فهي تامة الخلق، "اللسان - بتل". المخال: الشذر من الذهب يصاغ مفقراً على تفقير وسط الجراد. صاحة : ١ - م جبل.

القلقي: اللؤلؤ المدحرج.

الكبيس: حلى يصاغ مجوفاً، ثم يحشى بطيب، ثم يكبس، أي يغطى.

الملوب: كل عطر مائع "والمُلاَب من أسماء الزعفران، انظر: "ابن الأجدابي - كفاية المحتفظ في اللغة، تحقيق: السائح على حسين - ص٢٣٣.

فهو يصف تلك الفتاة المترفة التي تتزين بحلية ذهبية قد صيغت على شكل فقرات، مشل فقرات وسط الجراد، وهي حلية مطعمة باللؤلؤ المستدير، ومعها حلى مجوفة محشوة بأجود أنواع الطيب.

ويقول طَرَفة بن العَبْد:

وفي الحَيِّ أَحْوَى يَنْفُضُ الْمَرْدَ شَادِنَ

مُظَاهِرُ سِمْطَيْ لُؤُلَّ وَ وَزَبَرُجَلَا (١)

يصف تلك الفتاة المرفة التي تلبس عقدين من اللؤلؤ والزبرجد، وفي لباسهن يظهر أثر الرق أيضاً:

يَّزْ، وَيُبطِّنَ دُونهَا بِشُـهُوْف (٢)

خَاشِهَاتٍ يُظْهِرُنَ أَكْسِيةَ الخَ

وقول الأعشى:

تَرى الخَوْرَ تَلْبَسُهُ ظَوَاهِراً إِذَا قَلْكَ مَعْصَمَا يَارِقَيَّ وَجَالَ زَبَرْجَكَدة فَوَقَدَهُ

وَتُبْطِنُ مِنْ دُوْنِ ذَاكَ الْحَرِيسُرَا سِنِ، فُصَّلَ بِالدَّرِّ فَصَلاً نَضِيْرا وَيَاقُوتَ مَا يَخِلْتَ شَيْسًا نَكِيْراً(٣)

فثيابها الخارجية نسجت من الحرير والصوف، أما قميصها الداخلي فهو من الحريس الناعم، وهي مترفة غنية تزين معصمها بسوار ذهبي عريض، مفصل باللؤلؤ بفن ومهارة، وفوقه الزبرجد والياقوت، وشذاطيبها يفوح من حوفا:

وَهُورَهُ، وَطُوفَ مُورِبُهُ وَيُ الْمِسْكُ أَصْوِرَةً وَالْزَنْبَقُ السَوْرَدُ مِنْ أَرْدَانِهَا شَمِلُ (<sup>3)</sup>

<sup>(</sup>١) ديوانه - ﴿ ينفض المرد: يعطو ليتناول ثمر الأراك، وثمر الأراك واحدته مردة. مظاهر سمطي: لبس واحداً فوق آخر، والسمط النظم من اللؤلؤ.

<sup>(</sup>٢) الأعشى - ديوانه - ٢١٢، خاشعات: ساكنات، يلبسن الحرير، ومن دونه الثياب الشفافة.

<sup>(</sup>٣) ديوان الأعشى ص١٦٠، اليارقين: السوار العريض، زبرجد والياقوت: أحجار كريمة، الخز: ما نسج من الحرير والصوف، وقد نهي عنه في الاسلام لأنه زي المترفين. اللسان - خزز.

<sup>(</sup>٤) الأعشى - المصدر نفسه - ٢٨٠، والصواروعاء المسك، والجمع أصورة، انظر: ابن الأجدابي - كفاية المتحفظ في اللغة - ٢٣٣ موريسان ، مادة (صور) .

ولو ذهبنا نتتبع أمثال ذلك لطال بنا الحديث، ولكن نكتفي بالشواهد السابقة.

وقد يرى بعضهم أن ما سبقت الإشارة إليه باعتباره من مظاهر السرف والإسراف ليس من ذلك، ولكننا نقول هؤلاء: نحن نقيس مقدار ترفهم وإسرافهم بالنسبة إلى عصرهم لا إلى عصرنا، فمثل تلك المظاهر، التي سبقت الإشارة إليها، تعد في زمانهم - دلالة النرف والمترفين المسرفين، وبناء على ذلك أُلحقت بالبحث، ومن المعروف أن انحراف الإنسان إلى الإسراف في الطعام والشراب والزينة من أسرع الأمور وأعمها؛ لأنها في الأصل من الطيبات، ولكن الخطأ يحدث عند الاستغراق فيها، وجعلها غاية لا وسيلة، وهذا ما وقع فيه المسلمون بعد أن فتح الله فهم الدنيا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من ذلك؛ لما ينرتب على المترف من الليونة، والميوعة، وعبادة الشهوات، والتثاقل إلى الأرض. و لله الأمر من قبل ومن بعد.

## (٣) – الإِسراف في القيم المتعلقة بعلاقة الإِنسان بالآخرين: أُمِلاً – الحرب:

أ. الثأر.

ب - التمثيل ـ

جـ - الأسرى والسبايا ـ

ثانياً: الطبقية في المجتمع الجاهلي .

## أولاً: الحرب:

لقد كان عرب الجاهلية يحيون حياة حربية دائمة، الغلبة فيها للأقوى، والحرب تنجلي عن قتلى وأسرى، وعن منتصر ومنهزم، والقتيل لابد من الأخذ بثأره، والأسير لابد من فك أسره، والمنتصر تسكره نشوة النصر، والمنهزم يظل يتلظى بنار الانكسار حتى ينال ممن هزمه، ويظلون يدورون في هذه الحلقة، ويسرفون على أنفسهم، في الحرب وفي الثأر، في النصر وفي الهزيمة، وما أبلغ وصف دُريّد بن الصّمّة (١) هذه الحياة حين قال:

يُغَارُ عَلَيْنَا وَاتِرِيْنَ فَيُشْنَتَفَى قَسَمْنَا بِلَالَا الدَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ

بِنَا إِنْ أُصِبْنَاءاً وْ نُغِيْرٌ عَلَى وِتْـرِ فَمَا يَنْقَضِي إِلاَّ وَنَحْـنُ عَلَى شَطْر<sup>(٢)</sup>

وحروبهم تشتعل في شتى بقاع الجزيرة، فتارة في نجد، وتارة في الحجاز، وثالثة في اليمامة، ورابعة في اليمن، قال عُرْوَة بن الورد:

<sup>(</sup>۱) سبق التعريف به... ٧- ١

<sup>(</sup>٢) أبو تمام - الحماسة - ١/١ . ٥٠.

<sup>(</sup>٣) سبق التعريف به - ٧٦

وهم يصبّرون بعضهم على هذا النوع من الحياة المريرة، قال المهلهل:
لاَ تَعَــلُّ القِتَــالَ يَــا بــُن عُبـَـادٍ صَلِّرِ النَّفْسَ، إِنَّــنِي غَــُيرُ سَــالِ<sup>(٢)</sup>

ويستخدمون في حروبهم كل ما يمكن أن تتناوله أيديهم من أسلحة، ويقاتلون بها حتى تكل السيوف فلا يكلون، قال عَبْدُالشَّارِقِ الجُهنِيِّ (٢):

مَشَيْنَا نَحُوْهُ مُ وَمَشَوْا إِلَيْنَا وَالْمِنْ الْمُوْهُ وَمَشَوْا إِلَيْنَا وَأَبْنَا بِالسَّيْوُفِ قَدِا نَحَنَيَنَا وَأُبْنَا بِالسَّيْوُفِ قَدِا نَحَنَيَنَا وَلُوْ خَفَّ مُتَ لَنَا الْكُلْمَى سَرِيْنَا (٤)

فَلَمَّا لَمْ نَكَ عُ قُوسًا وَسَهُماً فَلَمَّا لَمْ نَكَ عُ قُوسًا وَسَهُماً فَكَاتِرِاتِ مِلَا مُكَاتِراتِ فَاتَدُوا بِالصِّعِيْدِ هُمُ أُحَسَاحَ فَاتَدُوا بِالصَّعِيْدِ هُمُ مُ أُحَسَاحَ

ولشدة استغراقهم في هذه الحياة الحربية ظهر أثر ذلك على أجسادهم وهيئاتهم، فهذا أبو َقيْس بن الأَسْلَت (٥) يعبر بمرارة عما فعلت الخوذة برأسه، فقد حصَّت شعر رأسه؛ لطول ما يلبسها في حروبه وغاراته، يقول:

أَطْعَهُمْ غُمْضًا غَيْرَ تِهْجَاعِ (")

وهذا عمرو بن معدي كرب الزبيدي يشكو تقرح عاتقه من همل النجاد، فيقول:

إِجَــابَتِيَ الصَّريــخَ إِلَى المُنَــادِي وَأَقْـرَحَ عَاتقِــِي حَمْــلُ النَّجَادِ(٧)

أَعَساذِلُ إِنَّكَا أَفْنَسَى شَسَبابِي مَعَ الْأَبْطَسَالِ حَتَّى سُلَّ جِسْمِي

قَدْ حَصَّتِ البيضَةُ رَأْسِي فَمَا

<sup>(1)</sup> ديوانه - ٦٨، ووردت في حماسة أبي تمام - ٢٩٣/١ شد وعرعر: من نباتات الجبال.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ديوانه ِ – ۷۱.

<sup>(</sup>٢) عبدالشَّارق بن عبدالعزى الجُهنِي، شاعر جاهلي، والشارق اسم صنم لهم، ولذلك قالوا: عبدالشارق. انظر حاشية جماسة أبي تمام – ٣٠٥/١.

<sup>(1)</sup> أبو تمام - الحماسة - ١/٨٠٣، الأحاح: صوت يشبه الأنين، الكلمي: الجرحي.

<sup>(°)</sup> صيفي بن عامر بن الأسلت الأوسي، شاعر جاهلي، كان رأس الأوس، وشاعرها وقائدها في حروبها، وقلد التبس اسمه كثيراً بالصحابي صرمة بن أنس. انظر – أبو قيس بن الأسلت – مقدمة الديوان.

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ديوانه — ۷۸.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ديوانه – ۹۰.

بل إن جيادهم الأصيلة لتكاد تنطق بالشكوى من طول ما خاضت غمار المعارك، وقتام الحروب، قال عُرْوَة بن الوَرْد:

كَفَا الْقَوْل طِرْف أَحُور الْعَيْن ِ دَامِعُ (١) َتُقُولُ: أَلَا أَقْصِرْ مِنَ الغَزْوِ، وَاشْـَتكَى

وقال عَنْتَرَة بن شَدَّاد:

يَدْعُلُونَ عَنْ الرَّهُ وَالرِّمْ الْحَكَانَةُ الْمُ كَازْوَرَ مِنْ وَقْعِ القَنَا بِلَبَانِهِ كُوْ كَانَ بِيَدْرِي مَا الْحُاورةُ اشْتَكَى

أَشْطَانً بِئْرِ فِي لَبَانِ الأَدْهَسِمِ وَشَكَا إِلَيَّ بِعَانِهَ ۗ وَتَعَمْدِهِ مِ وَلَكَانَ لَوْ عَلِيهِ الْكَلَامَ مُكَلِّمِي(١)

ونتيجة لاستمرارية هذا النمط من الحياة برزت القوة قيمة أولى في عرفهم، تلك القوة التي تتخذ الظلم شعارها، والبدء بالاعتداء دستورها، وحين تسرد الاعتداء فإنها ترده مضاعفاً أضعافاً كثيرة. وعبروا عن هذا فقال عمرو بن معد يكرب:

وَكُلْنَا هَدُمْ بِالصَّاعِ صَاعِيْن عَنْوَةً فَالُوا بِرَبِّ البَيْتِ أَلاَّ يُحَارِبُوا (٣)

وقال زُهَيْر بن أبي سُلْمي مبرزاً قيمة القوة المرتكزة على الظلم: وَمَنْ لَا يَذُدْ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلَاحِهِ عَلَى مَوْضِهِ بِسِلَاحِهِ عَنْ لَا يُظْلِم النَّاسَ يُظْلَم ( عُ)

سَرِّيعاً، وَإِلاَّ يُبُدَ بِالظَّلْمِ يَظْلِمِ (٥)

وقوله يمدح: جَرِيْءٍ, مَتَى يُظْلَمْ يُعَاقِبٌ بِظُلْمِهِ

وقال عَمْرُو بن كُلُّنُوم:

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ديوانه – ۸۲.

<sup>(</sup>٢) ديوانه — ١٨٣، يشبه الرماح في صدر الفرس بحبال البئر من الدلاء، فعند ذلك أعرض الفرس وشكا لفارسه

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> ديوانه – ۲۹.

<sup>&</sup>lt;sup>(‡)</sup> ديوانه – ۰ ه.

<sup>(°)</sup> المصدر نفسه – ٤٦.

وَلكنِكَ سَنبُداً ظَالِمِيْكَ اللهِ الله

أبغَاة ظَالِيْنَ وَمَا كُلِيْنَ وَمَا كُلُومنَا

وقال الفِيْنَدُ الزِّمَّانِيِّ(٢):

وبعُ فَ الْحِلْمِ عِنْدَ الْجَهَّ الْجَهَّ الْجَهَّ الْجَهَّ الْجَهَّ الْجَهَّ الْجَهَّ الْجَهَّ الْجَهَّ الْجَ

سل للذلية إذعسان " سَ لَا يُنْجِيسُكَ إِحْسَسَانُ (")

وهكذا تشتعل حروبهم هنا وهناك، في ضوء هذه القيم السالفة الذكر، وبعد أن ينقشع قتام المعركة، تظهر الصورة التي خلفتها وراءها، وتتمشل في تلك الجثث المتناثرة في الميدان، تنوشها الجوارح، وتنهشها السباع، وهنا، وعندما يسرى المرء أخاه أو أباه أو ابنه وقد صار إلى هذا المصير تتأجج مشاعر الغضب والألم في نفسه، وتشتعل نار للحقد لا يخمدها إلا .. الثأر، وهكذا حرص العربي الجاهلي على الثأر وعدم التهاون فيه (٤). وهو عرف شاع بينهم لحماية هيبة القبيلة من السقوط، فتجترئ عليها القبائل الأخرى، ولكنهم أسرفوا في الثأر واشتطوا؛ لأنهم كانوا يرون أن الناس طبقات متفاوتة، فحين يقتل رجل من طبقة وضيعة رجلاً من طبقة رفيعة، يقع الإسراف في الثار؛ لأن مجرد قتل القاتل لا يعتبر أخذاً بالثار، بل لابد من قتل من يكافيء القتيل في المكانة الاجتماعية، ولذا قد يتركون القاتل ويعمدون إلى الأبرياء من أشراف قبيلته فيأخذون بثارهم منهم؛ لأن الناس: رأس وذنب، والرأس لا يعدل الذنب، هكذا قال امرؤ القيس معبراً عن فلسفة الثار المسرفة عندهم:

<sup>(1)</sup> ديوانه – ص ۹۰.

ضَازَتْ بنَـُو أَسَــدٍ بِجُكُمهِــمُ

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف به- ٩٢

<sup>(</sup>T) أبو تمام - الحماسة - ٢٩/١.

<sup>(\*)</sup> وبقي من ذلك بقية في نفوسهم حتى بعد الاسلام، قيل لأعرابي: أيسرك أن تدخل الجنة ولا تسيء إلى من أساء اليك؟ قال: بل يسرني أن أدرك الثار وأدخل النار، انظر: شهاب الدين، أحمد بن عبدالوهاب النويري – نهاية الأرب في فنوب الأدب – ٦٧/٦، دار الكتب، دط، دت. (ت ٧٣٣هـ).

<sup>(</sup>٥) ديوانه - ٤٥٧) تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم.

وعبر عن ذات الفكرة التي تفلسف للإسراف في الثأر المهلهل بن ربيعة (١) بقوله:

رِجَالاً مِنْ بَسِنِي ذُهُ لَ رِوَ العُسُدُوانِ وَالقَتْ لَلَ مِنْ لَكُ مِنْ لَا لَكُ مِنْ لَا لَكُ مِنْ لَكُ مِنْ لَا لَهُ مِنْ لَا لَكُ مِنْ لَا لَكُ مِنْ لَكُ مِنْ لَا لَكُ مِنْ لَا لَكُ مِنْ لِلْهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لَكُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلللللَّهُ مِنْ لِلَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِللللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِللللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلللللِّلْمُ لِلللللِّلْمُ لِللللَّهُ مِنْ لِللللْلِيلِيلِي لِللْلِلْمُ لِللللللْمُ لِلللللْمُ لِللللْمُ لِلللْمُ لِللللللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلللللْمُ لِلْمُ لِللللْمُ لِلللللْمُ لِلللللْمُ لِلللللْمُ لِللللللْمُ لِللللللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلللللْمُ لِلللللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلللللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلَا لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ ل

أَلا أَبْلِي غُ بَ نِي بَكُورِ بَ كَا أَمُّ قَوْمَكُ مُ بِ الْغَدُّ قَتَلْتُ مُ سَلِيدً النَّسَاسِ وَقَلْتُ مُ : كُفُ فُوهُ رِجْ لَلَّ وَلَيْتُ سَ الرَّجِ لُلُ المَاجِدَ فَتَ سَى كُمَانَ كَالْفِي مِنْ

ومن نفس المنطلق قال عَبِيْدُ بن الأَبْرَص (٣): إِنَّنَا إِنَّكَا خُلِقَّنَا رُؤوسًا

مَنْ يُسَوِّي الرَّؤُوسَ بِالأَذْنَابِ(<sup>٤)</sup>

ونتيجة لاقتناعهم بهذا التقسيم الطبقي للناس؛ أسرفوا في الثأر، وافتخروا بهذا الإسراف، وعُدَّ المسرف الظالم الغشوم في أخذ ثأره هو أفضل من يطلب الثأر، قال كبيد بن ربيعة (٥):

عَضِبنَا للَّذِي لَاقَتْ نَفَيْلً

وَخَيْرُ الطَّالِي السَّرَّةِ الغَضوبُ (٦)

ويقول َحَاجِزُ بن َعُوْف <sup>(٧)</sup>: كَتَلْنَــَا نَاجِيـــاً بِقَتِيــْـــلِ فَهْــــم ِـــ

وَخَدِيرُ الطَّالِبِ السَّرَّةَ الغَشُومُ (٨)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سبق التعريف بهـ. ٥٦

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ديوانه – ٦٨،٦٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> سبق التعريف بهـ. • **٩** 

ديوانه – ۲۲. ديوانه ( $^{(t)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>۵)</sup> سبق التعریف به **۱۸** 

<sup>(</sup>٦) ديوانه - ٣٧، نفيل: بنو نفيل بن ربيعة بن كلاب، الترة: التأر.

<sup>(</sup>٧) حاجز بن عوف بن الحارث، من بني سلامان، من الأزد، شاعر جاهلي مقل، وهو أحد الصعاليك المعيرين على قبائل العرب ثمن كان يعدو على رجليه عدواً يسبق به الخيل. انظر: الأصفهاني – الأغاني – ٣٣٣/١٣ الزركلي – الأعلام – ١٥٣/٢.

<sup>(^)</sup> يحيى الجُبوري – قصائد جاهلية نادرة –٧٢، والشاعر يتحدث عن قتلهم رجلاً ثـأراً لمن قتلت قبيلـة فَهُم منهم، وقبيلة فَهُم هي قبيلة تأبط شراً، والشاعر يفخر بنيلهم ثارهم، وأن الظلوم هو خير من يطلب الثار.

فالإسراف في الثأر ديدنهم دائماً، فقد يقتلون برجل واحد تسعة رجال، يقول لَبيُّد بن ربيعة:

وَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّ

ومثل ذلك فعل العَبَّاسُ بن مِردَاس(٢) للأخذ بثاره:

أَبَأَنْاً بِهِ قَتْلَى تُلَوْلُ اللَّعَاطِسَا وَقَاتِلِهُ وَدْنَا مَعَ اللَّيْلُ سَادِسَا (٣)

فَإِنْ يَقْتلُوا مِنِكَا كُرِيمِاً فَإِنْكَا تَحْرَيْمِاً فَإِنْكَا تَقَالُوا مِنْكَا تَقْلُوا مُنْكَا تَقْلُوا مُنْسَةً تَقَالُوا مُنْسَةً مَنْدَا الْخَيْلُ مُنْسَةً مَنْ الْخَيْلُ مُنْسَةً مَنْ الْخَيْلُ مُنْسَاقًا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِ

بل قد يقتلون بالواحد مائة، قال عَامِرٌ بن الطَّفَيْلُ<sup>(٤)</sup>:

قَتَلْنَا مِنْهُ مَا مِنْهُ مِائِكَةً بِشَكِيخٍ وَصَفَدْنَاهُمُ عُصَباً قِيَامَا (٥)

وحين يكون المطالب بالثأر من الملوك، نجد ذلك الإسراف في الثأر الذي لا يحده حد، فقد حدث أن قتل الحارث بن ظالم (١) ابناً للأسود بن المنشذر اللَّحْمِي (٧)، اسمه (شَرَحْبِيْل)، فأوقع الأَسْوَدُ ببني ذُبيَانَ (٨) وبني أَسَد (٩)، ثم وجد الأَسْوَدُ نعل ابنه في موضع من بلاد بني مُحَارِب (١٠)، فقال: سأحذيكم نعالا، فأحمى لهم الصفا التي بصحراء

<sup>(</sup>١) ديوانه - ٢٦١، ووردت في أمالي القالي - ١٣٩/٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> سبق التعریف به ۲۰

<sup>(</sup>٣) الأصمعيات - ٢٠٧، ٢٠٧، أباءه به: قتله به، والبواء، السواء والكف، المعاطس: الأنوف.

<sup>(&</sup>lt;sup>t)</sup> سبق التعريف بهـــ (<sup>t)</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>(٥)</sup> ديوانه — ٨٣.

<sup>(</sup>۷) الأسود بن المنذر بن النعمان بن امريء القيس بن عمرو اللخمي، من ملوك الحيرة، قتل في إحدى معاركه مع الغساسنة، انظر: الزركلي. الأعلام – ٣٣٠/١، جواد علي – تاريخ العرب قبل الاسلام – ٢٠٩/٣.

<sup>(</sup> $^{(A)}$  بنو ذبيان: من غطفان التي تعود في قيس عيلان من مضر، انظر: ابـن الكلـبي - جمهـرة النسـب  $^{(A)}$  بنو ذبيان: محمود فردوس، دار اليقظة العربية - دمشق - دط، دت.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> بنو أسد: هم بنو أسد بن خزيمة بن مدركة، حي من العدنانية، انظر: "القلقشندي - نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب - ٤٧.

<sup>(</sup>١٠) بنو محارب بن خصفة بن قيس عيلان، انظر: ابن الكلبي - جمهرة النسب - ١٠٤/٢.

أَضَاخ (١)، حيث وجد نعل ابنه، وسيرهم عليها، حتى تساقط لحم أقدامهم، وفي ذلك يقول الأعشى:

ر، وَحَلَّى سَدَقاهُمُ بِسِكِ الرَّ لَا الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلُولِي الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِم

فلما كان الإسلام هجا شاعر من كِنْدة بني مُعَارِب بتحريق الأَسْوَد أقدامهم، فقال: عَلَى عَهْدِ كِسْرَى نَعَلَتُكُمْ مُلُوْكُنَا صَفاً مِنْ أُضَاخٍ حامِياً يَتَلَهَّـُ بُ(٢)

وهذا بَاعِثُ بن صُرَيْم<sup>(٤)</sup> يقتل أخ له اسمه (وائل) في بني تَمِيْم<sup>(٥)</sup>، وكان عَمْرُو ابن هنِّـد قد بعثه اليهم ليجمع الصدقات، فبينما هو جالس على شفير بئر يجمعها إذ دفعه رجـل منهم، فوقع فيها، ورموه بالحجارة حتى قتلوه، فلما بلغ ذلك باعثاً آلى أن يقتل في بــني

تميم حتى تمتليء دلوه من دمائهم، وقال:

سَائِلْ أُسَيِّدَ هَلْ ثَأْرْتُ بِوَائِلِ إِذْ أَرْسَلُونِي مَائِحًا لِدَلائِهِمَ إِذْ أَرْسَلُونِي مَائِحًا لِدَلائِهِمَ إِنْ يَمَكُ السَّمَاءَ مَكَانَهَا إِنِّي وَمَنْ سَمَكُ السَّمَاءَ مَكَانَهَا آلَيْتُ أَنْهَا السَّمَاءَ مَكَانَهَا آلَيْتُ أَنْهَا أَنْهَا السَّمَاءَ مَكَانَهَا السَّمَاءَ مَكَانَهُا السَّمَاءَ مَكَانَهُا السَّمَاءَ مَكَانَهُا السَّمَاءَ مَكَانَهَا السَّمَاءَ مَكَانَهُا السَّمَاءَ مَكَانَهُا السَّمَاءَ مَكَانَهُا السَّمَاءَ مَكَانَهُا السَّمَاءَ مَكَانَهَا السَّمَاءَ مَكَانَهُا السَّمَاءُ السَّمَاءَ مَكَانَهُا السَّمَاءَ مَنْ الْمُعْمَادِ السَّمَاءَ مَلَيْسَانُ السَّمَاءُ مَنْ الْمُعْمَادُ السَّمَاءُ مَنْ الْمُعْمَادُ السَّمَاءُ مَنْ الْمُعْمَادُ الْمُعْمَاعُونُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمَادُ الْمُعْمَادُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمَادُ الْ

أُمْ هَلْ شَفَيْتُ النَّفْسَ مِنْ بَلْبَالْهِا فَمَلَاْتُهُ الْعَلَامِا عَلَقَا إِلَى أَسْسَبالِهَا وَمَلاَهُا وَالبَدْرَ لَيْلَةً نِصْفِهَا وَهِلالْهِكَا أَبَسَداً فَتَنْظُسُر عَيْنُهُ فِي مَالِهَا (1)

العلق: الدم الغليظ (اللسان - علق) أسبالها: شفاهها وحروفها (اللسان - سبل)

يقول: بعثوني طالباً لتراتهم، فأكثرت من القتل.

<sup>(</sup>١) أُضَّاخ: موضع من الشربة .. "ديار بني محارب بن خصفة، بين الرمـة والحريب، انظر: البكـري – معجـم مـا استعجم – ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) ديوانه - ٣٠٢، وأبو عبيدة - أيام العرب - ٢٧/٢، أريك: جبل قريب من معدن النقرة شق منه نحارب، وشق لبني الصادر من سليم، انظر: ياقوت الحموي - معجم البلدان - ١٦٥/١.

<sup>(</sup>٣) أبو عبيدة – أيام العرب – ١٤٧/٢.

<sup>(</sup>٤) باعث بن صريم بن أسيك اليشكري، شاعر جاهلي فارس، انظر: أبو تمام - الحماسة - 1/20%.

<sup>(°)</sup> بنو تميم: تميم بن مُر بن أُدً، من طَابخة بن إِلْياً س بن مُضَّر، انظر: ابن الكلبي - جمهرة النسب - ٢٧١/١.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> أبو تمام - الحماسة - ٣٥٢/١، ٣٥٣، والأبيات وقصتها وردت في أيام العرب لأبي عبيدة - ٤٥٥/٢. تحت عنوان (يوم الحاجز)، وكذلك في نهاية الأرب للنويري - ٣٩٦/١٥، تحت (يوم الحاجز) وفي كلا المصدرين تذكر الرواية ان تميماً أسروا وائلاً، وجعلوا يغمسونه في الماء حتى قتلوه، فقتل باعث منهم مائة.

وهذا امرؤ القيس بن حُجْر الكِنْدِي<sup>(۱)</sup> يسرف في الثار لأبيه الذي قتله بنو أَسَد (۱) لظلمه هم وبغيه عليهم، فقد ورد امرؤ القيس بالخيل على بني أَسَد قتلة أبيه، فلما ظفر بهم، انتزع دروعهم، فألقاها في النار، فلما حميت، ألقاها عليهم، فقطعت لحومهم، وسلخت جلودهم، وأحمى ميلاً، فأمره على أعينهم فسملها، وحُزَّتُ رؤوس قتلاهم، وقورتُ هاماتهم، ثم صُبَّتُ فيها الخمر، فشربها عللاً بعد نهل، وقد ذكر ذلك الكَلْبِي<sup>(۱)</sup> عن شيوخ كِنْدَة من أنه جعل يسمل أعينهم، ويحمي الدروع فيلبسهم إياها (٤). وقد قال عن ذلك:

سَائِلْ بَنِى أَسَادِ عَقْتَالِ رَبِّهِ مَ اللهِ الْمَحَانِ بِجَحْفَالِ الْمَحَانِ بِجَحْفَالِ الْمَحَانِ بِجَحْفَالِ الْمَحَانِ بِجَحْفَالِ الْمَحَانِ بِجَحْفَالِ الْمَحَانَ بِجَحْفَالِ الْمَحَانَ بِجَحْفَالِ الْمَحَانَ الْمَحَانَ الْمَحَانَ الْمَحَانَ الْمَحَانَ الْمَحَانَ اللهُ الْمَحَانَ الْمَحَانَ اللهُ ا

حُجْر بن أُمَّ قطام جلَّ قَتِيْلا جُلِب إِن أُمَّ قطام جلَّ قَتِيْلا خَلِب إِن أُمَّ قطاء صَهِيْلا فَشَفَى وَزَادَ عَلَى الشَّفَاء عَلِيْلا وَالنَّار كَحَلَهُمُ مِهَا تَكْحِيْلا مَلِكَ يعِلَ بِشُرْبِهِا تَعْلِيْلُا<sup>(0)</sup>

وهذا مهلهل بن ربيعة (٢) يسرف ويشتط في مطالبته بثأر أخيه كُليب (٧) ويجر قبيلتي َبكُر وَتَغْلب (٨) إلى سلسلة بشعة من الحروب الطويلة الأليمة المعروفة بـ (حرب البَسُوْس) (٩)

<sup>(1)</sup> سبق التعريف به. • ٤

<sup>(</sup>۲) سبق التعريف بهمــ ۲۰

<sup>(</sup>٣) لعلة يقصد بالكلبي: محمد بن السائب الكلبي (ت ٢٠٤هـ) العالم المؤرخ النسابة.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الألوسي – نهاية الأرب في معرفة أحوال العرب – ٢٥/٣.

<sup>(°)</sup> ديوانه - ٣٦٠، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، الهجان: الرجل الكريم الحسب، نقي الأصل انظر: (اللسان - هجن).

<sup>(</sup>۱) سبق التعريف بهـ. ٥٦

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup> سبق التعريف بهـ.. ¬٥

<sup>(^)</sup> بكر وتغلب: من وائل بن قاسط، من ربيعة بن نزار، انظر: ابن الكلبي - جمهرة النسب - ١٩٣/٢.

<sup>(\*)</sup> حرب البسوس: هي سلسلة من الحروب التي نشبت بين بكر وتغلب، وهما من ربيعة، وسببها قتل جساس ابن مرة كليب بن ربيعة سيد تغلب؛ لأن كليباً اعتدى على ناقة رجل كان يستجير بالبسوس خالسة جساس، وقد استمرت هذه الحرب مدة أربعين سنة وتسميها العرب "البتراء"؛ لأنها: أقلعت من غير تكافؤ في الدماء ولا عقل، انظر: ابن الأثير – الكامل – ٣١٦٠. أبو عبيدة – أيام العرب – ٢٥٥/٢. جواد على – تاريخ العرب قبل الاسلام – ٣٥٥/٥.

والتي استمرت أربعين سنة، وكأن أهل الأرض جميعاً لا يعدلون ذلك القتيل في نظره. والمتأمل في أشعاره يكاد يسمع صرخات الثأر والحرب والموت والألم معاً، استمع اليه وهو يعاهد أخاه ذلك العهد الرهيب:

خُدِ العَهْدَ الأَكِيْدَ عَلَيْ عُمْدِي وَهَجْدِي الْعَانِياتِ وَشُرْبَ كُنُّ اسٍ وَكَسُّتُ بِخَالِعِ دِرْعِدِي وَسَنْيفِي وَالْإِ أَنْ تَبِيْدِي لَا يَسْدَرَاهُ بُكُرِدٍ

بِ اللَّهِ اللَّهُ الل

## وقوله:

قَتُلُوا كُلَيْباً ثُكَمَّ قَالُوا: أَرْتِعُوا حَتَّى أَبِيدَ قَبِيلَةً، وَقَبِيلَةً

كَذِبُوا، لَقَدُّ مَنَعُوا الجِيادَ رُتُوعًا وَقَيْلِتَ مِنْ جَمِيْعَ الْأَنْ وَقَيْلِتَ مِنْ جَمِيْعَ الْأَنْ

وحين يقتل مهلهل بجُير بن الحَارِث بن عُبَاد - الذي كان متجنباً للقتال، ولم يشترك فيه - فإن ذلك لا يشفي غليله؛ لأنه يرى أن بجيراً لا يساوي إلا شسع نعل كليب، ولذلك قال حين قلته: "بُو بشسع نعل كليب"، وهنا يغضب الحَارِث بن عُبَاد (٣) ويقول:

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ديوانه – ۳٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه - ٤٨، ارتعوا: الرعي في الخصب "المسان - رتع".

<sup>(</sup>٣) الحَارِثُ بن عُبَاد: هو الحارث بن عباد بن قيس بن ثعلبة البكري، حكيم جاهلي، كان شجاعاً، من السادات وحين وقعت حرب البسوس اعتزلها مع قبائل من بكر، حتى أقدم المهلهل على قتل ابنه بجير، فشار الحارث ونادى بالحرب، وارتجل قصيدته المشهورة التي يكرر فيها قوله (قربا مربط النعامة)، والنعامة فرسه، وكان أول يوم شهده هو يوم تحلاق اللمم، الذي انتصرت فيه بكر، وأسر المهلهل وهو لا يعرفه، فأمنه، ولما كشف عن شخصيته جزّ ناصيته وأطلقه، وقال: لَهْ فَ نَفْسِي عَلَى عَدِينً وَلْم أَعُ مَر فِ عَدِياً إِذْ أَمْكَنَتِي اليَدَانِ النظر: ابن الأثير - الكامل - ٢/٢٧، الزركلي - الأعلام - ٢/٢٥١.

لَقُحَتْ حَوْبُ وَائطِ عَن حِيَالَ مِ إِنَّ قَتْلَ الغُلَلَم بِالشَّسْعِ غَالِي لهُ وَإِنَّتِي بَحِرَّهَا اليَوْمَ صَالِي<sup>(١)</sup>

قُرِّبَ مَرْبَطُ الَّنَعَامَ قَ مِلِيَّ فَي اللَّهَ مَلْ اللَّعَامَ قَ مِلْتَى فَي قَرِّبَ فَي قَرِّبَ فَي اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّ

فيرد عليه المُهلُهِل:

صَدَقَ الجَارُ إِنْا قَدْ قَتلْنَا قَدْ قَتلْنَا قَرَبُ المَّدَ تَهْرِ مِنِي

بِقِبَال النَّعَال رَهْ طَ الرَِّجَال ِ لِقَتِيْ ل سَفَتْهُ رِيْحُ الشَّمَال (٢)

وتستمر نيران الحرب بين الحيين مستعرة، ويكثر القتل، حتى ليشعر المهلهل نفسه باسرافه في ثأره. ولكن العزة بالإثم قد تمكنت منه:

حَتَى بَكَيْتُ وَمَا يَبْكِي هَمْ أَحَـدُ حَتَى أَبَهْ رِج بَكُراً أَيْنَمَا وجِدُوا(٣)

أَكْ فَرْتُ قَتْلَ بِسِنِي بَكْرٍ بَوِبِهِ مَا اللهِ لَا أَرْضَ مَا يَقَتْلِهِ مَا اللهِ لَا أَرْضَ مَا يَقَتْلِهِ مَ

وقد أهاجت هذه الفلسفة المسرفة في التأر حرب الفِجَار الشاني (أ)، فالبَرّاض (ه)، وهو من الخلعاء الفتاك، قتل عُرْوَة الرَّحَّال (أ)، وهو سيد شريف من هَـوَازن (٧)، والبرّاض

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير – الكامل – ٣٢٢/١.

<sup>(</sup>٢) ديوانه - ٧١، قِبال النعال: الزمام الذي يكون من النعل.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه - ٧٧، آليت. أقسمت، أبهرج: أبيح دماءهم بلادية.

<sup>(\*)</sup> حرب الفجار الثاني: وقعت بين قريش وكنانة كلها وبين هوازن، والذي أهاج تلك الحرب هـ و قتل البراض لعروة الرّحال بن عتبة بن كلاب، فأبت هوازن أن تقتل بعروة البراض؛ لأن عروة سيد هوازن، والبراض خليع في بني كنانة، فأرادوا أن يقتلوا بعروة سيداً من قريش، وسميت هذه الحرب بحرب الفيجار؛ لما استحل الحيان: كنانة، وقيس فيه من المحارم، انظر: ابن الأثير - ٢/٢٥٥، أبو عبيدة - أيام العرب - ٢/٢٠٥٠.

<sup>(°)</sup> الْبَرَّاض: هو البرَّاض بن قيس بن رافع الكناني، كان رجلاً فاتكاً خليعاً، قد خلعه قومه لكثرة شره وكنان يضرب المثل بفتكه، فيقال: أفتك من البراض، وهو الذي أهاج حرب الفجار الثاني بقتله عروة الرحال وكانا قد تنافسا عند النعمان بن المنذر على إجارة لطيمة النعمان حتى تصل إلى سوق عكاظ، ففضل النعمان أن يجعل ذلك لعروة، فتبعه البراض وقتله. انظر: ابن الأثير – الكامل – ٢٥٩/١.

<sup>(</sup>٢) عُرُوة الرَّحَّال: هو عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب المعروف بالرَّحَّال؛ لكثرة رحلته إلى الملوك، ووفادته عليهم، وبسبب قتله هاجت حرب الفِجَار الثاني، انظر: ابن الأثير – الكامل – ٣٦٠/١، أبو عبيدة – أيام العرب – 7/٢٠.٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup> سبق التعريف بها ــ **٤٧** .

خليع في بني كِنَانة (١)، فلم ترض هوازن أن تقتل البَرّاض بعُرُّوة، ورأوا أنهم لن ينالوا ثأرهم إلا بقتل سيد من قريش، فكانت حرب الفِجَار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بست وعشرين سنة.

وعندما يسعون للأخذ بالشأر يصابون بتعطش غريب للدماء، قال قَيْسُ بن رُهُير (٢) بعد أن أدرك ثأره يوم جَفْر الْهَبَاءة (٣):

فَ أَصْبَحْتُ ظَالِ اللهِ مَظْلُومَ اللهِ فَ أَصْبَحْتُ طَالِ اللهِ مَطْلُومَ اللهِ فَ أَصْبَحْتُ بَعْدَهُ اللهِ مَرْجُوهُ مَ اللهِ مَعْلُومُ اللهِ مَعْلُومُ مَا وَاحِداً كَانَ فَيْهِمُ مَعْلُومُ مَا فَيْهِمُ مَعْلُومًا فَيْ اللّهِ مَاءِ نَهُوْ مَا (٤) لَا فَاءَ نَهُوْ مَا (٤)

إِنَّ يَتُومَ الْهَبَاءَة أَوْرَثَنِي السَّذَلَ كَانَ ظُلْمِنِي قَتْلَ سَرَاة بَنِي بَدْرِ كَانَ ظُلْمِنِي لِسَالِكِ بِن زُهَيْدٍ كَانَ ثَارِي لِسَالِكِ بِن زُهَيْدٍ فَقَتَلْسَتُ الجَمِيْنَعَ مِنْ حَذَرِ الثَّكُ

وحين يحاول بعض العقلاء عقد الصلح بين الأطراف المتحاربة، ودفع ديات القتلى، نجدهم يرفضون، ويغالون في الرفض، من ذلك:

قال عَمْرُو بن برَّاقة الْهَمْدَانِي(٥):

<sup>(</sup>١) بنو كِنَانَةَ بن خزيمة بن لؤي بن غالب، جد جاهلي عدناني مضري، انظر: ابن سلام - النسب - ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) قيس بن زهير بن جذيمة العبسي كان يلقب بقيس الرأي، لجودة رأيه، وهـو من الدهـاة الشـجعان الفرسـان، اشتهرت وقائعه في حروبه مع بني قُزارة وَذَبّيان، انظر: الزركلي – الأعلام – ٢٠٦/٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> يوم جفر الهباءة: كان لعبس على ذبيان، وفيه قتل قيس بن زهير وأصحابه حذيفة بن بدر وهل بن بدر، وقد استعظمت غطفان قتل حذيفة وتجمعوا لذلك، فرحلت عبس عن أرض غطفان، انظر: أبو عبيدة – أيام العرب – ۲۱ ۲۱ ، النويري – نهاية الأرب – ۳۲ ، /۱۵ وجفر الهباءة مستنقع في بالاد غطفان، انظر: ياقوت الحموي – معجم البلدان – ۲۲/۲ .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> أبو عبيدة – أيام العرب – ٢٨٩/٢، النَّهوم: الذي يفرط في شهوة شيء ما ولا يشبع منه، انظر: "اللسان –

<sup>(°)</sup> عَمْرُو بنَ برَّاقة الهَمْداني، وبراقة أمه، واسم أبيه: هنبه بن شهر بن نهم من هَمَدان، وهو أحد صعاليك العرب العدائين، وكان عمرو صاحبا لتأبط شراً والشنفرى، يغيرون على القبائل فيغنمون ويسبون، وقد ورد في الأغاني خبر فراره هو وتأبط شراً من قبيلة بجيلة، بعد أن كادوا يمسكون بهما، حيث يقول تأبط شراً:

اللَّا اللَّهُ صَاحُوا الوَاغُرُوا بِي سِرَاعَهُمُ بِالْعَيْكَتَيْنِ لَدَى مَعْدَى ابن بَرَّاق رِ

انظر: الأصفهاني – الأعَاني – ١٨٧/٢١، عَ ١٤٤، المفضليات – ٧٨. يحيى الجبوري، قصائد جاهلية نادرة .

فَلَا صُلْحَ حَتَّى أَتْهَدَعَ الْخَيْلُ بِالْقَنَا

ويقول العباس بن مِرْداس (٢) رافضاً الصلح:

لا نسَب اليَسُومَ وَلَا خُلَّهَ قَا لَا نَسَب اليَسُومَ وَلَا خُلَّهَ قَا لَا مُلْتَحَ بَيْنِي - فَاعْلَمُوْهُ - وَلَا رُعْيِنِي، وَمَا كُنَّا بِنَجْدِ، وَمَا

وتُضْرَبَ بِالبيضِ الخَفافِ الجَمَاجِمُ (١)

اتَّسَعَ الخَرْقُ عَلَى الرَّاتِقِ اليَّنكِم مَا هَلَسَتْ عَساتِقِي قَرْقَر قُمْرُ السوادِ بالشَّاهِقِ (٣)

ويقول مهلهل معبراً عن العداء المستحكم المستعصي على كل صلح: لَا أَصْلَحَ اللهُ مُنِّنًا مَنْن يُصَالِحُكُمْ ﴿ حَتَّى يُصَالِحَ ذِئْبُ الْمَعْزِ رَاعِيْهَا ﴿ )

وقد يضع شروطاً مستحيلة للصلح تعجيزاً للخصم وإمعاناً في الرفض:

يَالِبُكْرِ أَنْشُرُوا لِيَّ كُلَيْبُاً عَلَيْبُاً عَلَيْبُا الْمُحْدِرِ أَنْشُرُوا لِيَّ كُلَيْبُا

يَسَالَبِكُو أَيَسْنَ أَيْسَن الفِسَوارُ؟ صَسَّرَحَ الشَّسَرُّ وَبَانَ السَّرَادُ (٥)

وقوله:

ذَهَبَ الصَّلْحُ أَوْ تَرُدُّوا كُلَيْبَاً ذَهَبَ الصَّلْحُ أَوْ تَرُدُّوا كُلَيْباً

أَوْ أُذِي قَ الغَدَاةَ شَيْبَانَ تُكُلَلا أَوْ تَذُوقَ سَالًا وَرِداً وَنَهَالا (٢)

<sup>(</sup>١) القالي - الأمالي - ٢٧/٢، الأصفهاني - الأغاني - ١٨٣/٢٠.

تقدع الخيل بالقنا: أي تضرب بالرماح لتكبح وتكف، أقدعه قدعاً: كبحته وكففته: "اللسان - قدع".

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سبق التعريف به – **٦**٥٪

<sup>(</sup>٣) ابن الشجري - الأمالي - ٢٩٠/٢، قرقر الطائر: صوت، والشاهق، الجبل المرتفع.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> ديوانه – ٩٩.

<sup>(°)</sup> المصدر نفسه – ۳۵.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه - ٢٠٢٠، الوبال: سوء العاقبة.

الورد: القدوم إلى الماء "اللسان - ورد".

النهل: الشرب في أول الورد "اللسان - نهل".

يهددهم بأنهم سيتجرعون الأمرين في حروبهم معه.

وإن حدث ومال ولي الدم إلى الصلح وقبول الدية فإن نساء العائلة له بالمرصاد، بما يوجهن إليه من لوم وتقريع واستهجان؛ باعتبار أن قبول الدية عار لا تمحوه الأيام، وأن قبوله فا دلالة على جبنه وتقاعسه، وهذا ما فعلته كَبْشَةٌ أخت عَمْرِو بن مَعْد يكرب(١) حينما شعرت أنه يميل إلى قبول الدية في أخيه عبدا لله، فقالت:

إِلَى قَوْمِهِ لَا تَعْقِلُوا هَلُهُمُ دَمِسِي وَأَتُوكُ فِي بَيْتِ بِصَعْدَةَ مُظْلِم وهل بطن عمرو غير شبر لمطعم فمشوا بآذان النعام المصلم إذا ارتملت أعقابهن من الدم(٢)

الكَارُسَلَ عَبْدُا للهِ إِذْ حَانَ يَوْمَهُ وَكَا تَاخُذُوا مِنْهُ مُ إِفَالاً وَأَبْكُراً وَكَا تَاخُذُوا مِنْهُ مُ إِنَّ عَمْراً مُسْالِم وَدُع عَنْكَ عَمْراً، إِنَّ عَمْراً مُسْالِم فَاللهِ فَصَالًا وَالديت مِنْ اللهِ فَصَالُوا والديت ولا تسردوا إلا فضول نسائكم

ومثل ذلك ما قالته أم عمرو بنت وقدان (٣)، تحث قومها على الأخذ بالثأر، وإلا فلا شأن هم بالسلاح؛ لأنهم صاروا نساء شأنهم الاكتحال ولبس المجاسد والنقب، وتنعى عليهم انشغاهم بملذات الطعام والشراب:

إِنْ أَنْتُ مَ مَ لَمْ تَطْلَبُ وا بِالْخِيكُمُ وَخُدُوا الْمُكَاحِلُ وَالْجَاسِدَ وَالْبَسُوا وَخَدُوا الْمُكَاحِلُ وَالْجَاسِدَ وَالْبَسُوا أَفْ تَطْلُبُ وا بِأَخِيكُ مَ

فَذَرُوا السَّلَاحَ، وَوَحَّشُوا بِالأَبْرُقِ نُقَبَ النِّسَاءِ فَبِئْسَ رَهْطُ الْرُهْتِقِ أَكْسُلُ الْخَزِيشِ وَلَعْقُ أَجْرَدٌ أَمْحَقَ (٤)

<sup>(</sup>۱) هي أخت عمرو بن معد يكرب فارس اليمن المشهور من بني زُبيد، وقد قالت هذه الأبيات بعد أن قتل رجل من بني مازن أخاها عبدا لله، فقالت بنو مازن لعمرو: إنما قتل منا رجل سفيه سكران، ونحن يدك وعضدك، فنسألك بالرحم أن تأخذ الدية، فغضبت كبشة وقالت الأبيات، انظر: أبو تمام - حاشية الحماسة - ١٥٨/١.

<sup>(</sup>۲) أبو تمام – الحماسة – ۱/۸۱۱، ۱۵۹.

إفال: صغار الإبل، أبكر: الفتى من الإبل.

<sup>(</sup>مشوا بآذان النعام (المصلم): أي امشوا أذلاء بآذان مجدعة كآذان النعام.

<sup>(</sup>ولا تردوا إلا فضول ..) العزيز يرد أولاً، ثم الرجال، ثم الصغار، ثـم النساء الطواهر، ثـم الحيض، فأنتم أذلاء، لا تردون إلى بعد الحيض.

 $<sup>^{(7)}</sup>$  أم عمرو بنت وقدان: جاهلية: حاشية الحماسة  $- \, ^{(7)}$  1.

<sup>(1)</sup> أبو تمام - الحماسة - ١٠٣٢/٢، ١، وحشوا بالأبرق: قيل صيدوا الوحش، والتمسوا قوتكم من ذلك وذروا السلاح فلستم هناك بعد تضييع دم أخيكم.

المجاسد: النياب المصبوغة بالزعفران، الخزير: لحم يقطع صغاراً ويطبخ بالدقيق، أمحق: لبن أخذ زبده.

وقال مُرَّةً بن عَدًّاء الفَقْعَسِيِّ(١) ينهاهم عن الدية وعارها:

أَرَى العَارَ يَبْقَى وَالمَعَاقِلُ تَذْهَبُ إِذَا أَنْتَ أَدْرَكْتَ الذِي كُنْتَ تَطْلُبُ (٢) فَلَا تَأْخُذُوا عَفْلاً مِنَ القَوْمِ إِنَّنِي كَأْنَسَكَ لَمُ تُسْبَقُ مِنَ الدَّهْرِ لَيْلَةً

وهكذا فهم في النهاية قد اختاروا الدم على اللبن.

ونتيجة لما سبق عرضه من صفات العصبية والطيش وسرعة الغضب ورفض الصلح، والحرص على الثأر، كان تشب الحروب بين قبائل الجزيرة، بل إنها لتستعر بين أبناء العمومة، والدليل على ذلك أن أطول الأيام في الجاهلية كانت بين أبناء العمومة، فهذه حرب البسوس (١٣) بين: بكر، وتغلب (٤)، وكلتا القبيلتين من وائل من ربيعة، وكذلك: عبس وذُبيان (٥) في حرب (داحس والغبراء) (١١)، فهما تعودان في غَطَفَان من قيس عَيْلان، والأوس والخزرج (٧) وما كان بينهما من حروب عديدة، رغم أنهما تعودان في قبيلة الأزُد (٨) اليمنية، وغيرهم كثير، فحرب الأقارب شائعة بينهم، وقد

<sup>(</sup>١) مُرَّة بن عَدَاء الَفقَعَسِي، وبنو فَقَعَس حي من بني أَسَد، جاهلي، انظر: أبو تمام: حاشية الحماس – ١٥٦/١.

<sup>(</sup>٢) أبو تمام – الحماسة – ٧/١٥، والبيتان يحثان على طلب الثار، وأن من أدرك ثأره فكأنه لم يصب.

<sup>(</sup>٣) سبق التعريف بها۔ ٥٦

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سبق التعريف بهما ــ ٥٦ ، ٣٨

<sup>(°)</sup> عبس وذبيان: عبس بن بغيض من قيس عيلان، وذبيان بن بغيض من قيس عيلان، فهما أخوان، انظر: ابن سلام – النسب – ٢٤٤.

<sup>(</sup>۱) داحس والغبراء: هي الحرب التي وقعت بين عبس وذبيان، وكان مبدؤها سباقاً جرى بين خيل قيس بن زهير وحذيفة بن بدر فلطمت خيل قيس عن الفوز، وبغى عليهم حذيفة، وتداعى الشر إلى أن ثارت الحرب بين الحين، وقد دامت تلك الحرب أربعين سنة.

انظر: ابن الأثير - الكامل - ٣٣٤/١.

أبو عبيدة - أيام العرب - ١٧٧/٢.

<sup>(</sup>٧) الأوس والخزرج: قبيلتان عربيتان تعودان في الأزد بن الغوث من كهلان من قحطان، أبناء حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن الأزد. انظر: ابن سلام -- النسب -- ٢٧٠

<sup>(^)</sup> الأزد: جد جاهلي قديم، وهو الأزد بن الغوث، من كهلان: انظر: ابن سلام – النسب – ٢٦٧. تنسب إليه قبيلة الأزد الواسعة الفروع التي منها الأنصار والغساسنة.

قالوا فيها أشعاراً تقطع نياط القلوب، فقد قال رجل من بني عَقِيْـل، حاربـه بنـو عمـه، فقتل منهم وأسر:

وَنَبْكِي حِينَ نَقْتُلُكُمُ عَلَيْكُمُ

وقال الحُصَيْنُ بن الحُمَامِ المُرَيِّ (٢):

ٱنفَلَّـــقُ هَامـــاً مــِـنْ رِجَــالٍ أَعِزَّة ِ

وَنَقْتُلُكُ مَ كَأَنَّ لَا نَبُ إِلَى (١)

عَلَيْنَا وَهُمْ كَانُوا أَعَقَ وَأَظْلَمَا (٣)

وقال قَيْسُ بن زُهَير العَبْسِي ( ُ عَن قتل حُذَيفة و هملاً ابني بدر في يوم جَفْر الْهَبَاءة (٥٠):

وسَــْيفِي مــِنْ حُدَيْفَـة قَــد شَــفانِي لَا بَنَانِي (١) شَفَيْتُ النَّفْسَ مِينْ حَسَلِ بن بَدُر وَإِنْ أَكُ قَدْ بَرَدْتُ بِهِمُ عَلَيْلِي

وقال قَيْسُ بن الْخَطِيْم (٧) يذكر قتاله لبني عمه: إنَّا - وَلَوْقَدَّمُ وَاللَّهِ السَّذِي عَلِمُ وَا - وَلَوْقَدَّمُ وَا السَّذِي عَلِمُ وَا - وَلَوْقَدِّمُ وَا الْفَيْفِي فِي عَلَمُ الْمَهُمُ الْفَلِي الْمَهُمُ اللَّلَا السَّدَتُ عُلُدُوةً وَجُوهُ اللَّهُمُ اللَّلَا السَّدَتُ عُلُدُوةً وَجُوهُ اللَّهُمُ الللِّهُ

أُكِبَادُنِكَ مِنْ وَرائِهِمْ تَجِفُ وَفَلْيِنُكَ هَكَامَهُمْ بِهِنَا عَنُكُفُ حَنَّتُ إِلَيْنَا الأَرْحَامُ والصَّحُفُ<sup>(^)</sup>

<sup>(</sup>١) أبو تمام - الحماسة - ١٤٥/١.

<sup>(</sup>٢) الْحَصَيْنُ بن الْحُمَام بِن ربيعة بن مساب الْمُرِيِّيُّ، من غَطَفَان، جاهلي، ذكر أنه أدرك الإسلام، وجعله ابن سلام في الطبقة السابعة. وقال عنه أبو عبيدة: أشعر المقلين في الجاهلية ثلاثة: المسيب بن علس، والخصين بن الحمام، والمتلمس. كان سيداً شاعراً، ووفياً من أوفياء العرب، وكان سيد قومه وقائدهم، وكان يقال له: مانع الضيم، انظر: ابن حجر – الإصابة – 1/2  $\pi$ ، ابن سلام – طبقات فحول الشعراء – -0.0

<sup>(</sup>٣) أبو تمام – الحماسة – ١٤٣/١.

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup> سبق التعریف به۔ ۲۸

<sup>(°)</sup> سبق التعريف بهذا اليوم\_ CV ٪

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> أبو تمام – الحماسة – ۲/۷۱.

<sup>(</sup>٧) قَيْسُ بن الْخَطِيْم بن عدي الأُوسِي، فارس الأُوسِ وشاعرها، له قصة مشهورة في أخذه بثأر أبيـه وجـده، أدرك الإسلام، ولكنه قتل قبل أن يدخل فيه، وقد ذكره ابن سلام في شعراء المدينة، وأورد شيئاً من أشعاره، انظـر: ابن سلام – طبقات فحول الشعراء – ٨٩. الأصفهاني – الأغاني –  $\pi/\pi$ .

<sup>(^)</sup> قيس بن الخطيم - الديوان - ١١٦ و ١١٧، تحقيق: ناصر الدين الأسد، دار صادر، بيروت، ط٢، ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٧م، وقد وردت في الأصمعيات - ١٩٨، وفي الأغاني - ٣/٥٧.

إِنَّ بَسِنِي عَمَّنَا طَغَسُوا وَبَغَسُوا

وقال عَمْرُو بن مَعْدَ يَكْرِبِ(٢) يصف الصفوف وقد اصطفت للمواجهة على مــا بينهــم

مُصَافِينَ أَصْهَاراً وَرِحْمَا وَجِسْيَرةً

وقال الحَارِثُ بن وَعْلَةَ اللَّهُ هَلِيُّ (1):

قَوْمِي هُــُم قَتَكُوا أُمَيْثُمَ أَخِسي َ فَلَئِِّنْ عَفَ وْتُ لَأَعْفُ سَوْنْ جَللاً

وقال عَمْرُو بن كُلْثُوم عن غزوه لأقاربه:

جَلَبْنَا الخَيْلَ مِنْ جَنْبَيِ أُرِيْكِ مِنْ جَنْبَي أُرِيْكِ مِنْ جَنْبَي أُرِيْكِ مِنْ الْمِنْكِ أَبِينْكَ

وقال المهلهل: وَلَقَدُ خَبُطْتُ بَيْـُوتُ يَشْـُكُرُ خَبُطْـةً

قَدُ شَفَيْتُ الْعَلِيْلَ مِنْ آل بِكُسِرِ

وَ إِنَّ مِنْهُمْ مِ فِي قَوْمِهِمْ سَرَفُ (١)

وَمَا كَانَ فِيهُمْ فَارِسَ غَيْرُ جَانِح (")

فَ إِذَا رَمَيتُ يُصِيْبُ بِي سَهْمِي وَلَا رَمَيتُ يُصِيْبُ بِي سَهْمِي وَكُولُونُ وَلَا وَهُونَنْ عَظْمِي (٥)

إِلَى القَنعَاتِ مِنْ أَكْنَافِ يَعْسَرِ عَلَى مَسَا كَانَ مِنْ نَسَبٍ وَصِهْر (¹)

أَخُوالنَّا وَهُلُمُ بِنَدُو الْأَعْمَامِ(٢)

آلِ شَـــْيَانَ بَـــُيْنَ عَـــُمُ وَخَـــال (^)

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ديوانه — ۲۳۹.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سبق التعريف بهــــ ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه - ٧٥، تحقيق: مطاع الطرابيشي.

<sup>(&</sup>lt;sup>ئ)</sup> الحَارِثُ بن وَعْلَةَ اللَّـهُلِيُّ، شاعر جاهلي، وكثيراً ما يقع خلط بـين اسمـه واسـم الحـارث الجرمـي الـذي شـهـد الكَلاَّبِ الثاني، انظر: حاشية الحماسة – ١٤٨/١.

<sup>(°)</sup> حماسة أبي تمام ٢ / ١٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) ديوانه – ٤٥، أَريُّك: اسم جبل بالبادية، الْقَنَعَات: اسم موضع، يَعْر: جبل بالحجاز.

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup> دیوانه – ۷۷، یشکر: یَشْکُرُ بن َبکْر، بطن من بکر بن وائل.

<sup>(^)</sup> المصدر نفسه – ٧٠.

بل إن السبية حين تستصرخ قومها لنصرتها تفاجأ أنها في أسرهم:

كُمَا كَانَ يُلْفَى النَّاصِفَاتُ الْخَوَادِمُ وَوَاغِمُ (١)

وَتُلْفَى حَصَانَ تَخَدُمُ الْبَلَةَ عَلَّهَا وَتُلْفَى حَصَانَ تَخَدُمُ الْبَلَةَ عَلَّهَا إِذَا الْتَصَلَعْتُ قَالَكُ أَلِكُم اللهُ وَالِل إِ

وبعد أن تنتهي المعركة، تخلف وراءها القتلى والأسرى، ومع هذين الفريقين يمتــد حبــل الإسراف والشطط.

أما بالنسبة للقتلى، فيكون الإسراف في ما يوقعونه بهم من (التمثيل) وهو أمر كثيراً ما يقترفونه بعد انتهاء المعارك، حين يعمدون إلى جثث القتلى من أعدائهم فيشوهونها، ويمثلون بها، ويقال: مثل بالرجل يمثل مثلة، إذا نكل به، ومثلت بالقتيل: جدعت أنفه، وأذنه، أو مذاكيره، أو شيئاً من أطرافه"(٢) فمن ذلك، أنهم كانوا يعمدون إلى القتيل، فيحترون رأسه، ثم يقورونه، فيشربون فيه الخمر، وقد ذكروا ذلك في أشعارهم، قال عنترة بن شداد(٣):

بِأَقْحَافِ الرَّؤُوسِ وَمَا رَوِيْتُ ثُونَ

وقوله:

أُو اغْتَبَقُوْهَا بَـُيْنَ قَـُسِّ وَشَكَّاسِ وَشَكَّاسِ رَ

إِذَا اشْتَعَلَتْ أَهْلُ البَطَالَةِ بِالكَاسَ إِذَا اشْتَعَلَتْ أَهْلُ البَطَالَةِ بِالكَاسِ جَعَلْتُ فِل عَجَاجَة ِ

وَإِنِّسِي قَدْ شَرِبْتُ دُمُ الْأَعَسادِي

<sup>(</sup>١) الأعشى – ديوانه – ٣٤٣: حصان: سيدة كريمة، الناصفات: الخادمات

اتصلت: انتسبت، أي: تجد السيدة الكريمة تخدم ابنه عمها ممتهنة كالخدم الأذلاء، وحين يثقلها الذل تنتسب وتعتزي ببكر بن وائل، ولكن بكراً هي التي سبتها!!.

<sup>(</sup>٢) اللسان - مادة "مثل".

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> سبق التعريف به.

<sup>(</sup>٤) ديوانه - ٣٨، قحف الرأس: ما انفلق من الجمجمة.

<sup>(°)</sup> المصدر نفسه: ٨٧: الغبوق: شرب العشى "اللسان – غبق"

قس: رتبة كهنوتية للنصارى بين الأسقف والشماس، وفي اللسان هو رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم، انظر: "اللسان – قسس".

شماس: من رؤوس النصارى، وهو الذي يحلق وسط رأسه ويلزم البيعة: "اللسان – شمس" والبيـت الأول فيـه إشارة إلى قصد الأديرة التي يعيش فيها الرهبان بهدف شرب الخمر.

وما ذكره عنترة في شعره هذا من شربه الخمر في أقحاف السرؤوس ليس من مبالغات الشعراء، بل من واقع حياتهم الحربية، وثما يدعم هذا الرأي ما حدث للصحابي الجليل عاصم بن ثابت بن أبي الأُقلَح (١)، ففي غزوة أحد (٢) قتل عاصم – رضي الله عنه – ابنين لسلافة بنت سعد بن شهيد، هما: مسافع بن طلحة، وأخاه الجلاس بن طلحة (٣)، شعرهما (٤) بسهامه، وحين سألتهما عمن أصابهما، قالا: سمعنا رجلاً حين رمانا يقول: "خذها وأنا ابن أبي الأقلح" فنذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر (٥)، فلما قتل عاصم في يوم الرجيع (١)، "أرادت هذيه أخذ رأسه، ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيد لنذرها الذي نذرته حين أصاب ابنيها يوم أحد: لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمر، فمنعته الدَّبُو (٧)، فقالوا: دعوه يمسي فتذهب عنه فنأخذه، فبعث الله الوادي، فاحتمل عاصماً فذهب به، وقد كان عاصم قد أعطى الله عهداً أن لا يمسه مشرك، ولا يمس مشركاً أبداً تنجساً، فمنعه الله بعد وفاته، كما امتنع منه في حياته (٨).

<sup>(</sup>١) عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح قيس بن عصمة بن النعمان الأنصاري، من السابقين الأولين من الأنصار، قسل يوم الرجيع في سنة ثلاث من الهجرة، انظر: ابن حجر - الإصابة - ٢٣٥/٢.

<sup>(</sup>٢) غزوة أحد: وقعت في السنة الثالثة للهجرة بين المؤمنين والمشركين، وأصيب بها المسلمون، انظر: ابن هشام - السيرة - ٢٠/٣.

<sup>(</sup>٣) هما من المشركين الذين قتلوا يوم بدر، انظر: ابن هشام - السيرة النبوية.

<sup>(</sup>٤) يشعره: يصيبه في جسده ، فيصير له مثل الشُّعار، والشُّعار ما ولي الجسد من الثياب.

<sup>(°)</sup> ابن هشام - السيرة النبوية - ٧٤/٣.

<sup>(</sup>٢) يوم الرجيع: قدم على رسول الله رهط من عضل والقارة، وهم من الهون بن خزيمة بن مدركة، وطلبوا أن يرسل معهم من يفقههم في الدين، فبعث ستة من أصحابه، فلما كانوا على الرجيع، وهو ماء لهذيل بالحجاز غدروا بهم، فاستصرخوا هذيلا، فلم يرع القوم وهم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف، وقد رفض عاصم – رضي الله عنه – الاستسلام، وقاتل حتى قتل، وأرادوا رأسه، فحمته الدبر، وأخذ زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي فباعوهما بمكة، وقتلا هناك، وذلك في السنة الثالثة للهجرة، انظر: ابن هشام، السيرة النبوية – ٢٩٩٣، ١٧٠٠

<sup>(</sup>V) الدُّبُو: الونابير والنحل (اللسان - مادة «دبر»)

<sup>(^)</sup> ابن هشام -- السيرة النبوية -- ٣/١٧١.

ومن التمثيل بالقتلى أيضاً: جدع الأنوف والآذان، ويروى أنه في حرب الفَسَاد (١)، بين حيين من طيء، كثر القتل، وكثر التمثيل، حتى كان الرجل يخصف نعله بأذن قتيل من القتلى:

نُخَصَّفُ بِالآذَانِ مُنِكُمْ نِعَالَنَا وَنَشْرَبُ كُرُها مِنكُمُ فِي الجَمَاجِمِ (٢)

وكان يخشون التمثيل بهم بعد قتلهم، ففي يوم الرَّقَم (٣) بين غَطَفَان وبني عَـامِر، وكـان النصر لغطفان، "فانهزم الحَكَمُ بن الطَّفيل في نفر من أصحابه حتى وصلوا إلى ماء يقـال له: المروراة، فماتوا، وخنق الحكم بن الطفيل نفسه تحت شجرة؛ مخافة المثلة "(٤)، وذكر ذلك عُرْوَة بن الوُرَّد في شعره فقال:

وَمَقْتَلَهُمُّ تَحَدَّتَ الْوَغَى كَانَ أَجُدَراً أَجُدَراً أَجُدَراً أَلَا إِنَّمَا يَأْتُرِي كَانَ مُحَلَّرا (٥)

وفي غزوة أحد اقترف كفار قريش - الذين مازالوا على جاهليتهم - التمثيل بجثث المسلمين بكل قسوة ووحشية، قال ابن إسحاق: "خرج رسول الله صلى الله عليه

عَجِبْتُ هَكُم إِذْ يَخْنَقُونَ نَفُوسَهُمُ

يَشَكَدُ الْحَلِيثُمُ مِنْهِكُمُ عَقْد حُبلهِ

<sup>(</sup>۱) حرب الفساد وتعرفه بـ (يوم اليحاميم) بين قبائل طيء (غَوَّث وجديلة) وكان النصر للعَوَّث وفيهم زيد الخيل وحاتم الطائي، وعلى جديلة أُوْس بن حارِثة بن لأم الطائي، انظر: ابن الأثير – ٣٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير - الكامل - ٣٨٨/١، وقد عرف ذلك بـ: يوم اليحاميم.

<sup>(</sup>٣) يوم الرَّقَم: يوم لغَطَفَان على بني تَعامِر، والرَّقَمُ واد فيه ماء بالحجاز، وهو من ديار غَطَفَان، وفيه هزمت بنو عَامِر، وأصيب منهم رجال، وركبوا الفلاة، فهلك أكثرهم عطشاً، انظر: أبو عبيدة – أيام العرب – ٤٩٥، البكري – معجم ما استعجم – ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>ئ) أبو عبيدة – أيام العرب – ١/٢٥٥، والحكم بن الطفيل هو أخو عامر بن الطفيل الذي فر في يوم الرُّقَم.

<sup>(°)</sup> ديوانه – ٧٤. ووردت الأبيات منسوبة إليه كذلك في: أبو عبيدة – أينام العرب – ٢/٢٥، البكري – معجم ما استعجم – ٢٦٦/١ والخوف من التمثيل هنا منصرف للمثلة قبل القتل. قبال جواد علي: "كانوا يمثلون بقتلي الحرب وبالأسرى بتقطيع أجزاء جسمهم، وتشويه الجسم، يفعلون ذلك بالأسير حتى يموت" انظر: تاريخ العرب قبل الاسلام – ٤٦٦/٥.

وَلَيِن صَبَرْتُمُ لَهُو خَيْرُ لِلصَّدِينِ وَمَا صَبْرُكَ إِلَا بِاللَّهِ وَلاَ عَذَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِ صَيْوِهِ عَن المثلة، عن سمرة بن جندب قال: ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام قط ففارقه، حتى يأمرنا بالصدقة، وينهانا عن المثلة"(٢). ومحمن مشل به أيضاً يوم أحد: الصحابي الجليل (عبدا الله بن جحش) رضي الله عنه (٤)، وكان قد دعى الله قبل المعركة أن يقتل ويمَشَل به تقرباً إلى الله، سمعه سعد بن أبي وقاص يدعو ويقول: "اللهم ارزقني رجلاً شديداً حرده (٥)، أقاتله فيك، حتى يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك قلت: هذا فيك وفي رسولك، فتقول: صدقت، قال سعد: فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلق في رسولك، فتقول: صدقت، قال سعد: فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلق في

<sup>(1)</sup> حجزة بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي الهاشمي، عم رسول الله، وأخوه من الرضاعة، ولد قبل رسول الله بسنتين وأسلم في السنة الثانية من البعثة، شهد بدراً، وأبلى فيها، واستشهد يوم أحد، قتله وحشي، سنة ثلاث للهجرة، لقبه رسول الله بأسد الله، وسماه سيد الشهداء، وقد دفن مع عبدا لله بن جحش في قبر واحد. انظر: ابن حجر - الإصابة - ٣٥٣/١.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> سورة النحل – آية ۲۲،۱۲۲.

<sup>(</sup>٣) ابن هشام - السيرة النبوية - ٩٦،٩٥/٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> عبدا لله بن جحش بن رباب بن يعمر الأسدي، حليف بني عبدشمس، أحد السابقين، هاجر إلى الحبشة، وشهد بدراً، وهو أول أمير في الاسلام، أمره رسول الله على سرية بعنها، وقد دعا الله أن يرزقه الشهادة يوم أحد، فقتل رضي الله عنه، وكان يقال له: المُجَدَّع في الله، انظر: ابن حجر - الإصابة - ٢٧٨/٢.

<sup>(°)</sup> حرده: غضبه، انظر: "اللسان – مادة حرد".

خيط، وقال الزبير: كان يقال له: الجُلدَّع في الله"(١)، وقلد دفن مع همزه في قبره (٢). فالتمثيل معروف شائع عندهم في جاهليتهم، ويكثر كلما كانت الأحقاد أعمق في النفوس، من ذلك ما حدث لحَلنَيْفَة بن بَدر في يوم جَفْر الهَبَاءَة (٢)، حيث قتل ومُثلَّل به بطريقة بشعة بذيئة (٤)، وذلك لما كان بينه وبين قيس بن زُهير (٥) من العداوة منذ تسابق داحس والغبراء، حيث ظلم قيساً ورهطه وبغى عليهم، وحين أرادوا الصلح، وجعلوا بعض غلمانهم وصبيانهم رهائن عند رجل من بني ذُبيّان، فأخذهم حذيفة، فجعل يبرز كل يوم غلاماً، فينصبه غرضاً، ثم يرمي ويقول: ناد أباك. فينادي أبناه حتى تخرقه النبل، حتى قتل الغلمان هيعاً (٢)، وهكذا حين قدر عليه آباء الغلمان مثلوا به كما مثل بالغلمان.

وقد يتجاوز التمثيل الرجال إلى النساء، وهـو قليـل الوقـوع، مـن ذلـك: (َبَقُـر بَطُون الحَبَالَى) قال عَامِر بن الطَّفَيْل: بَطُونَ الحَبَالَى) قال عَامِر بن الطَّفَيْل: بَقَرْنَا الحَبَالَى مِـنْ شَــنُوْءَةَ بَعْدَمَـا ﴿ حَبَطْنَ بِفَيْفِ الرِّيْحِ نَهْداً وَخَثْعَمَـا (٧)

<sup>.</sup> (۱) ابن حجر العسقلاني – الإصابة – ۲۷۸/۲.

 $<sup>^{(</sup>Y)}$  ابن هشام – السيرة النبوية –  $^{(Y)}$ 

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف بهذا اليوم ــ ٧٦ ٪

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> أبو عبيدة – أيام العرب – ٢٢١/٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> سبق التعريف بهـــ ٤٨

<sup>(</sup>٦) أبو عبيدة -- أيام العرب - ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>٧) ديوانه - ٧٦، يوم فَيْفُ الريح: كان بين قبائل مَدْحِج، من بني الحَارِثِ بن كَعْب وزُبِيَّد ومُرَاد وصَداء ونهد، تعينهم خَثْعَم، عليهم أنس بن مُدْرِك الحَثْعَي، وعلي بني الحَارِث الحُصَين الحَارثي، وبين بني عامر بن صَعْصَعة. وعليهم عامر بن الطَّفيل، فالتقوا بمكان يقال له: فَيْفُ الريح، فدارت الدائرة على بني عامر، وفي هذا اليوم ذهبت عين عامر بن الطفيل طعنه فيها: مُسْهِرُ بن يَزْيد الحَارِثِي، انظر: أبو عبيدة - أيام العرب - ٢٥٥/٤، النويري - نهاية الأرب - ١٤/٥/٥.

نَهَّد: نَهُّد بن زَيدِ من قُضَاعة، جد جاهلي قديم: ابن سلام - النسب - ٣٧٥.

خَتْعَم: خَتْعَم اسمه أَفْتَل بن أَغُار، من كَهُّلان، جد جاهلي قَحْطَاني، انظر: ابن سلام - النسب - ٣٠١.

خبطن: الصواب: (خبطنا) لأن الضمير لا يعود للحبالى، بل للغزاة.

ومنه "ذبح الأطفال". وربما يقصد به اليافعون من الناشئة، وليس مطلق الأطفال، باعتبارهم رجال الغد، يقول المهلهل:

بَ عَبُومَ مِ رَبِّ فَ مَا يَرُونَ مِ مِن الْمَالِمَ عَلَى الْأَطْفَ الْمَالِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وربما يراد بالأطفال الضعفاء، وذلك ما ذكر أبو العباس ثعلب: من أن العرب تسمى كل ضعيف طفلاً، واستشهد بقول الشاعر:

قُلْ لِأَطْفُ ال آلَ بَكُ رِيجِيْدَ والسَّوا مَنْ دَعَاهُمْ لِلْحَوْبِ عِنْدَ البَرَازِ")

ومما سبق أيضاً ما حدث يوم شِعْب جَبَلَة (٣)، حين قتلت بنو عامر يومئذ من تميم ثلاثين غلاماً أغرل (٤)، ونكتفي بهذه الإشارات بالنسبة للقتلى، لنتابع ما يحدث للأسرى، وفي البداية نقول: الأسير اسم مأخوذ من الإسار، وهو القيد الذي يشد به الأسير حتى لا يفر (٥)، والأسرى هم الرجال المحاربون الذي يهزمون في المعركة ويقعون في يلد خصومهم.

والأسرى عندهم صنفان: أسير دم، وأسير لبن (٢)، ويعنون بالأول:

الأسير من قبيلة بينها وبين من قبض على ذلك الأسير دماء وثارات.

والنوع الثاني: هو الأسير الذي تطالب القبيلة التي هو في يدها بفداء لـه، يكون عادة من الإبل.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> ديوانه – ٧٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> أبو العباس، أحمد بن يحيى ثعلب (ت ٢٩١هــ) – مجالس ثعلب – القسم الأول/٢٦٠. تحقيق: عبدالسلام هارون، دار المعارف – ط٥، ١٩٨٧م، ولم أجد الأطفال بمعنى الضعفاء لافي اللسان ولافي معجم المقاييس.

<sup>(</sup>۲) سبق التعريف بهـ ٩٩

<sup>(\*)</sup> أبو عبيدة – أيام العرب – ٢٥٦/٢، وقد وردت هذه الرواية في الأغاني – ١٥٥/١، والأغـرل: الـذي لم يختتن لحداثه سنه (اللسان – غرل) .

<sup>(</sup>٥) اللسان - مادة (أسر).

<sup>(&</sup>lt;sup>٦)</sup> أبو عبيدة – أيام العرب – ٨٢/٢.

فأما بالنسبة لأسيرالدم، فإن مصيره هو (القتل)، من باب الأخذ بالثأر لمن قتل من القبيلة المنتصرة التي حازت الأسير، وليس بالضرورة أن يكون هذا الأسير هو من ارتكب عملية القتل، بل يكفي أن يكون من قبيلة القاتل، وهنا قد يعرض الأسير عليهم فداءه بما يشاؤون من الابل، ولكنهم يرفضون ولا يرضيهم إلا المدم، لا اللبن (۱)، من ذلك ما حدث في يوم الكُلاب الثاني (۲) لَعَبِد يَغُوّث الحَارِثي (۳)، حين وقع في أسر بني تميم، فقتلوه ثأراً لسيدهم: النَّعْمَان بن جَسَّاس (٤)، رغم أن عبد يغوث ليس هو من قتله، بل رجل يقال له: عبدا لله بن كعب، وهذا ما عناه عبد يغوث حين قال:

أَمَعُشَرَ تَيْمُ أَطُلِقِهُ وا عَنْ لِسَانِيَا فَإِنَّ أَخَاكُمْ لَمُ يَكُنْ مِنْ بُوائِيا<sup>(٥)</sup> أَقُولُ وَقَدَّ شَكُوا لِسَانِي بِنِسِّعَةِ أَمُعُشَّر تَيْسِم قَدْ مَلْكُتُم فَاسْجِحُوا

<sup>(</sup>۱) في قصة أسر عبديغوث الحارثي نجد أنه يستلم لآسره طواعية: "فألقى يده في يده"؛ وذلك لأن آسره أخبره أنه إنما يريد الفداء: "وأنا خير لك من الفلاة والعطش" فاستأسر له عبديغوث، بناء على ظنه بأن الفداء سينقذه، ولكنه عومل بعد ذلك باعتباره أسيردم، فكانت نهايته القتل، انظر: أبو عبيدة – أيام العرب – ٨٥٠٨٢/٢.

<sup>(</sup>٢) يوم الكُلَاب الثاني: يوم بين بني تَمِيَّم واليمانية، وهم: مَدْحِج وَهَمْدان وكِنْدة، وكان النصر حليف بني تميم، وفي هذا اليوم أسر عبديَغُوث الخارثي المُذَّحِجِي، والكُلاب ماء لبني تميم أعلاه مما يلسي اليمن وأدناه مما يلي العراق، انظر: أبو عبيدة – أيام العرب – ٧١/٢.

النويري - نهاية الأرب - ٥ ٧/١٥.

البكري - معجم ما استعجم - ١٧٣٢/٢.

 <sup>(</sup>٣) عَبْدُيغُوثَ بن وَقَاص بن صَلاءة الحَارِثِي، من بني الحارث بن كَعَب، ومن قـواد يـوم الكُــلاب الثاني، قتــل في الأسر عند بني تميم. أنظر: المفضليات – ٥٥١، أبو عبيدة – أيام العرب – ٨٥/٢.

<sup>(\*)</sup> النعمان بن مالك بن الحارث بن جساس، فارس من تَيَم الرباب، قتل يـوم الكُلاب الثاني، قتله رجل اسمه عبدا لله بن كعب، أمه من بني حنظلة فقال له حين رماه: خذها وأنا ابن الحنظلية. انظر: ابن سلام - النسبب - ٢٤١، أبو عبيده - أيام العرب - ٧٩/٢.

<sup>(°)</sup> أبو عبيدة – أيام العرب – ٢/٥٨ والقصيدة في المفضليات ت – ١٥٧.

وأما بالنسبة لأسير اللبن، فإنه يظل عند آسيريه مكبلاً مقيداً حتى يرسل أهله بالفداء لمن أسره، وعند ذلك يطلق سراحه، ومقدار الفداء يختلف باختلاف المكانة الاجتماعية للأسير، ففداء الملوك يختلف عن فداء السوقة، وفداء الملك يكون ألف بعير، بل قلد يصل إلى ألفي بعير، مثل ما حدث للأشعث بن قيس الكندي(١) حين غزا قبيلة مَذْحِج(٢)، فوقع في الأسر، ففدى نفسه بألفي بعير، وألف من الهدايا والطرف، فقال عَمَّرُو بن مَعَد يكرب(٣):

فَكَانَ فِكَانَ فِكَانَ فِكَانَ فِكَانَ فِكَانَ فِكَانَ فِكَانُوصٍ وَأَلْفُكَا مِكْ مَنْ طَرِيْفَاتٍ وَتُلَدُ (٤) وكذلك فدى هَـوْذَة بن عَلِيّ الْحَنْفِي (٥) نفسه بثلاثمائة بعير من بني تميم (٢)، فقال شاعرهم:

بِهَوْذَةَ مَقَدون اليَدَيْنِ إِلَى النَّحُرِ عَلَيْهِ وِثَاقِ القَدَّ وَالْحَلَقِ السَّمْرِ (٢)

وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ اللَّهُ الدُّهُ اللَّهُ الدُّهُ عَانِياً وَرَدْنَا بِسِيهِ نَعَنْلُ الدَّهَامَة عَانِياً

وينبغي الإشارة في هذا المقام إلى أن العرب كان يفخرون بإطلاق الأسرى دون مقابل، من باب المن عليهم والعفو عنهم، وقد يكون ذلك بسبب شفاعة من أحد ما، أو بسبب مدح يوجه للآسر؛ فيؤثر ذلك في نفسه ويطلق من تحت يده من الأسرى، من

<sup>(</sup>١) الأشعث بن قيس الكندي: صحابي جليل، كان ملكاً في الجاهلية، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مع على رضي الله عنه في أيام الفتنة، ابن حجر - الإصابة - ٢٦/١، ابن سلام - النسب - ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف بها۔ 2٤ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> سبق التعريف بهـــ **٤2** .

<sup>(&</sup>lt;sup>t)</sup> ابن الكلبي – نسب معد واليمن الكبير – 1 \$ 1 .

۱۰۹ سبق التعریف به ۱۰۹ ...

<sup>(&</sup>lt;sup>٦)</sup> تميم: سبق التعريف بها **ــ ٣٣** .

<sup>(</sup>٧) أبو عبيدة – أيام العرب – ٢٩/٢.

ذلك إطلاق الحَارِث بن أبي شَمِر العَسَّاني (١) لأسرى من بني تميم، حين مدحه عَلْقَمَة بن عَبَدَة (٢)، متشفعاً لأخيه شَاس بِقوله:

لِكَلْكَلِهَا وَالْقُصْرَيَّ يِن وَجِيْبُ وَلِيَّ بُن وَجِيْبُ وَلِيَّابِ عَرِيْبُ وَالْقَابِ عَرِيْبُ وَلِيَّابِ عَرِيْبُ وَلَيْبً وَلَا الْقَبَابِ عَرِيْبُ وَلَا الْقَبَابِ عَرِيْبُ وَلَالَا فَالْوَبُ وَلَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَوْبُ وَلَا اللهُ الل

إِلَى الْحَارِثِ الْوَهَّابِ أَعْمَلْتُ نَسَاقِيَ فَكُلا تَعْرِمَنِيِّ نَسَائِلاً عَسَنْ جَنَاسِةً وَفِي كُلَّ حَسَيًّ قَدْ خَبَطْستَ بِنعِمَةً

فقال الحارث: "نعم، وأذنبة"، وأطلق شاساً وأسرى تميم"(٣).

وكان في يد ملك من ملوك اليمن أسارى من مُضَر<sup>(3)</sup> ورَبيْعة<sup>(6)</sup> وقَضَاعة<sup>(7)</sup>، وقدم إليه وفد ليكلموه في شأن الأسرى، فدخل مع الوفد أحد أولئك الأسرى، وكان شاعراً، فمدح الملك، فوهب الأسرى فم (<sup>۷)</sup>، وكانت العرب تقدر من يفعل ذلك، وتمدحه بهذا الصنيع، فيوصف بأنه: (يَفُكُ العَانِي)، ويفتخر الشاعر بقبيلته التي تطلق الأسرى بغير فداء، قال لَبيَّد بن رَبيْعة:

<sup>(</sup>١) الحارث بن جبلة بن أبي تَثمِر الغساني: هو الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر، أمه مارية ذات القرطين، كان من خير ملوك الغساسنة وأيمنهم طائراً، وأبعدهم غارة، انظر: جواد على - ١/٣ - ٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> سبق التعريف بهـــ ۷۸

<sup>(</sup>۲) الفضليات - ۳۹۲-۹۳۹.

الكلكل: الصدر. ، القصرين: أسفل الأضلاع، وجيب: اضطراب وخفقان من شدة السير. خبطت: أعطيت وتفضلت، ذنوب: أصلها الدلو العظيمة والمراد: النصيب والحظ.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> مضر: مضر بن نزار بن معد بن عدنان، جد جاهلي، تنسب إليه قبائل عدنانية كبيرة انظر: ابن سلام - النسب - ٢٤٤.

<sup>(°)</sup> ربيعة: ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، جد جاهلي، تنسب إليه قبائل عدنانية كبيرة. انظر: ابن سلام - النسب - ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) قضاعة: قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن همير، جد جاهلي قديم تنسب إليه قبائل عديدة، مثل: كلب وتنوخ، وجرم، ونهداً، وبلى، وعذرة، انظر: ابن سلام - النسب - ٣٦١.

<sup>(</sup>V) ابن الأثير - الكامل - ١٠/١ ٣١٠.

وقد يعمدون إلى جز ناصية (١٠) الأسير قبل إطلاقه؛ دلالة على تمكنهم منه، وإظهاراً لقدرتهم وسطوتهم، وعفوهم عن مقدرة، وفيها كذلك إذلال لهذا الأسير وبرهنة على عجزه ووقوعه تحت سطوتهم، وقد حدث هذا الأمر – أعني جز الناصية – للعديد من فرسان العرب، فمثلاً: الحارث بن عباد (١٠) حين أسر المهلهل (٤) وهو لا يعرفه، واستطاع المهلهل أن يحصل منه على الأمان، ثم كشف عن شخصيته، فأطلقه الحارث بعد أن جز ناصيته، وذلك في يوم تحلاق اللمم (٥)، وكذلك أسر زيد الخيل (١٠) عامر بن الطفيل (٧) وجزز ناصيته وأطلقه أب وأسر كذلك الحطيئة (٥) ومعه كعب بن زُهير، ثم مَن عليهما وأطلقهما بغير فداء، وحفظ الحطيئة هذا الجميل لزيد الخيل، وذلك أن فَزَارة (١٠) طلبت من الحطيئة أن يهجوه، فامتنع، فعرضوا عليه مائة ناقة، فأبى، وقال: "وا لله لو

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ديوانه — ``.

<sup>(</sup>٢) الجز: حلق الشعر، الناصية: قصاص الشعر في مقدم الرأس "اللسان - نصا".

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> سبق التعریف به ــ ۱۸ (

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سبق التعريف به\_ ٥٦

<sup>(°)</sup> يوم تحلاق اللمم (التحالق): يوم من أيام حرب البسوس بين بكر وتغلب، وفي هذا اليوم تولى الحارث بن عباد قيادة قومه، فكان النصر حليفهم، ووقع المهلهل في الأسر، ثم أطلق، وقد سمى بالتحالق لأن البكرين حلقوا رؤوسهم ليتميزوا عن عدوهم، انظر: ابن الأثير – الكامل – ٣٢٣/١، النويري – نهاية الأرب – حلقوا رؤوسهم ليتميزوا عن عدوهم، انظر: ابن الأثير – الكامل – ٣٢٣/١، النويري – نهاية الأرب – د ٤/١٥.

<sup>(</sup>١) زيد الخيل: هو زيد الخيل بن مهلهل بن زيد الطائي، وفد على رسول الله سنة تسمع للهجرة وأسلم وسماه: (زيد الخير) كان شاعراً خطيباً شجاعاً كريماً أحد شعراء الجاهلية وفرسانها المعدودين - الإصابة - ١/٥٥٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سبق التعريف بهــــ [7

<sup>(</sup>٨) الأصفهاني -- الأغاني -- ٢٦٥/١٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سبق التعريف بهـ. **٧** 

<sup>(</sup>١٠) سبق التعريف بها\_ ٨٧

جعلتموها ألفاً ما فعلت، اطلبوا غيري، فقد حقن دمي، وأطلقني بغير فداء، فلست بكافر نعمته أبدا"(١).

وقد ذكر ذلك حَسَّانَ بنَ ثَابِت:

وَجَرَّزُ نَاصِيَةٍ كُنَّا مَوَالِيهُا(٢)

كُمْ مِينْ أَسِيْر فَكُكْنَاهُ بِلَا تَمَن ِ

ورغم إعجاب العرب بمن يطلق الأسرى ويعفو عنهم، فإن الأمر لم يكن يخلو من وقوع التجاوزات والشطط في التعامل مع الأسرى، ولعل وقع الحياة الحربية الرهيب كان له تأثيره المرير على موقفهم من الأسرى، فالعداوات المستحكمة، والشارات الطويلة، وتنازع السلطة، كل هذه الأسباب وغيرها تشعل في النفوس نيران الأحقاد والرغبة في الانتقام، ثما يجعلهم يتحرفون عن الشيم التي يحبوبها في بعض المواقف، ويظهر لنا هذا بوضوح في العلاقات بين ملوك شبه الجزيرة وحروبهم وما يفعلونه بأسراهم الذين يرون أنهم يمثلون خطراً على سلطانهم وملكهم، من ذلك ما فعله المُندر بن ماء السراة ثمانية وأربعون نفساً من بني آكل المرار(٤)، فقتلهم في ديار "بني مَريْنا(٥)" وفيهم يقول امرؤ القيس:

يُسَاقُونَ العَشِسَيّةَ يُقْتَلُونُكَا وَلَكِنْ فِي دِيرارِ بَنِي مَرِينَا وَلَكِنْ فِي اللَّمَاءِ مُسَرَّ مُلِيْنَا وَتَنْتَسْزِعُ الْحُواجِبَ وَالْعُيُونَا(١) مُلُوْكاً مِنْ بَنِي حُجْرِ بِن عَمْرِهِ فَلَوْ فِي يَوْم مَعْرَكَةِ أُصِيْبُوا وَلَمْ تُعْسَلُ هَسَاهِهُمْ بِعُسُلِ تَظَلُ الطَّيْرُ عَاكِفَاةً عَلَيْهِ مِ

<sup>(1)</sup> الأصفهائي - المصدر نفسه - ٢٦٨/١٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ديوانه – ۹ ۵'۲.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> سبق التعريف به.

<sup>(\*)</sup> آكل المُرار: هم بنو حُجر بن عمرو الكندي، ملوك كِنْدة.

<sup>(°)</sup> بني مرينا: طائفة من أهل الحيرة، ينسب إليهم الدير الذي قتلوا على مقربة منه.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ابن الأثير – الكامل – ۲۰۵/۱. وتشير بعض الروايات إلى أنهم كانوا اثني عشر أميراً، انظر: جواد علي – تاريخ العرب – قبل الإسلام – ۲۲٤/۳.

وفي حادثة أخرى يباغت المُنْور بن ماء السماء (۱) ابنا للحَارِث بن جَبلة (۲) يَكُلأُ (۳) خيله في البادية، فيأسره، ويقدمه – على ما يقوله بروكوبيوس – ضحية إلى العُزَى (٤)، وفي زمن المنذر بن امريء القيس (٥) وقع يوم أُوَارة الأول (٢)، بين هذا الملك وبين بكر بن وائل (٢) التي خرجت عن طاعة المنذر، وأذعنت لسلمة بن الحارث الكندي (٨)، فحلف المنذر لئن ظفر بهم ليذبحنهم على قلة جبل أُوَارة (٩) حتى يبلغ اللم الحضيض وهنذا ما حدث، فقند انتصر عليهم، ووقع في أسره يزيد بن شرحبيل الكندي (١٠)، فقتله، وكذلك وقع في أسره أسرى كشيرون من بكر، فأمر بهم فذبحوا على جبل أوارة، فجعل الدم يجمد، فقيل له: أبيت اللعن، لو ذبحت كل بكري على وجه الأرض، لم تبلغ دماؤهم الحضيض، ولكن لو صببت عليه الماء، ففعل فسال الدم إلى الحضيض، وأما السبايا فأمر بهن أن يحرقن، فشفع فيهم رجل قيسي كان منقطعاً إلى المنذر، ولذلك افتخر به الأعشى فقال:

وَمِنِ اللَّهِ أَعْطَاهُ فِي الجَمْعِ رَبُّهُ وَمِنْ اللَّهِ الْجَمْعِ رَبُّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّالَّ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّاللَّا اللَّل

عَلَى فَاقَدِ وَلِلْمُلُدُوكِ هِبَاتُهَا عَلَى النَّارِ إِذْ تَجُلَى لَهُ قَتَيَاتُهَا (١١)

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>سبق التعريف به... **٥٧** 

<sup>(</sup>٢) الحارث بن جبلة الغساني، أحد ملوك الغساسنة.

<sup>(</sup>٣) يكلاً: يرعى خيله، انظر: اللسان - مادة "كلاً".

<sup>(</sup>٤) جواد على - المرجع السابق - ٣٢٤/٣.

<sup>(°)</sup> سبق التعريف به\_٧٥

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> يوم أوارة الأول: انظر ابن الأثير ٣٣٤/١.

<sup>(</sup>Y) سبق التعريف بهم... OT

<sup>(</sup>٨) سلمة بن الخارث بن عمرو الكندي، أحد ملوك كندة على بني تغلب والنمر بن قاسط، ابن الأثير ٣٣٢/١.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  جبل أوارة = في ديار بني تميم: انظر = البكري – معجم ما استعجم – 1.7.7

<sup>(</sup>١٠) يزيد بن شرحبيل الكندي: أحد ملوك كنده على بكر بن وائل، ابن الاثير - ٣٣٣/١.

 $<sup>\</sup>Lambda \cdot \omega = 1$ ابن الأثير – الكامل – 1/3  $^{(11)}$ ، والأبيات في ديوان الأعشى – 0.5

ومن الظلمة المسرفين: عمرو ابن هند، وهو ابن المنذر بن امريء القيس السابق ذكره، وقد كان عمر ابن هند يلقب بـ (تحرق)؛ وذلك أنه غزا بني دارم من تميم؛ لأن رجلاً منهم قتل ابن عمرو ابن هند الذي كان مسترضعاً في بني دارم واسمه (أسعد)، وهرب ذلك القاتل، فغزاهم ووقع في يده تسعة وتسعون رجلاً، وكان حلف ليحرقن منهم مائة، فأحرق تسعة وتسعين رجلاً، "فاجتاز رجل من البراجم(١)، فشم قتار اللحم، فظن أن الملك يتخذ طعاماً، فقصده، فقال: من أنت؟، قال: أبيت اللعن، أنا وافد البراجم، فقال: إن الشقي وافد البراجم، ثم أمر به فقذف في النار، وصاروا يعيرون بذلك، قال جرير يعير الفرزدق:

أَيَّ الذِّيثَ بنيارِ عَمْروِ حُرِّقُوا أَمْ أَيُّنَ أَسْعَدُ فِيكُمُ الْمُسْتَرْضَعُ (٢)

وكذلك قتل الحَارِثُ الغَسَّانِيُّ (٣) ابن السَمَوُّل بن عَادِيَاء (٤)، الذي وقع في أسره؛ لأن أباه لم يسلم أدرع امريء القيس الكندي (٥) التي استودعها عنده (٢)، وفي ذلك قال الأعشى:

كُنَّ كَالسَّمَوْْلِ إِذْ طَافَ الْهُمَّامُ بِهِ إِذْ سَامَهُ خُطَّيَّ خَسْفٍ، فَقَالَ لَـهُ: فَقَالَ لَـهُ: فَقَالَ: غَـدْرْ، وَثُكَّلَ أَنْتَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ لَهُ: فَشَـكَ عَـثِيرَ طَوِيْسلِ، ثُـمَّ قَالَ لَهُ:

فِي جَعْفُ لِ كَسَوَادِ اللَّيْلِ جَسَّوارِ قُلُ مَا تَشَاءُ، فَإِنِّي سَامِعٌ حَارِ قُلُ مَا تَشَاءُ، فَإِنِّي سَامِعٌ حَارِ فَاخْتَار رَفَاخْتَار رَفَعْ الْخُتَار رَاقَتُ لُ أُسِنْيَرَكَ، إِنِّي مَانِعٌ جَارِي (٧)

<sup>(1)</sup> البراجم، قوم من بني تميم، يعود نسبهم إلى أبناء حنظلة بن مالك، وهم خسة أخوة: عمرو، والظليم، وكلفة، وخالب، وقيس، فالبراجم هم هؤلاء الخمسة، انظر: ابن سلام - النساب، ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير – الكامل – ٢/٣٥٥، وقد ورد خبر هذه الوقعة عند أبي عبيدة – أيام العرب – ٢/٥٨٦.

<sup>(</sup>۲) سبق التعريف بهـــ ٤٤٪.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> السموءل بن عادياء الأزدي: شاعر جاهلي حكيم من سكان خيبر، كان ينتقل بينها وبن حصنه (الأبلق) وقصة وفائه مع امريء القيس الشاعر معروفة. الزركلي - الأعلام - ٣-/١٤.

<sup>(°)</sup> سبق التعريف بهـــ ـ ٤

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup> ابن الأثير - المصدر نفسه - ١٠/١.

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير – نفس المصدر والجزء والصفحة، والأبيات في ديوان الأعشى – ١٧٦.

وفي الحروب بين القبائل العربية يقع مثل ذلك من التجاوزات والإسراف في معاملة الأسرى؛ لما تورثه الحروب عادة من تأجح الأحقاد والكراهية، والرغبة في الانتقام، ففي يوم جَبَلة (۱) بين تميم وبني عامر (۲)، حين انتصرت بنو عامر قتلت من تميم ثمانين غلاماً أغرل (۱)، وفي يوم الفرات عين أغار المتنكي بن حارثة الشيباني على بني تغلب وهم عند الفرات فظفر بهم، فقتل من ظفر به من مقاتلهم (۱)، وفي يوم جَزْع ظلال (۲) أغارت فَزَارة (۱) على التيم (۱)، فقتلوهم قتلاً لم يقتلوه أحداً، وأخذوا سبباً كثيراً فقتلوهم "(۱)، وإذا نجا الأسير من القتل بعد المعركة، فإن احتمال تعرضه للمعاملة السيئة يظل قائماً، ومن أظهر أسباب المعاملة السيئة، محاولة اجباره على مفاداة نفسه، والإقرار بما لديه من إمكانات تسهل عملية الفداء، قال عمرو بن معد يكرب (۱۰) مفتخراً بتخليصه الأسرى من عذابهم:

أَلَمْ تَرَنَى إِذْ ضَمَّنِي البَلَدُ القَفْرَ أَلَمَ تُرَنِي إِذْ ضَمَّنِي البَلَدُ القَفْرَ أَعْ فَا الْمُعْتَ الْمُؤْمِدِيَّةً أَعْشَا الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدُ اللّهُ اللّ

سَمِعْتُ نِدَاءً يَصْدعُ القَلْبَ: يَا عَمْرُو نَسَاطُ عَلَى وَفْرِ، وَلَيْسَ لَنَا وَفْرُ (١١)

<sup>(1)</sup> سبق التعريف بهـ 99 .

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف بهما ٨٠٠٠ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> أبو عبيدة – أيام العرب - ٢٥٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> يوم الْفُرَات: يوم أغار فيه المثنى الشيباني على بني تغلب، فظفر بهم، فقتل مقاتلتهم، وغرق كثير منهم بالفرات، وأخذ أموالهم وقسمها بين أصحابه، انظر: أبو عبيدة – أيام العرب – ٢٠٤/٢.

<sup>(°)</sup> أبو عبيدة، المصدر نفسه - ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٢) يوم جَزَّع ظلال: يوم لبني فَرَارة على التيم، انظر: أبو عبيد: – أيام العرب – ٦٠٢٠٥.

<sup>.</sup> NV سبق التعريف بها\_ NV .

<sup>(^)</sup> التيم: تيم بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، وهم فرع من تميم، انظر: ابن سلام -- النسب --٢٤١

<sup>(</sup>١) أبو عبيدة، أيام العرب - ٥٩٧/٢.

<sup>(</sup>۱۰) سبق التعريف بهـ **گريم** .

<sup>(</sup>١١) ديوانه – ٤ . ١، نناط: نعلق، الوفر: المال الكثير.

فالأبيات تصور لنا استغاثة مجموعة من الأسرى المنتسبين لقبيلة مُذَّحِج اليمنية (١)، وهي قبيلة الشاعر أيضاً، فهم ينادون فيه الحمية والعصبية القبلية؛ كي ينقذهم من الأسر، وما يلاقون فيه من هوان وتعذيب، فيقولون: أغثنا، فنحن نعذب بتعليقنا لندفع فدية باهظة، ونحن لا نملك مثل هذه الفدية.

وفي يوم رَحْرَحان الثاني (٢)، بين بني تميم (٣) وبني عامر (٤)، يقع معبد بن زرارة التميمي (٥) في الأسر، ويفد أخوة لَقيْط بن زُرارة (٢) لمفاداته، فيعرض مائتي بعير، فيرفض آسرو أخيه، ويصرون على فدية ملك، ولكن لقيطاً يتمسك برأيه، ويأبى دفع الدية التي تم تحديدها، ويظل معبد في الأسر حتى مات، فيروى أنهم حين يئسوا من فدائه "شدوا عليه القد، وبعثوا به إلى رجل بالطائف كان يعذب الأسرى، فقطعه إرباً حتى قتله، وقيل: بل وضعوه في حصن بالطائف، فجعلوا إذا سقوه قراه ليشرب، صَمَمَّ بين فقيمية (٢)، وقال: أأقبل قراكم وأنا في القِيدِّ (٨) أسيركم؟ فلما رأوا ذلك عمدوا إلى

سبق التعريف بها\_25 .

<sup>(</sup>۲) يوم رَحْرَحَان الثاني: لبني عامر بن صعصعة ورنيسهم الأحوص، على بني دارم من تميم، وفي هذا اليوم أسر معبد بن زرارة، وقد مات في الأسر، حيث شدوا عليه القد، وبعثوا به إلى الطائف خوفاً من أن يستنقذه بنو تميم، فلما انقضت وقعة رحرحان جمع لقيط لبني عامر، وألب عليهم فكان يوم جبلة، وفيه قتل لقيط، وبين يوم رحرحان ويوم جبلة سنة واحدة. انظر:

أبو عبيدة – أيام العرب – ٢٧/٢.

أبو علي، الحسن بن رشيق القيرواني – العمدة – ٢٠٩/٢، تحقيق محي الدين عبدالحميد، دار الجيل، بيروت ط٥ ١٠٠١هـ/١٩٨١م.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سبق التغريف بهمـــ ۳۳

<sup>(</sup>t) سبق التعريف بهمــ 🗚 کے .

<sup>(°)</sup> معبد بن زرارة بن عدس التميمي.

<sup>(</sup>١) لقيط بن زرارة بن عدس التميمي، من سادة بني قيم.

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  فقمية: خيبه، انظر: اللسان – مادة "فقم".

<sup>(^)</sup> القد: السير من الجلد غير المدبوغ، انظر: اللسان - مادة "قدد".

شِطَّاظِ (١) فَأُوَّ لَجُوه في فيه، فَشَحُّوا به فاه، ثم أُوَّ جَرَّوه (٢) اللبن؛ رغبة في فدائه، وكراهية أن يهلك، فلم يزل حتى هلك في القِد، وقيل: بل سقوا معبداً الماء، وضاروه حتى هلك هزلاً "(٣). وجميع هذه الروايات تظهر سوء معاملة الأسير، واستخدام العنف والقسوة معه، وقد ذكر عَامِر بن الطَّفَيلُ (٤) هذه النهاية لأسيرهم مفتخراً بذلك، حيث

قَالَ: ﴿ ﴿ فِينَ الْحَارِقُ مِنْ عَبْسٍ وَكَانَتُ مَنِيسَّةٌ مَعَبِدٍ فِينِّنَا هُــَزَالَا<sup>(٥)</sup>.

ويرد في الشعر الجاهلي لوم قوم ما لامتناعهم عن سقي الأسير حتى يهلك عطشاً، قال عبدا لله بن ثور (٢):

هَلا سَقَيْتُ مْ بَينِي بَدْرٍ أَسِيرَكُمُ عَلَلُ (٧) هَلا سَقَيْتُ مْ بَينِي بَدْرٍ أَسِيرَكُمُ عَلَلُ (٧)

وكانت بنو نهد (<sup>(A)</sup> قد أخذت أسيراً اسمه: جفنة بن قتيرة السكوني من كِندة (<sup>(P)</sup>، فمات عندهم عطشاً، فقالت النائحة ترثيه:

وَقَدْ يُمَنَ عَلَى الْأَسْرَى وَقَدْ يَسَعَ وَقَدْ يَسَعَ وَقَدْ يَسَعَ وَقَدْ يَسَعَ وَقَدْ يَسَعَ وَقَدْ يَسَعَ وَلَا هيوب إِذَا مَا حَدَّقَ الْفَرِعُ (١٠)

أَلَا سَــَقَيْتُمُ بِــَـنِي نَهُ لِهِ أَسَــيْرَكُمُ كَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

<sup>(</sup>١) شظاظ: خشيبة عقفاء محددة الطرف "اللسان – شظاظ".

<sup>(</sup>٢) أوجروه: جعلوه يتجرّع الشراب وهو كاره "اللسان – وجر".

<sup>(</sup>٢) أبو عبيدة – أيام العرب – ١٣٩،١٣٨.

<sup>(</sup>ئ) سبق التعريف به ــــ ٦١

<sup>(°)</sup> ابن الأثير - الكامل - ٣٤١/١ ، وفي ديوانه صد ٢٦ ، مسرح: يوسف عيد .

<sup>(</sup>٢) عبدا لله بن ثور العامري، شاعر جاهلي مقل. انظر: يحيى جبوري – قصائد جاهلية نادرة – ١٥٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> يحيى جبوري – قصائد جاهلية نادرة – **٩** ٥ ٩.

<sup>(^)</sup> سبق التعريف بهمــــ ۱۳۷

<sup>(</sup>١) كِنْدَة: جد جاهلي قحطاني قديم اسمه: ثور بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بــن أدد، وسمــي كنــدة، لأنــه كند أباه أي كفره، انظر: ابن سلام – النسب – ٣٠٤.

<sup>(</sup>١٠) ابن الكلبي - نسب معد واليمن الكبير - ١٨٣/١.

وقالت أخت عمرو بن عاصية السلمي ترثيه، وكان بنو سَهُم (١) - وهم بطن من مَرَّي اللهُم على عطشه: هُذَيل - قد أسروه في غزوة لهم، فاستسقاهم، فمنعوه، وقتلوه على عطشه:

نَفْسِي فَدَاؤُكَ مِنْ ذِي عَلَّهُ صَادِي مُضَــُّرُجُ بَعْدَمَـا جَادَتٌ بِإِزْبَادِ(٢) هَــُـلاسَـقَيْتُم بَــَنِي سَــُهُم أُسِـُـيْرَكُمُ الطَّاعِـــُـنُ الطَّعْنَــةَ النَّجْــُـلَاءَ يَتْبَعُهَا

وفي العادة يقومون بعد انتهاء المعركة بشد الأسرى بالقيود، ويجعلونهم يسيرون على أقدامهم بجانب مطاياهم في رحلات قد تمتد مسافات طويلة، قال عبدا لله بن ثور شامتاً في أعدائه:

نهاباً وسَنباً بيننا مَتَقسَما تَشكُون مَصْحُوباً مِنَ القِد مُحكما (٣)

أَخَذْنَاكُم يَـُومَ الْجَلَيِّرِ فَكُنْتُكُم وَرُحْتُم بِأَعْضَادِ الْكَايِكَ جنابنا

وحين أشرق نور الإسلام، أمر المسلمون بالإحسان إلى الأسرى، قال تعالى:

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّمَامَ عَلَى حُبِدِ مِسْكِينًا وَيَسِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ وَ فَي غزوة بدر (٥) يروي أبو عزيز بن عمير، أخو مُصَّعب بن عمير (٢) – وكان في بَدُر على الشرك – كيفية معاملة المسلمين له، فيقول: "كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز، وأكلوا التمر، لوصية الرسول صلى الله

<sup>(</sup>١) بنو سهم بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل، انظر: ابن سلام - النسب - ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) الأصفهاني – الأغاني – ١٢٧/١٢.

<sup>(</sup>٣) يحيى الحبوري – المرجع السابق – ١٨٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>†)</sup> سورة الإنسان – آية ٨.

<sup>(°)</sup> غزوة بدر: في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية للهجرة، وهي أول معركة في الاسلام، أعز الله فيها جنده، وتسمى يوم الفرقان، انظر – ابن هشام – السيرة – ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٢) مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف، أسلم قديماً، وكتم إسلامه، ثم علم أهله فحبسوه، ولكنه هرب إلى الحبشة. ثم رجع، ثم هاجر إلى المدينة، شهد بدراً وشهد أحداً ومعه اللواء فاستشهد رضي الله عنه، انظر: الإصابة – ٢٠١/٣.

عليه وسلم إياهم حين قال: "استوصوا بالأسارى خيرا، ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها، قال: فاستحي فأردها على أحدهم، فيردها على ما يمسها "(١).

وحين ننتقل للحديث عن السبايا، نجد أن العرب في غاراتهم يحرصون على حيازة السبايا من النساء الحرائر في القبيلة المعادية؛ إمعاناً في الإذلال وإرغام الأنوف، لأنهم يعلمون أن من أشد الأمور إيلاماً للرجال وقوع محارمهم في الأسر. من ذلك ما ترويه كتب الأيام عن دوافع يوم الكلاب الثاني (٢) بين تميّم (٣) ومَذْحِج (٤)، ومن ضمنها "السبايا" فهذا أحدهم يحسن لهم الغزو فيقول: "هل لكم في جارية عذراء، ومهرة شوهاء، وبكرة حمراء، ليس دونها نكبة، تلك تميم القاء مطروحون بقيدة "(٥)، ولذا كانت حرائر القبيلة حين تفزعهن الغارة يخرجن مذعورات من حدورهن ويكشفن وجوههن تشبها بالإماء، ولذا قال عمرو بن معد يكرب:

يَفْحَصْنَ بِ الْمَعْزَاءِ شَكَدا بَ الْمَدُ السَّمَاءِ إِذَا تَبِلَدا أَرُ مِ ثُن نِ زَالِ الْكَبْشِ بَدَالًا) لَّسَّارَأَيْثُ تَ نِسَاءَنَا وَبَسَدُتَ لِيْثُ سُ كَأَنَهُ الْمَا نَازَلْتَ كَبْشَهَا مَ وَلَدْمَ نَازَلْتَ كَبْشَهَا مَ وَلَدْم

يصور هذه المحبوبة الغالية على نفسه، "وقد خرجت سافرة عن وجهها تشبها بالإماء حتى تأمن السباء "(٧)، ولذا كان أعظم دافع لديهم للاستبسال والتقدم في ميادين الوغى هو: هماية أعراضهم، وإذا أرادوا أن يستميتوا في غارة ما اصطحبوا معهم

<sup>(</sup>١) ابن هشام - السيرة النبوية - ٢٥٥/٢.

<sup>(\*)</sup> سبق التعريف بهـــ ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣) سبق التعريف بهم ـ ٣٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(t)</sup> سبق التعريف بهم ــ کرکح .

<sup>(°)</sup> أبو عبيدة - أيام العرب - ٧٤. قِدةً: ماء بالكلاب، أعلاه ثما يلي اليمن، وأسفله ثما يلي العراق، انظر معجم ما استعجم ١١٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢) ديوانه - ص ٢٤، المعزاء: الأرض الحزنة ذات الحجارة.

 $<sup>^{(</sup>V)}$  حاشية ديوان عمرو بن معد يكرب - 0.7

نساءهم؛ ليكون ذلك مدعاة للثبات ومنازلة الأعداء بكل شجاعة وهمية، ذوداً عن أعراضهم وأهليهم، وربما كان هذا الخوف الشديد على المرأة من أسباب ظاهرة الوأد التي وجدت في المجتمع العربي في الجاهلية، وهو من المغالاة المسرفة في المحافظة على الشرف، وحين يقع المحظور وتصبح المرأة في يد آسريها، لا يبقى لها من ملجأ إلا دموعها الغزيرة التي تذرفها بحرقة وأسى لما آل إليه حالها، ولا تشفع لها تلك الدموع، فتكبل بالقيود الشديدة المحكمة في اليدين والرجلين، قال النابغة النَّابيعة النَّابياني (١) مصوراً ما انتهت إليه غارة توجت بالنصر:

أَوْ مُوثُق فِي حِبَالِ القِلَّ مَسْلُوْبِ مِ فَوَق المَعَاصِم مِنْهَا والْعَراقِيْبِ عَنْ النَّقَافِ عَلَى صُمَّ الأَنَابِيْبِ(٢) لَمْ يَبَثْقَ غَنْيرُ طَرِيْدِ غِنْدِ مَنفلت مِنفلت أَوْ حَرَة كَمِهَاةِ الصَّيْدِ قَنْد كُيِلَتُ تَدُعُلُ بِهَا تَدْعُلُ وَقَدْ عَضَ الحديدُ بِهَا تَدْعُلُ وَقَدْ عَضَ الحديدُ بِهَا

بَيني عَامِر إِنَّا تُركنا نِسَاءكم

وبعد ذلك يرحلون بالسبايا إلى بلادهم، وقد يردفونهن على المطايا، ثـم يسـيرون بهـن سيراً عنيفاً، لا تواني فيه، ولا رحمة لضعف النساء، وقد يفخرون بذلك، قال بِشُـر بـن أبى خَازه (٣):

مَنَ الشَّلِ وَالْإِيجَافِ تدمى عُجُوْبِهُا (٤)

۳۹ سبق التعریف به ۳۹ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه – ٤٣، ٤٤، قُعين: قُعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد، من بطون بني أسد، انظر: ابن سلام – النسب – ٢٢٦ الثقاف: آلة تسوى بها قنوات الرماح.

الأنابيب: كعب في العصاء

<sup>(</sup>t) أبو عبيدة - أيام العرب - ٥٣٦، الشل: طرد الإبل وحثها "اللسان - شل".

الإيجاف: سرعة سير الإبل، وحثها المستمر على ذلك "اللسان - وجف".

عجوبها: جمع عجب، وهو أصل الذنب وعظمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كسل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب" - اللسان - عجب.

بل قد يصل الأمر بالبعض إلى إجبار السبية أن تسير على الأقدام، في حالة مزرية مشل ما فعل عرعرة بن عاصية السلمي حين غزا هذيلا<sup>(۱)</sup> ليشأر لأخيه عمرو بن عاصية السلمي، فالتقوا، واقتتلوا قتالاً شديداً، وأصابوا امرأة من هذيل، فعروها من ثيابها، واستاقوها مجردة، فأفحشوا في ذلك، وقالت المرأة:

وَأَفْرَطَ فِي السَّوْقِ العَنِيَّفِ إِسَارُهَا فَـــوَارِشِ مِنَّا، وَهْيَ بَادٍ شُوارُهَا(٢) أَلاَمَتْ سَلَيْمٌ فِي السَّيَاقِ وَأَفْحُسُتُ لَكُمْ فَيَ السَّيَاقِ وَأَفْحُسُتُ لَكُمْ فَيَ السَّيَاقِ وَأَفْحُسُتُ لَكُمْ فَتَاةً مِنْهُ مُمْ أَنْ يَسَسُوقَهَا

ومنذ ذلك اليوم الذي تقع المرأة فيه في الأسر، فإنها تصبح رقيقاً مملوكاً لمن أسرها بعد أن يقسمن بين المنتصرين مثل بقية الغنائم، وهكذا وبعد حياة الشرف والكرامة والرفاهية عند آلها، تجد السبية نفسها تخدم أعداءها، بل قد يجعلونها تخدم خدمهم وأجراءهم؛ إمعاناً في الإذلال، قال النابغة الذَّبياني يصف السبايا:

عَــَذَارِي يســحبن الذيــولَ كَأَنَهُــا مَعَ القَوْمُ يَنْصَفْنَ العَضَارِيْطَ، رَبَّـرَبُ (٣)

وكذلك فإن قلة الغذاء أمر وارد، فيبدو الجوع والهزال على هيئات السبايا، حتى ليشبهن بالسعالي، قال امرؤ القيس:

عــــى، وســـَــاها كالســَـــعالي دــــــي، بِجُـــوْع وَهُـــزَال (٤) أَنَّا تُركَّنَا مِنكُم قَتْلَى بخو المُن المُعْتَرِفا المُعْتَرِفا

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> سبق التعريف بهاـــ ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) الأصفهاني - الأغاني - ١٢٨/١٢، ألامت: فعلت ما تستحق عليه اللوم، شوارها: عورتها "اللسان - شور"

سليم: هم بنو سليم بن منصور بن عكرمة، من قيس عيلان، ابن سلام - النسب - ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) على الجندي – الحرب في الشعر الجاهلي – ٨٧، ينصفن: يخدمن، العضاريط: الخدم والأجراء.

<sup>(</sup>٤) ديوانه - ٢١٠ خوعي: موضع بالحجاز، انظر: البكري - معجم ما استعجم - ٥١٨/١. تحتيوم: أبوالفضل لميماهيم . شبه السبايا بالغيلان بلا نافن من البؤس والجوع، روردالبيتا مكذلك في الديوان - تحتيوم: هسي المستدري دار إمياء العلام ، ط١ ، ١٤١٠ هـ ٩٠٠ عرب.

ومن أقسى ما عوملت به المرأة السبية، ما عاملها به المنذر بن امريء القيس (١) في يوم أوارة الأول (٢)، حين أمر بسبايا شيبان (٣) أن يحرقن، لولا أن شفع فيهن رجل قيسي كان منقطعاً إلى المنذر، وهذا مراد الأعشى حين قال مفتخراً:

عَلَى فَاقَةِ وَللْمُلَوْكِ هَبَاتُهَا عَلَى النَّارِ إِذْ تُجَلِّى لَهُ فَتَيَاتُهَا (٤)

وَمِنَّا اللَّذِي أَعْطَاهُ فِي الجَمْعِ رَبَّهُ مَ وَمِنَّا اللَّذِي أَعْطَاهُ فِي الجَمْعِ رَبَّهُ مَ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا أُوارَةً مِ

ولكن ينبغي التنبيه إلى أن القسوة في معاملة المرأة السبية ليست القاعدة السائدة، بال نجد في كثير من الأحيان أن آسرها يحاول إرضاءها، وقد تصبح زوجة له تعامل باحترام وعطف، ولكنها رغم ذلك تظل تتحين الفرص للهرب والعودة إلى أهلهاء مثل ما فعلت المرأة التي سباها عُرُوة بن الوَرد (٥)، وتدعى سلمى، من بني كِنَانَة (١)، فأعتقها واتخذها لنفسه، فمكثت عنده بضع عشرة سنة، وولدت له أولاداً، وهو لايشك في أنها أرغب الناس فيه، وحدث أن طلبت منه أن تحج، وتحرّ على أهلها وتراهم، فحجّ بها، ثم أتى يثرب، وكان أهلها يخالطون بني النضير (٧)، فقدم إليهم، فسقوه الشراب حتى ثمل، ثم حسنوا له أن يفاديها، على أن يعيدوها إليه، باعتبار أن السبي سبة عليهم، فوافق، فلما جاء الغد وصحا، امتنع عن فدائها، فشهد عليه جماعة ممن حضر، ففاداها، ثم خيرها، فختارت أهلها، وقالت له: "يا عروة أما إني أقول فيك – وإن فارقتك – الحق، والله ما أعلم امرأة من العرب ألقت سترها على بعل خير منك، وأغض طرفاً، وأجود يداً، وأهى حقيقة، وما مَرَّ عليَّ يوم منذ كنت عندك، إلا والموت أحب إلى من الحياة بين

<sup>(1)</sup> سبق التعريف به... ٧٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سبق التعريف بهــــ ۵۷

<sup>(</sup>۲) بنو شیبان: شیبان بن ثعلبة بن عکابة من بکر بن وائل: ابن سلام – النسب – ۳٤٦.

 $<sup>\</sup>wedge$  ابن الأثير – الكامل –  $\wedge$   $\wedge$   $\wedge$   $\wedge$  ووردت في ديوان الأعشى –  $\wedge$   $\wedge$ 

<sup>(°)</sup> سبق التعريف بهــــ ٧٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> سبق التعريف بهمــ ٣٣ .

<sup>(</sup>٧) بنو النضير: إحدى قبائل اليهود التي كانت تقطن المدينة قبل الإسلام، ابن هشام - السيرة النبوية.

قومك؛ لأني لم أكن أشاء أن أسمع امرأة من قومك تقول: قالت أمة عروة كــذا وكـذا، إلا سمعته، فارجع راشداً إلى ولدك فأحسن إليهم" فقال عروة:

أَطَعْتُ الآمريْنَ بِصَرْمِ سَلَمَى سَلَمَى سَكَقُونِي النَّسُء، ثُلَّمَ تَكَنَّقُونِي النَّسُء، ثُلَّمَ تَكَنَّقُونِي وَقَالُوا: لَسْتَ بِعَنْدَ فَداءِ سَلْمَى وَقَالُوا: لَسْتَ بِعَنْدَ فَداءِ سَلْمَى أَلَا وَأَبِيْكَ، لَوْ كَالْيَوْمُ أَمْرِي إِذَا لَلكَستَ عصماة أُمَّ وَهُسبِ

قَطَ ارَوا فِي عَضَ اللهِ اليَسْتَعُوْرِ عَصَدَاةُ اللهِ مِينْ كَ ذِب وَزُوْرِ عَمُعُ سَنْ كَ ذِب وَزُوْر مِمُعُ سَنْ مَا لَدَيْكَ وَلاً فَقِينَير مَا لَدَيْكَ وَلا فَقِينَير وَمَ الله مَا كَانَ مِنْ حَسَكِ الصَّدُور (١) عَلَى مَا كَانَ مِنْ حَسَكِ الصَّدُور (١) عَلَى مَا كَانَ مِنْ حَسَكِ الصَّدُور (١)

وإذا لم تجد للهرب سبيلاً، فإنها تلجاً إلى الموت، وتأبى حياة الأسر والمهانة، فهذه فَاطِمَةً بنت الخُرْشُب  $(^{7})$  تفضل الانتحار على عار السبي، وذلك" أن حَمَل بن بَدْر الفَزاري أغار على بني عَبْس  $(^{7})$ ، فظفر بفاطمة بنت الخُرْشُب أم الرَّبيع بن زياد وإخوت واكبة على جمل ها فقادها بجملها، فقالت له: أي رجل صَلَّ حلمك، والله لئن أخذتني لا يكون بينك وبين بني زياد صلح أبدا، وحسبك من شَرِّ سماعه، قال: فإني أذهب بك حتى ترعي علي إبلي، فلما أيقنت أنه ذاهب بها رمت بنفسها على رأسها من البعير، فما تت، خوفاً من أن يلحق بنيها عار فيها  $(^{3})$ . ومن أعظم المنن وأجلها أن يطلق فماتت، خوفاً من أن يلحق بنيها عار فيها  $(^{3})$ . ومن أعظم المالغ في نفوس أهليهن، ويظل هذا الجميل ماثلاً في نفوسهم، يحفظونه لمن قدمه إليهم.

<sup>(</sup>١) ديوانه - ص٢٢ اليستعور: موضع فيه عضاة وطلح، النساء: المسكر، يقال لكلمسكر نسى (اللسان - نسماً)

<sup>(</sup>٢) هي فاطمة بنت الخُرْشُب الأَغْارية، من غَطَفان، منجة جاهلية يضرب بها المثل: "أنجب من فاطمة" كانت امرأة زياد بن سفيان العبسي، وولدت له أربعة أبناء يوصفون بالكملة، وهم: الربيع الكامل، وقيس الحفاظ، وعمارة الوهاب، وأنس الفوارس.

انظر: الزركلي - الأعلام - ٥/١٣٠.

<sup>(</sup>۳) سبق التعريف بهم ٧٤ .

 $<sup>^{(3)}</sup>$  الأصفهاني – الأغاني – 1 / 1 / 1، وأبو عبيدة – أيام العرب – 1 / 1 / 1.

### ٧- الطبقية في المجتمع الجاهلي:

يظن الكثير من الناس أن مجتمع العرب في العصر الجاهلي لم يعرف الطبقية، وأن أفراده كانوا سواسية في نظر المجتمع، ولكن الباحث المتأمل يجد نفسه مجبراً على الموقوف المتأني أمام العديد من النصوص والإشارات، التي تهيء له فهماً أعمق لطبقات مجتمع العرب في الجاهلية، فعرب الجاهلية كانت لديهم ملامح من الإسراف فيما يتعلق بالنظرة الاجتماعية، بل إننا لنكاد نلمح لديهم اعتقادات غريبة تذكرنا بنظرية (الدم الأزرق)، فهم قد آمنوا بأن بعض الناس، بطبيعة ميلادهم، أشرف من سائرهم، وظلت تلك عقيدتهم حتى جاء الاسلام وحاربها، ودعا لهدمها، وقد أشار إلى إسرافهم في هذه الجانب د. النويهي بقوله: "كانوا يؤمنون قبل الإسلام بأرستقراطية (1) مسرفة، تساوي في إسرافها الأرستقراطية الإنجليزية في العصر الفكتوري(٢)، حين كان الإنجليز يؤمنون بأن بعض الدماء (زكية) أو (زرقاء) بطبيعة وراثنها "(٢).

وهذا الرأي لم نقل به جزافاً، بل لقد رجحته الكثير من الدلائل، وأوضح تلك الدلائل ما يتعلق بالملوك، فقد رأوا فيهم طبقة رفيعة متميزة عن سائر الناس، فكانت دية الملوك تختلف عن دية السوقة، وكذلك فإن فدية الملوك تختلف عن فدية من سواهم، فأما الديات فهي تتفاوت حسب الطبقة التي ينتمي إليها القتيل، فقد جعلوا دية الملوك ألفاً من الإبل، تليها في الثمن ديات الأشراف وسادات القوم حسب الشرف والمنزلة، حتى تصل إلى ديات المعمورين المطمورين فتكون أقلها ثمناً، إذ تبلغ خساً من الإبل<sup>(2)</sup>.

<sup>(</sup>١) أرستقراطية: كلمة يونانية تدل على حكم طبقة الأشراف، المنجد في اللغة والأعلام - ٨.

<sup>(</sup>٢) العصر الفكتوري: عصر الملكية في إنجلترا ١٨٣٧م – ١٩٠١م، انظر: المنجد في اللغة والأعلام – ٦٣٧.

<sup>(</sup>٣) الشعر الجاهلي، منهج في دراسته وتقويمه - ٢٣٠/١

<sup>(1)</sup> جواد على - تاريخ العرب قبل الاسلام - ٢/٤٥.

ونجد هذا التفاوت أيضاً فيما يتعلق بالفداء، ففداء الملوك ألف بعير، بل قد يصل إلى ألفي بعير، والسادة والأشراف يكون فداؤهم بضع مئات من الإبل، وسواد الناس وعامتهم قد تصل إلى أبخس الأثمان، ولذا حرص الأسير الشريف على إخفاء شخصيته والتظاهر بالإملاق لينجو من دفع فدية كبيرة مقابل حريته (١).

ومن المؤشرات على هذا التقسيم الطبقي ما كانوا يعتقدونه من أن دم الملوك يشفي من الكلب (٢)، فقد رأت العرب أن دواء الكلب قطرة من دم ملك، يخلط بماء فيسقاه المريض حتى يبرأ، فكان إذا أصاب أحدهم الكلب أتوا رجلاً شريفاً فقطر لهم من دم أصبعه، ثم يسقون الكلب فيبرأ - حسب زعمهم -(٢)، وهذا يدل على أنهم نظروا إلى الملوك على أنهم طبقة متفوقة ومتميزه عمن سواهم، ومن معتقداتهم التي ترجح ذلك (وَعْء المِقْلاة دم الشريف)، فقد زعموا أن المرأة التي لا يعيش لها ولد إذا وطئت دم الشريف عاش ولدها، وهو خاص بالشريف القتيل، تتخطاه المقلاة سبع مرات، قال بيشر بن أبي خازم:

تَظَــلُ مُقَــالِيْتُ النِّسَــاءِ يَطَأْنـــهُ يَقُلْنَ: أَلَا يُلْقَى عَلَى المَرْءِ مِعْزَرَ؟ (<sup>1)</sup>

ومن دلائل هذه النظرة الطبقية أيضاً فلسفتهم في الثأر، فإذا قتل سيداً شريفاً منهم رجل وضيع مغمور، لم يأخذوا ثأرهم من هذا الرجل، بل يبحثون عمن يكافيء هذا السيد من أشراف قبيلة القاتل، فيقتلونه، أو قد يقتلون برجل واحد العشرات من قبيلة القاتل، وقد عبروا عن هذه الطبقية في أشعارهم، قال عَبِيْدُ بن الأَبْرَص:

إِنَّكَ إِنَّكَ إِنَّكَ الْحُلِقْنَا رُؤوسًا مَنْ يُسَوِّي الرُّؤوسَ بِالْأَذْنَابِ( ٥)

### وقال امرؤ القيس:

<sup>(1)</sup> جواد على - نفس الصدر والجزء والصفحة.

<sup>(</sup>٢) الكلب: داء جنون الكلاب لمن عضه كلب، فيمزق ثيابه عن نفسه، ويعوي عواء الكلب، ويعقر من أصاب، ثم يصير أمره إلى في خذه العطاش، فيموت من شدة العطش ولا يشرب، انظر: اللسان – مادة كلب.

<sup>(</sup>٢) اللسان – مادة (كلب). (٤) أحمد الحوفي – الحياة العربية من الشعر الجاهلي – ٤٩٨، واتطر، اللسسان – مادتر (قلت) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٥)</sup> ديوانه – ٤٢.

ولم تكتف تلك النظرة الطبقية بتقسيم الناس إلى ملوك وسوقة، بل امتدت إلى نظرة كل قبيلة إلى القبائل الأخرى، ومن المعلوم أن من طبيعة الحياة أن تكون هناك قبائل نابهة وقبائل مغمورة، نتيجة لعوامل اجتماعية متشابكة، هذا التمايز الطبيعي عضده الشعر، وخاصة المجاء والمديح، وقد ذكر الجاحظ أن القبيلة التي لا يكون فيها خير كثير ولا شر كثير تخمل، وتصبح من المغمورين، فتسلم من الهجاء، بينما تهجا قبيلة أخرى بدافع الحسد لنباهتها وعلو شأنها، أو قد يحط من مكانة قبيلة ما بروز أبناء عمومتهم، فشرف هؤلاء ضعة لهؤلاء (٢) وعموما "فليس في العرب قبيلة إلا وقد نينل منها، وهجيت، وعُيِّرت، فَحَطَّ الشعر بعضاً منها بموافقة الحقيقة، ومضى صفحاً عن الآخرين للها لم يوافق الحقيقة "ألى بناي عليها عربي عليها عربي الحاهلية حكمه بازدراء قبيلة ما من القبائل، ويمكن أن نجمل تلك المعايير في النقاط التالية:

- ١- أن تكون القبيلة ضعيفة.
- ٢- ألا يشيع عنها فعل المكارم.
- ٣- أن يكون أفرادها أخلاطاً لا يجمعهم نسب واحد.
  - ٤- أن يكون بعض أصولهم من العبيد.
  - أن يكون بعض أصولهم من الصناع.

<sup>(</sup>١) ديوانه - ٢٥٧، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.

<sup>(</sup>۲) الجاحظ - الحيوان - ٢/٧٥٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ابن رشيق – العمدة – ١٨٢/٢.

فمن القبائل التي شقيت بالهجاء ومزقت كل ممزق - كما يقول ابن رشيق (١) - ونرجح أن ذلك يعود لضعف القبيلة:

عَنِيَّ، نسبة إلى غَنِي بن أَعْصُ بن سعد بن قَيِس عَيْلَان، فهم كانوا موالي عَامِر بن صَعْصَعة يحملون عنهم الديات والنوائب(٢).

ونحو مُحَارِب بن خصفة بن قَيْس عَيْكَان؛ وذلك لما أوقعه الأسود بن المُنْذِر اللَّخْمِيّ بهم، حين أهمى هم الصفا بصحراء أضاخ، وسَيَرهم عليها حتى تساقط لحم أقدامهم، وظلوا يهجون بهذه الحادثة حتى بعد الإسلام حين هجاهم شاعر من كِنْدَة بقوله:

عَلْى عَهْدِ كِسْرَى نَعَلَتُكُمْ مُلُوْكُنَا صَفاً مِنْ أَضَاخٍ حَامِياً يَتَلَهَّبُ (٣)

ونحو تَيْم وعُكُل من عبد مناة بن أُدّ، صادف الشعر سباء كان وقع عليهم في الجاهلية، فاستهانت بهم العرب، وانطبع الهجاء فيهم (٤).

ونحو (بَاهِلَة) (٥)، وهي قبيلة سدد لها الشعراء سهام هجائهم، حتى لكأنها – كما قال الجاحظ – آلة لمدارج الأقدام، ينكب فيها كل ساع، ويعثر بها كل ماش"(١). وربما يعود ذلك إلى أن قبيلة باهِلة كانت محاطة بعدة قبائل ذات شوكة. فهي تجاور بني عامِر، وغَطَفَان، وعَبْس، وذُيْبَان (٧)، فصارت تجنح للسلم، ولا تقوى على إبداء

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ١٨٢/٢.

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ابن رشيق – العمدة –  $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>٢) أبو عبيدة - أيام العرب - ٢/٤٧٨.

<sup>(</sup>٤) ابن رشيق – الموجع السابق – ١٨٢/٢.

<sup>(°)</sup> باهلة: هي من أعصر من قيس عيلان من العدنانية، وهم بنو سعد مناة بن مالك بن أعصر، وباهلة أم سعد مناة، عرفوا بها، وهي امرأة من هَمُدان، ومن باهلة (الأصمعي) الراوية – انظر: القلقشندي – نهاية الأرب – ص ١٦١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الحيوان – ۲/۸۵۳.

<sup>(</sup>٧) عباس بيومي عجلان – الهجاء الجاهلي، صوره وأساليبه الفنية – ١٨٦.

العداوة، وتميل إلى الدعة والسلامة؛ ولذلك صارت غرضاً لسهام الشعراء وهجائهم بسبب ضعفها، ولسوء حظ هذه القبيلة فقد استمرت هذه النظرة المحتقرة لها حتى بعد الإسلام، يروى أن اعرابياً لقي رجلاً من الحاج، فقال له: ممن الرجل؟ قال: باهلي، قال: أعيذك با لله من ذلك، قال: إي وا لله، وأنا مع ذلك مولى لهم، فأقبل الأعرابي يقبل يديه، ويتمسح به، قال له الرجل: ولم تفعل ذلك؟ قال: لأني أثق بأن الله عز وجل لم يبتلك بهذا في الدنيا إلا وأنت من أهل الجنة (١)!

وقيل للأصمعي، وهو من باهلة: "أتحب أن تدخيل الجنية وأنيت بناهلي؟" قال: نعم، على أن لا يعرف أهل الجنة ذلك(٢).

أما المعيار الثاني، فهو ألا يشيع عنهم فعل المكارم، فمن ذلك هجاء حَسَّان بن ثابت لأبي سفيان بأن آله لم يعرف عنهم الرفادة أو السقاية، حيث قال: وَلَيْتُسُ أَبِثُونَكُ بِسِّاقِي الحَجِيْ \_\_\_\_\_ عَنْ الْحَسَبِ الأَرْذَلِ (٣)

ومن تلك المعايير أن يكون أفراد القبيلة أخلاطاً لا يجمعهم نسب واحد، من ذلك قـول حسان بن ثابت يهجو هُبيْرة بن أبي وَهْبِ المُخْزُوْمِيّ، حيث قال: أَنْتُمْ أَحَـابِيْشُ، جُمِّعْتُمْ بِلِلا نَسَبِ مِلَا نَسَبِ مِلْ أَيْمَةُ الكُفْرِ، غَرَّتُكُمْ طَواغِيْهَا ( ) أَنْتُمْ أَحَـابِيْشُ، جُمِّعْتُمْ بِلِلا نَسَبِ مِلَا نَسَبِ مِلْ الْمُنْدِ، غَرَّتُكُمْ طَواغِيْهَا ( )

ومنها أيضاً أن يكون بعض أصولهم من العبيد، قال حسان بن ثابت يهجو قوماً: مهاجِنَــــة إِذَا نُسُـِــبُوا عَبِيــُــد عَضــاريْط مَعَالِثِــة الزّنــاد(٥)

<sup>(</sup>۱) المبرد، أبو العباس، محمد بن يزيد (ت ٢٨٥هـ) – الكامل في اللغة والأدب – ٢٨/٢. مكتبة المعارف، بيروت. د ط، د ت.

<sup>(</sup>٢) عباس بيومي عجلان - المرجع السابق - ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) ديوانه – ٢٠٦، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت د ط، ١٣٨١هـ / ١٩٦١م.

<sup>(1)</sup> ديوانه - ٢٥٩. الأحابيش: الأحياء التي تجمعت، سميت بالأحابيش من قبل تجمعها "اللسان - حبش".

<sup>(°)</sup> ديوانه – ٨٠ هجين: من أب عربي وأمة. عضروط: الخادم بطعاملااللسمان - عضرط) . غلث الزند: لم يور(اللسمان - صادر (غلث) .

وقال يهجو ابن الزبعرى:

فَ لَا تَفْخَرُ بِقَوْمِ لَسْتَ مِنْهُ مُ

وقال يهجوه:

فَ لَا تَفْخَرُ فَقَدْ غَلَبَتْ قَدِيمِاً

وهجا بني الحِكماس بذلك حيث قال:

أَوْلادُ حَام فَلَا تَلْقَى هَا مَ شَبها تَكُون وَ النَّاسِ إِذْ بَرَزُوا كَانَ رَيْحَهُ مَ مُرَزُوا

فَإِنَّ قَبِيلَكَ الْهَجِنِ اللَّئِامُ الْمُعَامُ اللَّكِامُ اللَّكِامُ اللَّكِامُ (١) تَقَاعِدُ كُلُمُ إِلَى المَحْسَزِ الْمِحَامُ (١)

عَلَيْكَ مَشَابِهُ مِنْ آل حَام (٢)

إِلاَّ التَّيُّوسِ عَلَى أَكْتافِهَا الشَّعَرُ إِلاَّ التَّهَ الشَّعَرُ الرَّسَعُ الطَّرُ (٣) ريشحُ الكِلَابِ إِذَا مَا بَلَّهَا المَطَرُ (٣)

والمقتل الأخير الذي ترمى منه قبيلة ما أن يعرف عن أفرادها ممارسة مهنة ما من المهن، فكل قبيلة تُعرف بالاستقرار في الأرض، والاشتغال ببعض الحرف، عليها أن تتحمل الهجاء واللوم، ومن هذا القبيل ما رميت به (أَشَجَع)؛ لأنها كانت تخصف وتعمل، وكذلك (النَّبَط)؛ لأنهم يخرزون الخفاف، ويحيكون الثياب(أ).

وقد سدَّد حسان بن ثابت رضي الله عنه – سهام هجائه الى بني المغيرة من هذه الثغرة، وهي أن جدهم كان قيناً صانعاً، فقال يهجوهم:

وَكُلَّ قُريْسُ بِكُلُم عَلِالْمُ وقَدُّولُ قُريْسُ لِكُلُم لَازِمُ اَبُوْكُلُم لَدى كِلِيْرِه جَاثِمُ (ه) سَالْتُ قُرَيْشًا، وَقَدْ خَسَبَروا فَقَسَالَتْ قُرَيْسُشَ، وَكُمْ يَكُذِبُوا عَبِيْد قَيَسُون إِذَا حَصَلَسُوا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ٢٤٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المصدر السابق – ۲٤۳.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المصدر السابق – ۱۳۱.

<sup>(</sup>²) محمد الحربي - نظرة العرب القدامي إلى النبط - بحث منشور في مجلة (الدارة) - العدد الرابع - السنة ١٨ - - ١٤١٣ - - ص٣٧.

<sup>(</sup>٥) ديوانه - ٢٤٤ الكِيْر: الزِّق الذي ينفخ فيه الحداد ، انظر: اللسان - مادة (كير) ،

وقوله فيهم:

بني القين، هَــُلَّا إِذْ فخـرتم بِرَبْعِكَـُمْ وَالقــوا رمـادَ الكير يُعرف وسطكم

فخرتم بکِیْر ِعِنْـدَ بَـابِ ابـن ِجنـدع ِ لــَـدی مجلس ٍمنکم لئیم وِمفجع (')

وعندما ردوا عليه، كان الرد من نفس المنطق، فهو يماني مولع بالصناعة، قال أُميَّة بن خلف الخُزَاعي يهجو حسان بن ثابت - رضي الله عنه -:

مغلغلة تسدي إلى عكساظر لكدى القينات، فسلا في الحفاظ وينفسخ دائباً هَبَ الشّواظ (٢)

أَلَا مَنْ مَبْلِ غَ حَسَّانَ عَلَيْ أَلَيْسَ أَبِدُوكَ فِيْنَا كَانَ قَيْنًا كَمَانِياً يَظَلَلُ يَشُدُدُ كِيشِيراً

ومن التقسيمات التي ميزت بين القبائل العربية، وأوجدت لونا من الفروقات الطبقية بين تلك القبائل: تقسيم القبائل إلى مُحسَّ وحلَّة، وهو تقسيم ديني في أصله، ولكنه أسهم في تكوين صورة اجتماعية ذات طابع طبقي.

ومعنى الحمس في اللغة: الشدة والشجاعة، ثم صارت تطلق على قبائل من العرب تشددت في دينها، واتخذت لها شعائر تخالف من سواها من العرب، تلك القبائل هي: قريش، ومن ولدت قريش، وكينانة، وجديلة قيس، وهم: فَهُمْ وَعَدُوانُ، وبنو عامِر بن صعصعة، وقد عُدَّ بنو عامر من الحمس رغم أنهم ليسوا من ساكني الحرم لأن أمهم قرشية، وهي: بَجْدُ بنت تيم بن مُرَّة. فكانت الحمس سكان الحرم، لا يخرجون في الموسم إلى عرفات، وإنما يقفون بالمزدلفة، ويقولون: نحن أهل الله ولا نخرج من الحرم، وكانوا لا يستظلون أيام منى، ولا يدخلون البيوت من أبوابها (٣)، هذا التقسيم الديني أوجد حدوداً اجتماعية بين الحمس وغيرهم، فرأوا لأنفسهم ميزة وفضلاً على من

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ديوانه – ۱۵۷.

ر المصار نفسه - ١٤١، السُّواظ ، لهب النار ، انظر ؛ اللسان - مادة (سَوط) .

<sup>(</sup>٢) انظر: اللسان -- مادة حمس، ابن رشيق - العمدة - ١٩٧/٢.

سواهم، فقد "ذكروا أن قريشاً رفعت البيت، واتخذت لــه سُــلَّماً، لئــلا يدخلــه إلا مــن يرضونه، وكانوا ربما يــ تركون الرجـل يرتقي الســلم، حتى يكـاد يدخـل البيـت، ثــم يدفعونه، فيسقط وربما يعطب" (١) وتشير بعض الأبيات المتفرقة في المصادر إلى هذا الفرق في المعاملة بين القبائل أثناء أداء شعائر الحج، فقد تحدثت بعض الأبيات عن منع قبائل معينة من الشرب من ماء زمزم، وصار ذلك يذكر دليلاً على مكانة تلك القبيلة،

قال حسان بن ثابت يهجو هذيلاً:

فَكَلا وَا للهِ مَكَا تَكَدْرِي هُذِّيكُ وَمَا هَكُمُ إِذَا اعْتَمَدُوا وَحَجُّوا وَحَجُّوا وَكَبُّوا وَكَبُّوا وَكَبُّوا وَكَبُّوا وَكَبُّ

وقال الأعشى يهجو قوماً من هذه الثغرة: فَمَا أَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْحَجَـُوْنِ وَلَا الصَّفَا

أَمَحْ صَ مَاء زَمْ لَوْمَ أَمْ مَشُوبُ مِنَ الحجرين وَالمَسْعَى نَصِيتُ بُ بهِ اللَّهِ وَلَا الْمِسْوَةُ وَالْعَيْسُونُ وَالْعَيْسُونُ (٢)

وَلَا لَكَ حَقَّ الشُّوبِ مِنْ مَاءِ زُمْنَوم (٣)

ومن المؤشرات التي تدل على ما ذهبنا إليه من تفاوت طبقي في المجتمع الجاهلي الألقاب التي كانت تطلق على طبقة السادة من المجتمع، فهم السروات(٤)، والنُّواصي(٥) والجَحَاجِح(١)، أما الطبقات الوسطى فيسمون: (اللَّهَازِم) (٧)، وأما من دونهم فيسمون: بني الغَبْراء (٨)، والسَّوْقة (٩)، والسَّواد (١٠).

<sup>(&#</sup>x27;) د. مصطفى عبداللطيف جياووك – الحياة والموت في الشعر الجاهلي – ١٥ المعيارة الدعلام، بغداد، دارانحريت دط. وقد روي عند رسول الله تعليم الله على ال بارها بالأرض ، ولاً دخلت فعامن الجي » رواه مسلم في صحيحه ١/ ٩٦٩ ، تحدَّد أومدالها في ريرت وط ، ت . (٢) ديوانه - ٣٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ديوانه – ۲**۴**٪.

<sup>(</sup>٤) السروات: أشراف القوم، والسري، الرفيع في قومه (اللسان – سرا).

<sup>(°)</sup> النواصي: هم الرؤوس والأشراف وخيار القوم (اللسان – نصا).

<sup>(</sup>١) الجعاجح: السادة الكرماء، جمع جحجح. (اللسان - جحجح).

<sup>(&</sup>lt;sup>٧)</sup> اللهازم: وسط القبيلة والنسب (اللسان – لهزم).

<sup>(</sup> $^{(\Lambda)}$  بني غبراء: الفقراء؛ للصوقهم بالتراب (اللسان - غبر).

<sup>(1)</sup> السوقة: الرعية التي تسوسها الملوك، ويسوقونهم، فينساقون لهم (اللسان - سوق).

<sup>(</sup>١٠) السواد: عوام الناس (اللسان – سود).

وكانت بيوت العرب تتفاوت في المكانة، فقد برزت بيوتات معينة من القبائل العربية، وكانت فا شهرة خاصة، قال الجُمَحي: بيت اليمن في كِنْدة الأَشْعَث بن قَيْس، وشاعرها امرؤ القيس، وفارسها في بني زُبيّد عَمْرُو بن مَعْد يكرب، وإنما اختلف في نزار (۱). وقيل: بيوتات العرب في الجاهلية ثلاثة: فبيت تَمِيم بنو عبدا لله بن دارم، وبيت بَكّر بن وائِل بنو شَيْبان، وبيت قَيْس بنو فَزارة (۲).

هذه وأمثالها إشارات إلى ما نراه طبقية في المجتمع الجاهلي.

<sup>(</sup>١) ابن رشيق - العمدة - ١٩٣/٢

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المصدر نفسه – ۱۹۲/۲

ووردت عند المبرد – الكامل – ۲۰/۹

# الباب الثالث النهي عن الإسراف في القرآن الكريم

( *لغو*س

- ١ \_ الإسراف في القيم المتعلقة بالعلاقة مع الله .
- ٢ \_ الإسراف في القيم المتعلقة بالعلاقة مع النفس.
- ٣ \_ الإسراف في القيم المتعلقة بالعلاقة مع الآخرين.

نهى رب العزة والجلال عباده عن آفة الإسراف في مواطن شتى من كتابه الكريم، وكان ذلك يأتي بأساليب متنوعة، تلامس الحس، وتوقظه من غفلته، وترده إلى الصراط المستقيم. من تلك الأساليب: ﴿ وَ الْمُرْمِ الْمُرْمِ عُلَمُ مِنْ تَلَكُ الأساليب: ﴿ وَ الْمُرْمِ عُلَمُ مِنْ تَلَكُ الأساليب: ﴿ وَ الْمُرْمِ عُلَمُ مِنْ تَلَكُ الأساليب: ﴿ وَ الْمُرْمِ عُلَمُ مُنْ تَلَكُ الْأَسَالِيبَ : ﴿ وَ الْمُرْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

- ١- أن يأتي الحديث عن الإسراف والتحذير منه بذكر الصيغة المباشرة للإسراف،
   مثل: أسرف، يسرف، مسرف. . . إلخ، وتارة يأتي بصيغ غير مباشرة عديدة
   متنوعة. مثل: طغی، بغی، عدا، فجر، أفرط، غلا. . . إلخ.
- ٢- في مواضع عديدة لم ترد أي صيغة من الصيغ، وإنما دل السياق ككل على التحذير من الإسراف، ونقصد هنا تلك الآيات التي وردت فيها قصص الأولين من الأمم الغابرة، ممن ساروا على طريق الإسراف فكانت نهايتهم الهلاك والبوار، مثل: قوم فرعون، وقوم لوط، وعاد قوم هود، وثمود قوم صالح وغيرهم، حتى نستلهم من تلك القصص العظة والعبرة، ويستيقظ فينا ما غفل من أحاسيسنا، ولا نحيد فنهلك كما هلكوا.
- ٣- وقد يأتي التحذير عن الإسراف بالوعيد والتهديد، وبيان سنة الله وحكمه على المسرفين، كقوله عز وجل:
  - ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾ (١).
  - ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتَّرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْعُرُونَ ١٠٠٠.
  - ﴿ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن نُهُمْ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِبَهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴿ ٢٠ ﴿ وَإِذَآ أَرَدُنَا أَن نَهُم لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثَرِّفِهِمَا فَفَسَقُواْ فِبْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾ (٣)
- ٤- وتارة يأتي النهي عن الإسراف عن طريق الحث على التوازن، ولزوم الطريق المستقيم، ومن ذلك قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون ـ ٦٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ١٦.

﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ . . . ﴾ الآية (١) .

وقوله عز وجل: ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَسَى نَصِيبَكَ مِنَ اللَّهُ أَلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَسَى نَصِيبَكَ مِنَ اللَّهُ أَلدُّنَّا ﴾ (٢).

وقوله عز من قائل: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿ وَكَالَمَ عَنْ مَن قَائِلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا

وعموماً فإن مباحث هذا الباب تشمل ما سبق ذكره، ويمكن توزيعها على النحو التالى:

١- النهي عن الإسراف في القيم المرتبطة بالعلاقة مع الله.

٧\_ النهي عن الإسراف في القيم المرتبطة بالعلاقة مع النفس.

٣ ـ النهي عن الإسراف في القيم المرتبطة بالعلاقة مع الآخرين.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٢٩.

<sup>(</sup>۲) سورة القصص ـ ۷۷.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان \_ ٦٧ .

## 

قال تعالى: ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ عَالَ كَنَالِكَ أَنتَكَ ءَايَلَنَا فَنَسِيئًا وَكَانَالِكَ أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ عَالَ كَنَالِكَ أَنتَكَ ءَايَلَنَا فَنَسِيئًا وَكَانَالِكَ أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

الآيات الكريمة تحذر من مصير من سار على طريقة الإسراف في عصيان الله والكفر بآياته، ومخالفة أمر الله ورسله، وتناسي آياته «فإن له معيشة ضنكاً في الدنيا، فلا طمأنينة له، ولا انشراح في صدره، وإن تنعم ظاهره، ولبس ما شاء، وأكل ما شاء، وسكن حيث شاء، فإن قلبه في حيرة وقلق وشك، وفي الحياة الأخرى يبعث ويحشر إلى النار أعمى البصر والبصيرة، فيأتي الجزاء من جنس العمل؛ لأنه تعامى عن آيات الله في الدنيا وتناساه، كذلك يعامله الله معاملة من ينساه؛ لأن الجزاء من جنس العمل وجل، من الحوار بين ذلك المذنب وبين الله عز وجل، جنس العمل (۲۲)، ثم يلتفت الخطاب من الحوار بين ذلك المذنب وبين الله عز وجل، ليقرر سنة الله تعالى فيه، وفي أمثاله من المسرفين، قال سبحانه: ﴿ وَكَنْ لِكَ يَجْزِي مَنْ أَشَرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ عِنَايَتِ رَبِّهِ فَي أَمثاله من المسرفين، قال المتحانه: ﴿ وَكَنْ لِكَ يَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ عِنَايَتِ رَبِّهِ أَسْرف في متابعة هواه، وتكبر عن متابعة أوامر الله، وكفر سبيل الإسراف، «فهو أسرف في متابعة هواه، وتكبر عن متابعة أوامر الله، وكفر بإحسانه» (٤)، «وأسرف في غير ما خلق له، فلم يبصر من آيات الله شيئًا، فلا جرم وأسرف في إنفاق بصره في غير ما خلق له، فلم يبصر من آيات الله شيئًا، فلا جرم وأسرف في إنفاق بصره في غير ما خلق له، فلم يبصر من آيات الله شيئًا، فلا جرم وأسرف في إنفاق بصره في غير ما خلق له، فلم يبصر من آيات الله شيئًا، فلا جرم

<sup>(</sup>١) سورة طه من الآية ١٢٤ إلى االآية ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - ٣/ ٢٧١ «النسيان في حق الله تعالىٰ يأتي بمعنىٰ الترك» .

<sup>(</sup>۳) سورة طه\_۱۲۷.

<sup>(</sup>٤) البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (ت ١٨٥هـ، ١٤٨٠م) ـ نظم الدرر ـ (٤) البقاعي، مطبعة دار المعارف العثمانية، حيدر آباد ـ الهند، ط١، ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧م.

يعيش معيشة ضنكاً، ويحشر/يوم القيامة أعمى (1)، وأسرف كذلك بالانهماك في الشهوات والإعراض عن آيات الله (1).

### الَّية الثانية:

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضَّرُ دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا فَلَمَا كَشَفْنَا عَنَهُ مُرَرُ مَرَ كَانَ لَمْ مَرَ عَسَلَمُ كَذَلِكَ ذُيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ " نحن هنا أمام نموذج للإنسان المسرف في العلاقة مع الله ، فهو يخطيء ، ويسرف في الأخطاء ، ويتمادى ، وذلك في ساعات الرخاء ورغد العيش ؛ لأن الغنى يطغيه ، فإذا ما مسه الضر ، جزع وهلع ، وصار ذا دعاء عريض ، فإذا رفع الله عنه الضر انطلق إلى ما كان فيه من اندفاع واستهتار (ئ) ، ومن كان هذا شأنه ، وهذه صفته ، فهو من المسرفين الذين زين لهم سوء عملهم ، فهو مسرف بنسيان الله في الرخاء ، وتذكره في الشدة فقط ، «مسرف في غفلته عن ذكر الله في كل حال "(٥) ، ويلاحظ التعبير الجميل عن نزول الضر بـ «المس "، وكأن شدة هول الضر حولته من حيز المعقول إلى حيز المحسوس المدرك بالحواس (٢) ، وقد سبق في السياق القرآني الكريم ما يضيء لنا صفات هؤلاء المسرفين بقوله عز وجل : ﴿ إِنَّ النِّينَ كَنْ فِي أَوْبَهُ مُ النَّارُ بِمَا كَانُواْ وَالمَا أَوْا يَهُ مُ عَنْ عَايَانِنَا غَنْ فِلُونٌ ﴿ وَالَوْا أَلِياكُ مَا وَنَهُ مُ النَّارُ بِمَا عَامُ عَالَمُ وَالْمَا أَوْا أَلَا مِهُ مَا واقتصروا على عمارة ويكون في أَدانيا مَا والما واقتصروا على عمارة ويكون في أَدانيا مَا وَالْهُ النَّارُ بِمَا عَلَيْ عَمْ عَنْ عَايَانِ عَالَمُ اللهُ المائة من واقتصروا على عمارة ويكون في أَدانيا مُعلَود المائة من واقتصروا على عمارة ويكون في أَدانيا عَدانة المائة واقتصروا على عمارة ويكون في أَدانيا الله المائة والمائة واقتصروا على عمارة ويكون في السياق القرآنية من واقتصروا على عمارة ويكون في المناؤ المناؤلة والمناؤلة والمناؤلة

<sup>(</sup>١) سيد قطب \_ الظلال \_ ٤ / ٢٣٥٦ .

<sup>(</sup>۲) الألوسي ـ روح المعاني ـ مجلد ٨/ج ١٦/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس ـ الآية ١٢.

<sup>(</sup>٤) سيد قطب المرجع السابق ٣/ ١٧٦٩.

<sup>(</sup>٥) الفخر الرازي ـ مفاتيح الغيب ـ المجلد ٩/ج ١٧/ ٥٥.

<sup>(</sup>٦) محمد أبو موسى - من أسرار التعبير القرآني - ١٠٤.

<sup>(</sup>٧) سورة يونس ٧، ٨.

الحياة الدنيا، ولم يتعبوا بطلب الأخرى، فهم غلوا في إيثار الدنيا وتعجيل نعيمها، وتجاوزوا الحد في عمارتها والإعراض عما هو أهم منها، ويقال لمن أفرط في ظلم: أسرف، فالذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها يقال لهم: مسرفون، على وجهين: أحدهما: المبالغة في تنعيم النفوس، وجعلهم الدنيا حظهم، والثاني: مجاوزتهم الحد في معصية الله في النياق من ترابط ودلالات تفضي إلى إقرار وصفهم بالإسراف واستحقاقهم ذلك، حين قال: «أشار إليهم في قوله: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالمَيْدَةِ الدُّنيا وَاطمأنُوا بِهَا في البيان في الشدة والرخاء، وانقطاعه في الشدة إلى الدعاء، ونسيانه له في الرخاء، فسمى الذين الشدة والرخاء، وانقطاعه في الشدة إلى الدعاء، ونسيانه له في الرخاء، فسمى الذين هذه صفتهم: مسرفين، على أحد الوجهين اللذين ذكرنا؛ لإسرافهم في الحالين (٢٠)».

# الَّية الثالثة:

هذه الآية سبقت بمقاطع واسعة في السورة تناولت حقيقة التوحيد في جوانب متعددة، بدأت بتصوير حقيقة القلب المؤمن واعتماده على الله، ثم بيان وظيفة الرسول، ثم وصف المشركين الذين تشمئز قلوبهم حين يذكر الله وحده، أما حين يصيبهم الضر فإنهم يهرعون إلى الله، حتى إذا تفضل عليهم، وأنجاهم، ورزقهم، أنكروا فضل الله، ونسبوا الفضل لأنفسهم ولعلمهم، وعندها تعرض الآيات الكريمة

<sup>(</sup>۱) الإسكافي، محمد بن عبدالله (ت٤٢٠) ـ درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز ـ ١٣٠. ط٢، ١٩٧٧م، دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والصفحة.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ٣٥.

مصارع الغابرين قبلهم، وتوضح أن الرزق بيد الله، يبسط لمن يشاء ويقدر، وعندها يفتح الحق عز وجل أبواب رحمته لمن أسرف وسلك هذا السبيل (١٠).

وعظم رحمة الله وسعتها تبهر من يقرأ هذه الآية، فالله سبحانه وتعالى قال في البداية: (يا عبادي)، ولفظ (العباد) عندما يضاف إليه سبحانه يجعله خاصاً بالمؤمنين؛ لأن المؤمن هو الذي يعترف بكونه عبدالله (٢).

ثم بين أن هؤلاء العباد من (الذين أسرفوا)، ولم يقل: (المسرفون)؛ لأن الاسم يفيد الثبوت، أي: ثبوت دائم لتلك الصفة فيهم، بينما الفعل يفيد الحدوث والتجدد مرة بعد أخرى، وحدوث الإسراف وتجدده أمر سيء ولاشك، ولكنه ليس بمستوى السوء الحاصل بثبوت الصفة الدائم (٣).

وبعد ذلك جاء قوله تعالىٰ: ﴿ لَا نَقَ نَطُوا مِن رَحْمَةِ اللّهِ فَاضَاف الرحمة إلى لفظ البحلالة الظاهر دون المضمر، «وشرف الإضافة إليه يفيد الأمن من العذاب» (٤) «وكذلك فإن قولنا ((الله)) أعظم أسماء الله وأجلها، فالرحمة المضافة إليه يجب أن تكون أعظم أنواع الرحمة والفضل (٥)، وأما النهي في قوله سبحانه وتعالىٰ: (لا تقنطوا) فقد جاء للتحنن والتلطف والتحبيب، وهي معان تفيض بالرحمة والترفق والإشفاق منه تعالى على عباده؛ ترغيباً لهم في الإقبال عليه والإنابة له، وترهيباً من

 <sup>(</sup>۱) سيد قطب ـ في ظلال القرآن ـ ٥/ ٣٠٥٢.
 دار الشروق ـ بيروت، ط۱۱، ۱۹۸۵م،

<sup>(</sup>٢) الفخر الزاري ـ مفاتيح الغيب ـ المجلد ١٤ الرج ٢٧/٥.

 <sup>(</sup>٣) الفرق بن الإخبار بالاسم والإخبار بالغغل، كالفرق بين قولك: زيد طويل وزيد يطول، ففي الأولى:
 الصفة ثابتة لزيد، أما الثانية فتفيد الحدوث والتجدد.

<sup>(</sup>٤) الفخر الرازي - المصدر السابق - نفس الجزء والصفحة .

<sup>(</sup>٥) الفخر الرازى - نفس المصدر والجزء والصفحة.

التفريط والإعراض عنه (۱) ثم لم يقل سبحانه: ﴿إنه يغفر الذنوب جميعاً ﴾ ، بل أعاد لفظ الجلالة ((الله)) ، وقرن به (إن) التي تفيد التأكيد ، وجاء خبرها في صورة فعل (يغفر) (۲) ؛ ليناسب ما سبق من الحدوث والتجدد للإسراف ، فهو يغفر لهم مرة بعد أخرى ، ثم أردف باللفظ الدال على التأكيد في قوله سبحانه: (جميعاً) ، كل هذه المؤكدات لتبديد أي أثر لظلال الشك التي قد تتسرب إلى قلب من أسرف على نفسه ، فهو قد يشك في إمكانية قبول توبته ، ويشك في كونه مستحقاً لرحمة الله سبحانه ، فتأتي المؤكدات المتتالية لتزيل كل ما علق بنفسه المثقلة بالذنوب والهموم ، وتفتح له أبواب رحمة الله الواسعة ﴿ إِنَّهُ هُوَ اَلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ مؤكدات متتابعة : إن ، ثم ضمير الشأن ، ثم ضمير الفصل ، ثم (الغفور) وهي صيغة مبالغة ، ثم (الرحيم) ، كل ذلك للدلالة على كمال الرحمة والغفران منه سبحانه ، واحتياج الموقف إلى كل هذه المؤكدات دلالة على إمعان المسرف في البعد عن الله ، حتى ليشك هو نفسه في إمكانية التراجع عن انحرافه وإسرافه .

## الآية الرابعة:

﴿ حَمَّ ۞ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرَّءَ نَاعَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ فِيَ أَمِّ الْمُبِينِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرَّءَ نَاعَرَبِيًّا لَعَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ فِيَ الْمُرْفِينَ لَكُمْ الْذِكْرَ صَفَحًا أَن كُنتُمْ قُومًا مُسْرِفِينَ ۞ (٣). مُسْرِفِينَ ۞ (٣).

يقسم الله \_ سبحانه \_ بالكتاب المبين، إنه جعله عربياً، وبين الغاية من ذلك، وهي أن يعقلوه حين يجدونه بلغتهم وبلسانهم الذي يعرفون، ثم بين منزلة هذا القرآن

 <sup>(</sup>۱) يوسف الأنصاري ـ أساليب الأمر والنهي في القرآن وأسرارها البلاغة ـ ٣٨٤ رسالة ماجستير مخطوطة).

<sup>(</sup>٢) معجم إعراب القرآن الكريم \_ إعراب سورة الزمر ٦١٤، مكتبة لبنان، ط١/ ١٩٩٥م.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف الآيات من ١٥٥.

وقيمته في تقديره الأزلي الباقي، فهذا القرآن (علي) (حكيم)، وهاتان صفتان للقرآن، فهو «عال عن وجوه الفساد والبطلان وعلى جميع الكتب؛ لأنه معجز باق على وجه الدهر، وهو حكيم ذو حكمة بالغة»(۱) ثم يأتي الاستفهام الإنكاري موجهاً لهؤلاء الكافرين: أفنرد عنكم القرآن لسبب كونكم مسرفين؟! «قال قتادة: لو أن هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة لهلكوا، ولكن الله برحمته كرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة»(۲)، فوصفهم بالإسراف هنا بسبب الإعراض عن ذكر الله وكتابه المبين: القرآن الكريم، والمعرض عن ذكر الله مسرف في علاقته مع ربه، الذي بعث إليه بالهدي، والنور، والرشاد، وما فيه النجاة من الهلاك، رغم أن كل من في الأرض لا يمثلون شيئاً ذا بال بالقياس إلى عظم ملكوت الله سبحانه، وبعد كل ذلك يأتي هو بجهله، وغلبة شقوته، فيعرض عن ذكر الله، وهذا هو الشطط والإسراف، «لذا جاء الاستفهام هنا ومعناه الوعيد، أي: أفنتر ككم ولا نذكر كم بعقابكم؟»(٣).

<sup>(</sup>١) الفخر الرازي ـ مجلد ١٤/ ٢٧/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٩٦/٢٧/١٤، وانظر كذلك، تفسير ابن كثير ٤/١٨٦.

<sup>(</sup>٣) ابن الشجري - الأمالي - ١/ ٤٠٩.

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء - ٩.

قال عز وجل: ﴿ آقَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا يَأْبِيهِم مِّن فَلَوْبُهُمْ وَاللَّهُ وَمَا جَعَلْنَاهُمُ جَسَدًا لَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللللَّ الللللَّا الللللَّا اللللللَّالَا الللللَّالِمُ الللللَّا اللَّهُ اللَّا الللللَّا اللللللَّا اللَّهُ الللللَّا اللّ

والوصف بالإسراف هنا جاء \_ والله أعلم \_ لا جتماع عدة أمور:

١\_ اقتراب الساعة، وأهوالها المروعة، وغفلتهم عن ذلك رغم كل التحذيرات.

٢- مجاوزة كل الحدود في الموقف من الأنبياء المرسلين بذكر الله وهديه، فهؤلاء المكذبون يعرضون عن الهدى الذي جاء به الأنبياء، ويصنرن الأنبياء تارة بالكذب، وتارة بالسحر، وتارة بإن ما جاءهم إنما هو أضغاث أحلام، وأخرى بالاعتراض على بشرية الرسل، ويبلغون الغاية فيما يواجهون به الأنبياء من التحدي الأرعن، وقد ذكر عز وجل فقال سبحانه وتعالى:

﴿ فَلْيَ أَنِنَا بِتَايَةِ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ١٤٠٠.

وهذه دعوى المسرفين في كل زمان ومكان، ولذا يحذرهم الله من الهلاك إن ساروا في هذا السبيل. ﴿ قَالُواْ طَكِيرُكُمْ مَّعَكُمُ ۚ أَبِن ذُكِّرِ ثَمُّ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونِ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء \_ الآيات من ١ \_ ٣.

٢) سورة الأنبياء ـ الآيات من ٧ ـ ٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة تفسير القرآن العظيم ٣- ٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء ـ ٥.

<sup>(</sup>٥) سورة يس-١٩.

وردت هذه الآية الكريمة ضمن قصة أصحاب القرية، وهم قوم كذبوا الرسل الذين بعثهم الله إليهم، وقد بدأت القصة بإرسال رسولين في آن واحد، فجوبهوا بالتكذيب، فعزز الله برسول ثالث، وهنا يعلن رسل الله الثلاثة أنهم مرسلون من الله عز وجل: ﴿ إِنَّا ۚ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿ إِنَّا مِنْ اللَّهُ التكذيب استدعى التأكيد بـ(إن)، وعندما أصر القوم على التكذيب باعتراضهم على بشرية الرسل، والإنكار أن يبعث الله لهم رسلاً، ثم وصم رسل الله بالكذب، أمام هذا الإنكار والتكذيب المتمادي يحشد السياق القرآني الكريم على لسان الرسل المؤكدات تلو المؤكدات، لعل نداء الإيمان يصل إلى القلوب الغليظة، وهكذا تزداد المؤكدات في السياق كلما زاد الإنكار والتكذيب، ولذا جاءت الَّاية الثانية، وهي قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا يَعَلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْرَ لَمُرْسَلُونَ شَيْ ﴾ (٢) «ربنا يعلم، هذا قول يجري مجرى القسم، فهم أكدوا قولهم باليمين "(")، ثم جاءت (إن) ثم (اللام)، وهما من مؤكدات الجملة، ثم تلا ذلك الإخبار بالاسم، هذه المبالغة في البلاغ جوبهت بالغلو في التكذيب(٤)، حيث كان جوابهم كما قال عز وجل: ﴿ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمُّ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِنَّا عَذَابُ أَلِيمٌ ١ (٥) هذا هو ردهم، العنف الغليظ المعربد، الذي أطغته العزة بالإثم؛ وذلك لأنهم عجزوا عن رد حجج الرسل المقنعة، فاتجهوا للتهديد بالعنف الجسدي، وهكذا دائما عندما يعجز العقل يتحدث الجسد، فهاهم أولاء يهددون رسل الله بالقتل رجماً، وبالتعذيب الأليم، مع اتهام الرسل بأنهم شؤم لا خير فيهم، وهنا يوضح الرسل الحقيقة، وهي أن: (طائركم معكم، أي: «الشؤم مردود عليكم» نتيجة

<sup>(</sup>١) سورة يس ـ ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة يس ـ ١٦.

<sup>(</sup>٣) الفخر الرازي ـ المجلد ١٣/ ج ٢٦/ ٥٣.

٤) الفخر الرازي ـ نفس المصدر والجزء والصفحة .

<sup>(</sup>٥) سورة يس ١٨.

أعمالكم، بل أنتم قوم مسرفون في كفركم وفي إصراركم على الكفر حتى بعد ظهور الحجج والبراهين»(١).

ونقف الآن عند القوم الذين نالوا النصيب الأكبر في الوصف بالإسراف. وهم:

«قوم فرعون»، وكذلك فقد حاز فرعون نسبة عالية من الوصف بالإسراف بصورة لافتة للانتباه، وقد حاولت جهدي أن استجلي السر وراء ذلك، من خلال معاودة النظر في تلك الآيات، وترتيبها ـ سواء ما جاء بالصيغة المباشرة «سرف» أو بالصيغ غير المباشرة «طغى/ علا/ استكبر/ بغى ونحو ذلك ـ حسب أحداث قصة نبي الله موسى مع فرعون. فمنذ بداية أمر فرعون، ومن قبل أن يرسل الله نبيه موسى إليه وإلى قومه، نجد الآيات الكريمة تصفهم بالعلو والطغيان؛ لما كانوا عليه من اعتقادات خاطئة، مثل البعد عن الله،وعبادة سواه، وفشو السحر فيهم، إضافة إلى ظلمهم البالغ لبني إسرائيل بذبح الأبناء واستحياء النساء، قال تعالى:

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضَعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمُ وَيَسْتَخِيء نِسَآء هُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ الْإِنسانِ البعيد عن نور الله حين يوصف بالعلو أو الاستعلاء، فهذا ذم له، وما وصف الإنسان بالعلو بصورة توحي بالاستحسان إلا عندما يكون مرتبطاً بالله، فعلوه مقترن بمدى التزامه بحبل الله الوثيق بالأن المؤمن الحق لا يريد علواً في الأرض: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعَمُهُ اللَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عَلَوْ اللهُ المؤمن فإنه يعلو بإيمانه: ﴿ وَلَا مُنْوَا وَلَا عَلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ أَن المؤمن فإنه يعلو بإيمانه: ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا يَحْزَنُوا وَأَنْتُم ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللهُ عَلَوْنَ اللهُ عَلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللهُ عَلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللهُ عَلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِنْ الْمَوْمِنِ فإنه يعلو بإيمانه : ﴿ وَلَا فَلَا وَلَا عَنْهُ عَلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِنْ الْمَوْمِنِ فإنه يعلو بإيمانه : ﴿ وَلَا فَلَا وَلَا عَنْزُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِنْهُ الْمِعْنَ فَإِنْهُ وَالْمَانُهُ اللهُ اللهُ عَلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَوْنَ إِن كُنتُهُ عَلَوْهُ إِنْ اللهُ وَاللّه اللهُ اللهُ عَلَوْنَ إِن كُنتُهُ عَلَوْهُ إِنْ اللّهُ عَلَوْنَ إِن كُنتُهُ اللّهُ عَلَوْنَ إِن كُنتُهُ اللّهُ عَلَوْنَ إِنْ كُنتُهُ اللّهُ عَلَوْنَ إِنْ لَا اللهُ عَلَوْنَ اللّهُ عَلَوْنَ إِنْ كُنتُهُ عَلَوْنَ إِنْ كُنْ الْمُؤْمِنَ فَالْهِ اللهُ عَلَوْنَ إِنْ كُنْ عَلَوْنُ إِنْ كُنْ أَمْ اللّهُ عَلَوْنَ إِنْ كُنْ اللّهُ عَلَوْنَ إِنْ اللّهُ عَلَوْنَ إِنْ اللّهُ عَلَوْنَ إِنْ اللّهُ عَلَوْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَوْنَ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَوْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَوْنَ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُونَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ابن كثير ـ تفسير القرآن العظيم ـ ٣/ ٩٠٤، ٩٠٠.

<sup>(</sup>۲) سورة القصص ـ ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ـ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران \_ ١٣٩.

وهكذا فإن فرعون قد اتصف بالاستعلاء والطغيان من أول الأمر، وجاء إرسال موسى لردعه عن هذا الطغيان، قال تعالى: ﴿ اَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طُغَى ﴿ اَنّهُ طُغَى ﴿ اَدْهُ لَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طُغَى ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ١٧.

<sup>(</sup>۲) سورة طه ۲٤.

<sup>(</sup>٣) سورة طه ـ ٤٣.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون \_ 23 ، 23 .

<sup>(</sup>٥) سورة القصص ـ ٣٨، ٣٩.

وقاحة، بأنه هو الرب والإله:

﴿ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ شَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ ﴿ (١) ، وأما قومه فكانوا مثله في الطغيان والتكذيب، وكان ردهم المسرف في الكفر عند رؤية الآيات، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْمَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْمَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْمَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) ، لقد كان هذا هو ردهم: الاستكبار بالباطل: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرَّعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِكَايَنِنَا فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ١٠٠٠ وإنكارهم لرسالة موسى كان بسبب حرصهم على ما هم فيه من علو واستكبار، وما يمارسونه من إذلال وامتهان لمن تحت إيديهم، وهو ما سموه بـ (الكبرياء في الأرض) واعتبروا أن موسى يريد أن ينازعهم هذا الامتياز، قال سبحانه: ﴿ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَّآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمًا بِمُؤْمِنِينَ ۞ ﴿ ﴿ وَفِي مَحَاوِلَةَ لَإِيقَاظَ الحس الميت في نفوسهم جاء الابتلاء بالطوفان والجراد. . إلخ. لعلهم يرجعون إلى الله، فكانوا إذا نزل البلاء يعدون موسى بالإيمان وبإطلاق بني إسرائيل، فإذا كشف العذاب عادوا إلى الطغيان، ونكثوا بعهدهم، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ۞ ﴿ (٥) وقال عز وجل: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكَبَّرُوا وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ١٠٠ فهم يرون كل هذه الآيات من قبيل السحر البارع قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ مُّبِينُ ١ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَنْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلَّمًا وَعُلُوًّا فَٱنظْرَ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ٢٣، ٢٤.

<sup>(</sup>۲) سورة الأعراف \_ ۱۳۲.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس ٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس ـ ٧٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف \_ ١٣٠.

 <sup>(</sup>٦) سورة الأعراف ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٧) سورة النمل ١٣٠، ١٤.

بل لقد بلغ من طغيانهم وعلوهم واستكبارهم أن تآمروا على العودة إلى قتل أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي، نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلِهِرُونَ ١٠٠ ﴿ وَقَال سبحانه: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱسْتَحْيُواْ نِسَآءَهُمُ أَوَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ۞ ﴿ ٢ ) بِل لقد بلغ منهم الإسراف في الْكُفُرُ أَنْ تَآمَرُوا عَلَى قَتَلُ نَبِي الله مُوسَى \_ عَلَيْهُ السَّلَامُ: ﴿ وَقَالَ فِـرَّعَوُنِ مَرَوْنِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدَّعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّ ٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوَّ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَالْمُوسَى اللَّهِ مَوْسَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١٩٠٠ وعندما وصل فرعون وقومه إلى هذا الحد المتمادي في الطغيان نجد السياق القرآني يركز على وصفهم بالإسراف ثلاث مرات متتاليات، تعريضاً أو تصريحاً، وذلك حين يعترض مؤمن آل فرعون على هذا البغي الذي يجتريء على نبي الله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى مَنْ هُوَ مُسَرِفُ كَذَّابُ ١٠٠ قالها مؤمن آل فرعون وهو يجادلهم ويحاول ثنيهم عن كفرهم وطغيانهم وتشاورهم في قتل موسى عليه السلام، وفي أثناء ذلك يعرض بهم من طرف خفي، يعرض بذلك الغلو والعتو والإعراض عن الحق، رغم ما رأوا \_ بأم أعينهم ـ من الآيات والبراهين، فقد أصروا على إنكار رسالته، وكان جوابهم: (اقتلوا أبناء الذين آمنوا. . الآية) ثم غالى فرعون فقال: (ذروني أقتل موسى وليدع ربه) إن من يقف هذه المواقف كلها فهو حقيق أن يوصف بالإسراف والتكذيب، إسراف في الإعراض عن الحق الذي بعثه الله إليهم.

ويمضي مؤمن آل فرعون معهم في تلك المجادلة، ويذكرهم بمواقفهم السالفة

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر ٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر ٢٨.

من رسالة يوسف \_ عليه السلام \_ حين ظلوا في شك مما جاءهم به، حتى توفاه الله، فقرروا من عند أنفسهم ألا رسول بعد يوسف، وهنا يصفهم بالإسراف ثانياً: ﴿ كَلَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسُرِفُ مُرَّتَابُ ۞ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الذي ينتظر كل مسرف مرتاب في عقيدته وقد جاءته معها البينات(٢)، وفي النهاية حين ييأس منهم، لما هم فيه من إسراف وغلو يقرر مصيرهم ومصير أمثالهم من المسرفين في كفرهم وعلوهم: ﴿ ﴿ وَيَنقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ شَ ﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿ لَا جَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَتَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ المسرفون المتجاوزون الحد في الادعاء، والكفر بالله، والإعراض عن هديه سبحانه، هم أصحاب النار، ففرعون وقومه بلغوا الغاية، وكان منهم الإيذاء للنبي ولمن اتبعه، كانوا يصدون عن السبيل، ولم يكتفوا بأن يكونوا هم كفارا، بل منعوا سواهم من اتباع الحق: ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَكَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْئِنَهُمْ ۚ وَإِنَّا فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﷺ (٤) هذا ما فعله فرعون وقومه، إرهاب المؤمنين، ومصادرة حرية الاعتقاد، ولذلك أخذه الله وجنده أخذ عزيز مقتدر؛ لأنهم أصروا على البغي حتى آخر لحظة قبل غرقهم، ويتمثل ذلك في ملاحقة موسى وأتباعه بغياً وعدوا: ﴿ ﴿ وَجَاوَزِّنَا بِبَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغُيًا وَعَدُوًّا ﴾ (٥)، وعند هذه الذروة التي لا زيادة بعدها يقصمهم الله، فيكون هلاكهم بين أمواج البحر الطاغية المتعالية المتلاطمة، وحتى بعد هلاكهم يأتي وصفهم بالإسراف:

<sup>(</sup>١) سورة غافر ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سيد قطب الظلال ٥/ ٣٠٨١.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر - الآيات من ٤٦-٤٣.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس ـ ٨٣.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس ـ ٩٠.

﴿ وَلَقَدْ نَجَيَّنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُم كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ شَا اللهُ ا

بعد كل ما سبق نخلص إلى أن إسراف فرعون كان منبعه إسرافه في علاقته بالله، فهو لا يكتفي بالكفر بالله، بل يدعي هو الألوهية ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ ﴿ما علمت لكم من إله غيري، وزاد على ذلك بأن ادعي إمكانية محاربة إله موسى، ثم تكذيب كل الآيات التي رآها، ثم معاداة المؤمهين وترويعهم في أنفسهم وفي أموالهم وأولادهم، ثم حوك مؤامرة شنيعة لقتل موسى عليه السلام، ثم مطاردة المؤمنين المستضعفين الفارين بدينهم، ونحن حين ننسب لفرعون الإسراف في علاقته مع الله، فإن علاقته مع نفسه ومع الآخرين تطبع تلقائياً بطابع الإسراف؛ لأن ما يصحح ميزان القيم والسلوك في نفس الإنسان هو: (المعتقد المرتبط بإله الكون)، فمن اختل هذا المعتقد في نفسه وقع في هاوية الإسراف ولا شك.

ريوم وقوم فرعون كانوا على دين الإسراف، فقد أسرفوا في ظلم بني إسرائيل، وأسرفوا في تمجيد الطاغية وعدم الوقوف في وجه بغيه، وأسرفوا في تكذيب الآيات ورفضها، فكان مصيرهم وسيدهم فرعون (النار)؛ لأن الله سبحانه قد حكم عليهم بقوله سبحانه: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَلْ ٱلنَّادِ ١٠٠ والقرآن الكريم في عرضه لهذه النماذج المسرفة الباغية في علاقتها بالله ينبه المؤمنين أصحاب الصراط المستقيم إلى البعد عن هذا التحرف والانحراف؛ لما يفضي إليه من ضياع وإسراف، واستخدم بالإضافة إلى الصيغة المباشرة لـ(سرف) ومشتقاتها صيغاً لغوية أخرى، نعرض الآن لبعض منها:

<sup>(</sup>١) سورة الدخان ٢٠٠، ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر ٢٣.

الصيغ غير المباشرة للنهي عن الإسراف في العلاقة مع الله:

#### ۱\_ (طغی»:

طغى يطغى طغياناً، ويطغو طغيانا: جاوز القدر، وارتفع، وغلا في الكفر، فكل مجاوز حده طاغ، يقال: طغى الماء والبحر. ارتفع وعلا على كل شيء، وكل شيء جاوز القدر فقد طغى، كما طغى الماء على قوم نوح:

﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُو فِ ٱلْجَارِيةِ ﴿ ﴾ (١) ، وكما طغت الصيحة على ثمود، قال سبحانه: ﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَمَّا شَمُودُ فَأَمَّا شَمْود اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَا أَمَّا فَعَمُ اللَّهُ فَا أَمَّا فَا فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا الل

### آيات هذه الصيغة:

# الآية الأولى:

قال الله عز وجل: ﴿ فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﷺ (٤).

بعد أن أمر الله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بالاستقامة، أعقب ذلك النهي عن الطغيان؛ «لأن الأمر بالاستقامة وما يتبعه من يقظة وتحرج قد ينتهي إلى الغلو والمبالغة التي تحول الدين من يسر إلى عسر، والله يريد دينه كما أنزله دون مرام الفلو والمبالغة التي تحول الدين من يسر إلى عسر، والله يريد دينه كما أنزله دون مرام إفراط ولا غلو<sup>(٥)</sup>» وقال ابن عباس: «إن المراد تواضعوا لله تعالى ولا تكبروا على أحد، وقيل: لا تتجاوزوا

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة ١١.

<sup>(</sup>۲) سورة الحاقة ـ ٥.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب\_مادة (طغا).

<sup>(</sup>٤) سورة هود ١١٢.

<sup>(</sup>٥) سيد قطب \_ الظلال \_ ٤ / ١٩٣١ .

ما أمرتم به وحد لكم، وقيل: لا تعدلوا عن طريق شكره والتواضع له عند عظم نعمه عليكم، قال الفخر الرازي: «والأولى دخول الكل فيه»(١).

والرأي - والله أعلم - أن الله سبحانه وتعالى حين أمر بالاستقامة في بداية الآية، وقد ذكر المفسرون أن الاستقامة هنا كلمة جامعة لكل ما يتعلق بالعقائد والأعمال (٢)» أي الالتزام بحدود الله تماما، ولتأكيد تمام الالتزام بهذه الاستقامة جاء النهي عن الطغيان؛ لأن الطغيان هو مجاوزة الحد إفراطاً أو تفريطاً، فكما أن الاستقامة جامعة للالتزام بحدود الله في العقائد ولأعمال، كذلك النهي عن الطغيان جامع لكل طغيان عن حدود الله في العقائد والأعمال، فالمراد بقوله سبحانه ﴿لا تطغوا ﴾ أي: لا تنحرفوا عما حد لكم بإفراط أو تفريط، فإن كلا الطرفين ذميم، وسمى ذلك طغياناً، وهو مجاوزة الحد، تغليظاً أو تغليباً لحال سائر المؤمنين على حاله عليه السلام $^{(7)}$ والتجافي عن الطغيان يعني لزوم الاستقامة، وهي أمر بالغ الصعوبة، قال الفخر الرازي: «إن معرفة الصراط المستقيم في غاية الصعوبة، والبقاء عليه والعمل به أصعب، ولما كان هذا المقام في غاية الصعوبة لا جرم قال ابن عباس: «ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن أشد ولا أشق عليه من هذه الآية (٤)» ويلاحظ سمو التعبير القرآني، حيث وجُّه الخطاب في البداية للرسول: (فاستقم)، وحين جاء النهي الذي فيه مظنة العنف جمع الرسول مع غيره؛ تلييناً في الأسلوب، وتشريفاً للرسول عليه الصلاة والسلام (ه).

<sup>(</sup>١) الفخر الرازي - مفاتيح الغيب - المجلد ٩/ ج١٨/ ٧٣.

<sup>(</sup>٢) الفخر الرازي ـ مفاتيح الغيب المجلد ٩ ج ١٨ / ٧٧.

 <sup>(</sup>٣) الألوسي، السيد محمود البغدادي \_ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني \_ المجلدة، ١٥٣/١٢، دار الفكر ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٧.

<sup>(</sup>٤) الفخر الرازي ـ مفاتيح الغيب ـ المجلد ٩ / ٧٧ / ٧٧.

 <sup>(</sup>٥) يوسف عبدالله الأنصاري - أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية - ص١٢٢ .

### الَّية الثانية:

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا بَعْمَلُوا مَعَ اللّهِ إِلَىها ءَاخَرِ إِلّهِ اللّهِ مِن رَسُولٍ إِلّا قَالُوا سَاحِمُ أَوْ بَحْنُونُ ﴿ اللّهِ الرسل التي سبق ذكرها في السياق، الآيات الكريمات جاءت تعقيباً على قصص الرسل التي سبق ذكرها في السياق، واتضح خلال ذلك موقف أقوامهم منهم، ذلك الموقف الذي يماثل موقف المشركين من رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وسبب ذلك أنهم يصدرون عن طبيعة واحدة مشتركة بينهم هي: «طبيعة الطغيان، وتجاوز الحق والقصد التي تجمع بين الغابرين واللاحقين (٢)، فوصفهم بالطغيان والإسراف في الآية نابع من إعراضهم عن الرسل والرسالات التي تحمل ذكر الله الذي يهدي البشر إلى الطريق المستقيم؛ لأنهم لم يتواصوا به، بدليل وجود (بل) التي تفيد الإضراب، وذلك لأنهم لم يتلاقوا في زمن واحد، بل جمعتهم العلة الواحدة وهي (الطغيان) (٣).

## الَّية الثالثة:

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات - الآيات من ٥١ - ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) سيد قطب \_ الظلال ٦/ ٣٣٨٦.

 <sup>(</sup>۳) الزمخشري. جار الله محمود بن عمر (ت۳۸هـ) ـ الكشاف ـ ۲۰/٤، دار الفكر، بيروت، ط۱،
 ۱۳۹۷هـ/۱۹۷۷م.

<sup>(</sup>٤) سورة الطور ـ الآيات من ٢٨ ـ ٣٢، ذكر الفخر الرازي أن (أم) في قوله تعالى: ﴿ أَمْهُمْ فَوَمُ طَاعُونَ شَكَ ا أنها بمعنى (بل) واستدل بمن قرأ: (بل هم قوم طاغون) وفائدة ذلك أن ما قالوه عن كونه شاعراً أو كاهناً أو مجنوناً ليس مجرد قول يقال، بل يعتقدونه عقلاً، انظر: الفخر الرازي ـ ٢٥٨/١٤.

# الآية الرابعة:

قال سبحانه: ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ ﴿ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُرِيبٍ ﴿ اللَّهِ عَلَى مَعَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّه

من اتصف بهذه الصفات القبيحة، فإنه يوصم بالطغيان؛ لأنها صفات الطغاة، أولها أن (كُفَّار) صيغة مبالغة على وزن: (فَعَّال) تفيد الكثرة والشدة، «والتشديد في

<sup>(</sup>١) كانت قريش يدعون أهل الأحلام والنهى: الزمخشري/ الكشاف/ ٤/ ٢٥.

<sup>(</sup>۲) سورة الطور \_ ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الطور ٥٤.

<sup>(</sup>٤) الزمخشري - المصدر السابق - ٤/ ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) البقاعي - نظم الدرر - ٢٤/١٩.

 <sup>(</sup>٦) سورة ق ـ الآيات من ٢٤ ـ ٢٧.

لفظ (فَعُال) يدل على شدة في المعنى «١١). أي: شديد الكفر. كثير الكفران، وعنيد فعيل بمعنى فاعل، من عند عنودا، ومنه العناد، و(مَّنَّاع للخير) فيها وجهان: إما أن المراد أنه كثير المنع للمال الواجب، والثاني: أن يكون شديد المنع من الإيمان، أى: فيه مناسبة شديدة للكفر، كأنه يقول: كفر بالله، ولم يقتنع بكفره حتى منع الخير من الغير»(٢) ومن الممكن أن يحتمل الكلام الوجهين؛ وذلك لأن الزمخشرى في تفسيره ذكر سبباً لنزول هذه الآية حيث قال: «نزلت هذه الآية في الوليد بن المغيرة، كان يمنع بنى أخيه من الإسلام، وكان يقول: من دخل منكم فيه لم أنفعه بخير ما عشت»(٣)، وهو فوق كل ذلك (مُعتد): أي: ظالم متخط للحق، أي: منع الإيمان ولم يكتف بذلك، بل أهان من آمن به وآذاه، وأعان من كفره وآواه. مريب: أي: شاك في الله وفي دينه، وقيل في الآية ترتيب آخر، وهو بيان أحوال الكفر بالنسبة إلى الله، وإلى رسوله، وإلى اليوم الآخر، فهو كُفّار يكفر بالله، ويعاند آياته، وهو يمنع الناس من اتباع الرسول ومن الإنفاق على من عنده، وهو مرتاب في اليوم الآخر وفي قيام الساعة (٤)، وأمام هذا السيل الجارف من الصفات البشعة، التي استحق صاحبها عذاب النار، يحاول هذا الكُنَّار أن يتنصل منها، ويلقى باللائمة على شيطانه، فيقول: رب هو أطغاني، وذلك لأن قوله تعالى: ﴿ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبُّنَا مَاۤ أَطْغَيْتُهُ . . . ﴾ الآية. هذا جواب لكلام مقدر، كأنَّ الكافر حينما يلقى في النار يقول: ربنا أطغاني شيطاني، فيقول الشيطان: ربنا ما أطغيته، يدل على ذلك قوله تعالى: «قال لا تختصموا لدى . . الآية» لأن الاختصام يستدعي كلاماً من الجانبين(٥)، فالشيطان يدفع التهمة عنه بأن

<sup>(</sup>١) الفخر الرازي ـ مفاتيح الغيب ـ المجلد١٤ / ٢٨ / ١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) الفخر الرازى ـ نفس المصدر والجزء والصفحة.

<sup>(</sup>٣) الكشاف \_ ج ٨ / ٨ .

<sup>(</sup>٤) الفخر الرازي ـ مفاتيح الغيب ـ المجلد١٤ / ٢٨/ ١٦٧ .

<sup>(</sup>٥) الفخر الرازي ـ المصدر نفسه، المجلد١٤/ ٢٨/ ١٦٨.

الطغيان عائد إلى ذات هذا الكافر المسرف، ووصف حاله بأنه كان في (ضلال) غير عادي؛ لأنه (ضلال بعيد) ووصف الضلال بالبعد هنا، لتصوير مدى تغلغله في الضلال، وإمعانه في البعد عن جادة الحق، لما كان عليه من طغيان، قال الفخر الرازي: «وصف المصدر هنا بما يوصف به الفاعل كما يقال: كلام صادق، وعيشة راضية، والمراد: ضلال ذو بعد<sup>(۱)</sup>» هذا الإيغال في الضلال والانحراف نتيجة حتمية لطغيانه الذي تمثل فيما سبق أن وصف به في الآيات السابقة.

## الَّاية الخامسة:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿ لِلطَّعِينَ مَثَابًا ﴿ لَيَشِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿ لَكَ يَدُوقُونَ فِيهَا بَرُدًا وَلَا شَرَابًا ﴿ إِنَّا جَهِنَمَ كَانَتُ مِرْصَادًا ﴿ وَفَاقًا ﴿ لِللَّهِ مِنَا فَا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ فَيَهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿ إِنَّا مُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ وَفَاقًا إِنَّا مُهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكَذَّبُوا بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا

يبين الله \_ سبحانه وتعالى \_ مصير الطغاة المتجبرين، وهو (النار)، وبعد أن يذكر طرفاً من ألوان العذاب التي يتجرعونها في جهنم، يعيد إلى أذهان السامعين صفات هؤلاء الطغاة، وأفعالهم الشنيعة التي مارسوها في الحياة الدنيا، وترتب عليها هذا المصير وهذا العذاب الذي يعانونه. فهم كانوا (لا يرجون حسابا) ومعنى ذلك: إنكار الآخرة والبعث وإنكار البعث شك في قدرة الله سبحانة وتعالى القادر على كل شيء، ومن لا يؤمن بالبعث ولا يعتقد بالآخرة فإنه يترك لنفسه الحبل على الغارب، لذلك فهؤلاء الكفار «أتوا بأنواع القبائح والكبائر، وفعلوا كل شر، وتركوا الغارب، لذلك فهؤلاء الكفار «أتوا بأنواع القبائح والكبائر، وفعلوا كل شر، وتركوا

<sup>(</sup>١) الفخر الرازي ـ المصدرنفسه، المجلد ١٤ / ٢٨/ ١٦٩ .

<sup>(</sup>۲) سورة النبأ ـ الآيات من ۲۱ ـ ۲۸.

 <sup>(</sup>۳) الفخر الرازي - مفاتيح الغيب - المجلد ١٦ / ١٦ / ١٨.
 وانظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم ٤ / ٧٢٩.

كل خير  $^{(1)}$ ، ثم أضاف لهم صفة أخرى لا تقل جرماً وشناعة عن سابقتها وهي أنهم: كذبوا بآيات الله، ثم أكّد هذا التكذيب تأكيداً قوياً بقوله: (22 i)، قال الزمخشري: «أي أنهم يتكلمون بما هو إفراط في الكذب، فعل من يغالب في أمر فيبلغ فيه أقصى جهده، وكِذّاباً أي: تكذيباً، وفياً ل في باب فعل  $^{(7)}$ ، والمراد: أنهم كذبوا بجميع دلائل الله تعالى في التوحيد والنبوة والمعاد والشرائع والقرآن، وكِذّابا صفة لمصدر كُذّبوا أي: تكذيباً كِنّذابا مفرطاً كذبه  $^{(7)}$ ، وقال ابن كثير: «هو مصدر من غير الفعل  $^{(2)}$  ومجيء هذه الصيغة لإيضاح مدى إفراط هؤلاء الطغاة في التكذيب، ولذلك حق أن يوصفوا بالطغيان والإسراف في البعد عن نور الله وهديه.

## الَّية السادسة:

<sup>(</sup>١) الفخر الرازي ـ نفس المصدر والجزء والصفحة .

<sup>(</sup>۲) الزمخشري - الكشاف - ۲۰۹ / ۲۰۹.

<sup>(</sup>٣) الفخر الرازي ـ المصدر السابق ـ المجلد ١٦ / ٣١ / ١٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن كثير - المصدر السابق - ٤/ ٧٢٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات - الآيات من ٢٧ ـ ٣٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة الصافات ١٥.

الخالق الجبار: ﴿ أَوِذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظَامًا آوِنًا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ وَبِعد وصفهم بصفة الطغيان، يأتي السياق القرآني بصفات لا حقة يصمهم بها وهي: (الاستكبار) قال سبحانه: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ يَسْتَكُمِرُونَ ﴿ )، وإنكار الرسالة، قال عز وجل: ﴿ وَيَقُولُونَ آبِنَا لَتَارِكُوا ءَالِهَتِنَا لِشَاءِ بَعَنُونِم ﴿ وَاللّهِ مَا وصفوا به سابقاً ولاحقاً تتضح العلة في وصفهم بالطغيان المستحق لعذاب الله.

من خلال العرض السابق للآيات الكريمة التي وردت فيها صيغة (طغي) ومشتقاتها نلاحظ أن الغالب مجيء (الاسم) منها:

﴿ بَلَ كُننُمُ قَوْمًا طَلغِينَ إِنَّ ﴾ (٤)

﴿ لِلطَّنغِينَ مَعَابًا ١٠٠٠ ﴿ لِلطَّنغِينَ مَعَابًا ١٩٠٠

﴿ أَمَّ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ١٠٠٠

﴿ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ١٩٠٠

وذلك \_ والله أعلم \_ لثبوت هذه الصفة فيهم، فناسب ذكر الاسم دون الفعل؛ للدلالة على هذا الطغيان الثابت الراسخ في نفوسهم وفي مسالكهم وأعمالهم، والله المستعان على ما يصفون.

سورة الصافات - ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات ٣٠.

<sup>(</sup>٥) سورة النبأ ـ ٢٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الطور ٢٣٠.

<sup>(</sup>٧) سورة الذاريات ٣٥.

#### ٦\_ (فرط):

أفرط في الأمر: أسرف وتقدم، وكل شيء جاوز قدره فهو (مفرط)، يقال: أفرط الحوض، ملأه حتى فاض، وأفرطت في القول: أكثرت، وأمر فرط: أي: مجاوز فيه الحد، وفرط عليه في القول: أسرف وتقدم، وفي التنزيل: ﴿ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَقُرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطَخَى ﴿ إِنَّنَا غَالُهُ الله عليه وسلم وفي حديث أم سلمة لعائشة رضي الله عنهما قالت: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاك عن الفرطة في الدين» يعني السبق والتقدم ومجاوزة الحد(٢).

## الَّية الأولى:

قال الله تعالى: ﴿ وَاصِّرِ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَمُ أَوَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ فُرُطًا اللهُ عَنْهُمُ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ فُرُطًا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ الل

هذه الآية من سورة الكهف، تلك السورة التي تدور آياتها حول محور مشترك هو (تصحيح العقيدة)<sup>(3)</sup>، وتصحيح القيم بميزان هذه العقيدة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمام نموذجين، الأول: الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وهم من الفقراء الضعفاء الذين تزدريهم الأنفس، وتنبو عنهم الأعين، أما الفريق الآخر فهم أتباع الهوى من الغافلين، ممن جماع أمرهم وحالهم الإسراف والإفراط، والرسول عليه السلام أمر بمجالسة الأولين والبعد عن التالين. ويلاحظ الترتيب البديع لنعوت الفريق

<sup>(</sup>١) سورة طه ٥٤.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب مادة (فرط).

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سيد قطب - الظلال - ٢٢٥٧ /

الثاني وأولها: (الغفلة)، أي: أن قلبه غافل عن ذكر الله، خال عن ذكر الحق، والقلب الغافل عن ذكر الله يكون كالبيت الخرب المهجور، ويلي ذلك (اتباع الهوى)، فهو في أول الأمر غفل، والاستقامة على الصراط المستقيم تستوجب اليقظة والحذر الدائمين، وحين يغفل الإنسان يميل مع هواه ويتبع هواه، وعندها يقع في الإفراط والإسراف (وكان أمره فرطا) أي: «مجاوزاً للحد، فرس فرط، إذا كان متقدماً الخيل، أي: إنسان لا ينظر لدينه، وإنما عمله لدنياه»(۱)، والنهي موجه إلى الرسول عليه السلام وإلى أمته من بعده، نهي عن إتباع المفرطين المسرفين، عبدة الهوى، وأمر بإلزام النفس مجالسة أهل الإيمان والهدى.

# الَّية الثانية:

قال سبحانه: ﴿ وَيَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ اللَّهُ الْكَارَ وَأَنَّهُم مُّفُرُطُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

أي: يجعلون لله ما يكرهون لأنفسهم من البنات، ويجعلون له ـ سبحانه ـ أرذل أموالهم، ولأصنامهم أكرمها، ويجعلون لأنفسهم ما يحبون، من البنين، ثم يذكر ـ سبحانه ـ مصيرهم النهائي وهو (النار)، لأنهم: مفرطون، وقد ذكر الزمخشري أن للكلمة في هذه الآية ثلاثة أوجه:

١- (مُفْرَطون) بفتح الراء، أي: مقدمون إلى النار، معجلون إليها من أفرطت فلاناً وفرطته في طلب الماء إذا قدمته، وقيل: منسيون متركون، من أفرطت فلاناً خلفي إذا نسيته.

٢- (مُفْرِطون) بكسر الراء مع التخفيف، من الإفراط في المعاصي، ومجاوزة الحد

<sup>(</sup>١) الفخر الرازي - مفاتيخ الغيب - المجلد١١/ ٢١/ ١١٩.

<sup>(</sup>۲) سورة النحل - ۲۲.

فيها .

٣- (مُفَرَّطون) بكسر الراء مع التشديد، من التفريط في الطاعات، وتضييعها، والتقصير في الطاعات، وتضييعها، والتقصير فيها (١).

وعلى كل حال، فإن الوجهين الثاني والثالث يتفقان ومفهوم مجاوزة الحد؛ لأن الإكثار من المعاصي هو مجاوزة للحد وإسراف، وكذلك التقصير في الطاعات وتضييعها مجاوزة للحد وإسراف، وقد ذكر الأوجه السابقة أيضاً الفخر الرازي، حيث ذكر أن في الكلمة قراءات هي:

(مفرطون) بكسر الراء، وهي قراءة نافع وقتيبة عن الكسائي، وفسرها الفراء بإن المراد أنهم كانوا مفرطين في الذنوب، وقرأ الفتح والباقون بفتح الراء (مفرطون)، والله أعلم.

وبمقارنة صيغة (فرط) مع صيغة (طغى) ودلالة كل منهما على الإسراف، وجدت أنه ربما كان الطغيان معبراً عن انحراف أشد، وإسراف أمعن في البعد عن الاستقامة من صيغة (فرط) التي تدل على الإسراف كذلك، ولكن بمستوى أقل مما تدل عليه صيغة الطغيان، ورأيت هذا الرأي في ضوء قوله تعالى على لسان موسى وهارون: ﴿ قَالاَ رَبَّنا ٓ إِنَّا غَافُ أَن يَفُرُطُ عَلَيْنآ أَوْ أَن يَطْخَى ﴿ (٢) ، فهما خافا بداية من أن يفرط «وهو من الإفراط في الأذية، وأن يطغى بأن يقول في الله ما لا ينبغي لجراءته عليه سبحانه، واعلم أن من أُمر بشيء فحاول دفعه بأعذار يذكرها، فلابد وأن يختم كلامه بالأقوى، فلذلك بدأ موسى بقوله: (أن يفرط علينا)، وختم بقوله: (أو أن يطغى) لأن طغيانه في حق الله تعالى أعظم من إفراطه في حق موسى وهارون عليهما يطغى) لأن طغيانه في حق الله تعالى أعظم من إفراطه في حق موسى وهارون عليهما

<sup>(</sup>۱) الزمخشرى - الكشاف - ۲/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة طه ـ ٤٥.

السلام»(١).

### ٣\_ (غل):

أصل الغلا: الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء، يقال: غلا في الدين والأمر يغلو غلوا، جاوز حده وأفرط فيه، وفي الحديث: «إياكم والغلو في الدين» أي: التشدد فيه، ومجاوزة الحد<sup>(٢)</sup>.

# الآية الأولى:

قال تعالى: ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلۡكِتَبِ لَا تَعَلُّوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ (٣)

(الغلو) هو مجاوزة الحد والإفراط، والله ـ سبحانه وتعالى ـ ينهى عن الغلو والإسراف في الدين ومجاوزة الحد؛ لأن النصارى حين غلوا في دينهم جعلوا عيسى ابناً لله ـ تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا ـ «فالنصارى تجاوزوا الحد في عيسى حين نقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلهاً من دون الله، بل غلوا في أتباعه وأشياعه فادعوا فيهم العصمة، واتبعوهم في كل ما قالوا، حقاً كان أو باطلا»(٤)، وهكذا فقوله تعالى: ﴿لا تَغُلُوا فِي دِيْنِكُمْ ﴾ أي: لا تفرطوا في تعظيم المسيح(٥)، ويرى الزمخشري أن الآية تشمل جميع أهل الكتاب؛ «لأن اليهود غلت في حط المسيح عن منزلته، وغلت النصارى في رفعه عن مقداره حيث جعلوه إلها»(٢) وأمة الإسلام تعتبر بهذا النهي، فتحذر من الغلو في الدين، ومن الغلو في النظرة إلى الرسول عليه بهذا النهي، فتحذر من الغلو في الدين، ومن الغلو في النظرة إلى الرسول عليه

<sup>(</sup>١) الفخر الرازي ـ مفاتيح الغيب ـ المجلد ١١/ ٢٢/ ٢٦.

<sup>(</sup>۲) لسان العرب\_مادة غلا محدنا صرالون الألباني صحيح الجامع العيفروزيادته ١٨٥٨، المكتب بدسلاس، ط١٤٨٠هـ (٢)

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ـ ١٧١.

<sup>(</sup>٤) ابن كثير ـ تفسير القرآن العظيم ١/ ٨٩٨.

<sup>(</sup>o) الفخر الرازي - المصدر السابق - المجلد ٦/١١ / ١١٧ .

<sup>(</sup>٦) الكشاف\_١/٨٥.

السلام، ونبينا عليه الصلاة والسلام نبه إلى هذا حين قال صلى الله عليه وسلم: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم»(١).

### ٤\_ (بطر):

البطر: هو الطغيان في النعمة وعند النعمة، ورجل بطرير: متماد في غيه، والأنثى بطريرة، إذا بطرت وتمادت في الغي، ومنه قوله تعالى: ﴿وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها أي: بطرت في معيشتها ، فحذف وأوصل ، قال أبوإسحاق: نصب (معيشتها) بإسقاط (في) وعمل الفعل ، وتأويله: (بطرت في معيشتها)(٢).

قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ إِن نَّلَيْعِ الْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا عَالَى عَالَى فَهُ وَقَالُواْ إِن نَّلَيْعِ الْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفْ مِن أَرْضِنَا أُولَمَ نُمُكِن أَكُو كَنَ أَكُو كُوكَنَ أَكُو كُوكَنَ أَكُو كُوكَمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا عَلَا يَعْلَمُونَ فَهُ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مَن فَرْيَاتِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَوْ تُسْكَن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَا قَلِيلًا وَكُنّا فَعَنُ الْوَرِثِينَ ﴿ وَكُنّا فَعَنُ الْوَرِثِينَ ﴿ وَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

كانت قريش تخاف الهلاك إن اتبعت الهدى، فبين الله لهم أين يكون الأمن وأين يكون الأمن وأين يكون النجاة، وبيّن لهم أسباب الهلاك الحقيقية ممثلة في البطر، وعدم الشكر، والتكذيب بالرسل، والإعراض عن الآيات (٤) وقد كان أهل مكة يتمتعون بنعم سابغة متعددة من الأمن والغذاء، ومن أسبغ الله عليه هاتين النعمتين العظيمتين، ثم أعرض عن شكر الله، فقد حكم على نفسه بالهلاك الحقيقي؛ لأن ذلك هو (بطر النعمة)، وبطر النعمة كان سبباً في هلاك أهل القرى الغابرين؛ لأنهم بطروا نعمة الله، ولم يشكروه ـ عز وجل ـ عليها، وهذا إسراف،

<sup>(</sup>١) ابن حجر ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ـ ٧/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب مادة بطر.

<sup>(</sup>٣) القصص ـ ٥٧، ٥٨.

<sup>(</sup>٤) سيد قطب \_ الظلال \_ ٢٧٠٣/٥ .

وأي إسراف؛ لأن معنى بطرت: طغت، وأشرت، وكفرت نعمة الله التي أنعم بها من الأرزاق (۱)، وهكذا يبين الله لأولئك الحريصين على بقاء نعم الدنيا، الظانين أن الإيمان بالله يجردهم من هذه النعم، ويعرضهم لعداء من لا قبل لهم به، يبين لهم أن عدم قبول الأيمان هو الذي يزيل هذه النعم، قال صاحب الكشاف: البطر سوء احتمال الغنى، وهو أن لا يحفظ حق الله تعالى فيه (1)، والآية تحذير من البطر؛ حتى لا يحل بهم الهلاك، وتبقى المساكن شاخصة تحدث عن مصارع أهلها، وتروي قصة البطر في النعمة (1).

# ٥\_ (فجر):

الفاجر: المائل. قال لَبيد يخاطب عمه أَبامَالِك:

فَأَصْبَحْتَ أَنَّى تَأْتِهَا تَبْتَلِسْ بِهَا كِلا مَرْكَبَيْهَا تَحْتَ رِجَلَاْكُ شَاجُر ('' فَأَنْ تَتَقَدَّمْ تَغُسُ مِنْهَا مُقَدَّما فَلِيْظاً وَإِنْ أَخَرْتَ فَالْكِفْلُ فَاجِرُ (' فَالْمَنْ فَالْمَا مُقَدَّما فَلْكِفْلُ وَالْمَا فَاجْر الله فَالْمَا فَالْمَا فَالْمَر فَاجْر الله فاجْر الميلهم عن الحق والفَجْر أصله: الميل عن الحق، والكافر فاجر، والكافر فاجر؛ لميلهم عن الحق والقصد، وفجر الراكب فجورا: مال عن سرجه، قال ابن الأعرابي: الفجور والفاجر، المائل الساقط عن الطريق (۲).

قال تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَّن تَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ لَى بَلَى قَدِرِينَ عَلَىٓ أَن نُسُوِّى بَانَهُ ﴿ بَانَهُ ﴿ بَانَهُ إِنَّ بَلْ يُرِبُدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ابن كثير ـ تفسير القرآن العظيم ـ ٣/ ٦٣١ .

<sup>(</sup>٢) الفخر الرازى ـ مفاتيح الغيب ـ المجلد ١٣/ ٢٥/ ٦.

<sup>(</sup>٣) سيد قطب - الظلال - ٥/ ٢٧٠٤ .

<sup>(</sup>٤) شاجر: مختلف.

<sup>(</sup>٥) الكفل فاجر: مقعد الرديف مائل.

 <sup>(</sup>٦) لسان العرب مادة (فجر)، وفي ديوانه - ٩٢، ٩٣.

<sup>(</sup>٧) سورة القيامة الآيات من ٣-٢.

القضية التي تتناولها الآيات هي قضية (البعث) و(اليوم الآخر) وما فيه من حساب وجزاء، والمراد بالإنسان هنا: «الإنسان المكذب بالبعث على الإطلاق» والآية الثالثة هنا تناقش من ينكر البعث إنكاراً متولداً من الشبهة(١)، أي: استبعاد إمكانية تجميع أجزاء الإنسان بعد اختلاطها بغيرها وتفرقها في مشارق الأرض ومغاربها، وتفند الآية الكريمة هذه الشبهة بأنه \_ سبحانه \_ قادر على الإعادة كما قدر على الابتداء، ونبه بالبنان على بقية الأعضاء؛ وذلك لأن من قدر على ضم سلاماته (۲)\_ على صغرها \_ قادر على كبار العظام، ثم تناقش الآية الخامسة من ينكر البعث إنكاراً مبنياً على الشهوة ﴿ بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفَجُرَ أَمَامَهُ ۞ ﴿ أَي: أَن الإنسان الذي يميل طبعه إلى الاسترسال في الشهوات، والاستكثار من اللذات، لا يكاد يقر بالحشر والنشر؛ لئلا تتنغص عليه اللذات الجسمانية (٣) فهو يريد أن يدوم على فجوره فيما بين يديه من الأوقات، وفيما يستقبله من الزمان(٤) وهذه هي العلة النفسية الحقيقية لإنكار البعث، وهي إرادة الفجور والإسراف، «فهو يريد أن يفجر، ويمضى قدماً في الفجور، لا يريد أن يصده شيء عن فجوره (٥)، ﴿ يَسْئُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيْمَةِ ﴿ وَهُو سُؤَالُ مستعنت مستبعد للساعة (٢٦)، وانظر إلى (أَيَّان)، تجد لفظاً مديد الجرس، يوحى باستبعاد ذلك اليوم، تمشياً مع رغبته الجامحة في الفجور، والمضي فيه دون حد $(\vee)$ ، وسؤاله السابق على ما فيه من استبعاد، فإنك أيضاً تلمح فيه نبرة

<sup>(</sup>١) الفخر الرازي ـ مفاتيح الغيب ـ المجلد ١٥/ ٣/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) سلامى: عظام الأصابع واليد والقدم، وقيل هي كل عظم مجوف من صغار العظام «اللسان ـ مادة سلم».

<sup>(</sup>٣) الفخر الرازي ـ المصدر السابق ١٥/ ج ٣/ ٢١٩، ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) الزمخشري - الكشاف ٤/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) سيد قطب \_ الظلال \_ ٦/ ٣٧٦٩.

<sup>(</sup>٦) الزمخشري ـ الكشاف ـ ١٩٠/٤.

<sup>(</sup>٧) سيد قطب - المصدر السابق - ٦/ ٣٧٦٩.

الاستهزاء (۱) ، كل ذلك الاستبعاد والاستهزاء ليترك نفسه على هواها ، تنطلق جامحة وراء الرغبات والشهوات بكل إسراف وفجور ؛ لأن صاحبها يظن ألا بعث ، ولا حساب ، ولا جزاء .

#### خلاصة:

من خلال العرض السابق وجدت أن الآيات التي تتناول الإسراف في القيم المتعلقة بالذات العلية تشكل حيزاً كبيراً من آيات الإسراف بشكل عام، وذلك \_ والله أعلم \_ ربما يعود إلى سببين:

الأول: (الأهمية) فإن علاقة العبد بربه \_ سبحانه وتعالى \_ أهم العلاقات في حياة الإنسان على الإطلاق، فلا عجب أن يحظى تصحيح هذه العلاقة، وإرساؤها على قواعد سليمة واضحة، بأكبر نصيب من الآيات؛ لأن الإيمان الصحيح بالله، وعبادته على بصيرة وهدى، وعدم الإعراض عن ذكره والإيمان برسله، وكتبه، وبيوم لقائه سبحانه، كل ما سبق يعد معياراً لمدى استقامة العبد على الصراط المستقيم.

الثاني: (الشمول)، فإن الإسراف في العلاقة مع الله يطبع حياة المرء بطابع الإسراف في جميع مناحيها، فتجده يسرف على نفسه، فيتركها على هواها، راكضة وراء شهواتها في اللباس، والمأكل، والمشرب، والزينة، والإنفاق . . . إلخ، ويسرف على الآخرين، فيعتدي ويظلم ويطغى، ويهضم حقوق الآخرين، كل ذلك لأن المرتكز المقوم لكل حياته قد اختل، ونعني به (علاقته بالله)، فاختل تبعاً لذلك كل ما عداه، ولعل أوضح مثال على ذلك: (فرعون) وقومه، وانسحاب الإسراف لديهم على كل حياتهم.

<sup>(</sup>١) الفخر الرازي - المصدر السابق - المجلد ١٥/ ج٠٣/ ٢٢٠.

# ثانياً: الاسراف في القيم المتعلقة بالعلاقة مع النفس:

القيم المتعلقة بالعلاقة مع النفس يمكن أن نصنفها في مجالين كبيرين، وهو تصنيف ذهبنا إليه تسهيلاً للبحث والدراسة؛ لأن تلك القيم ترابطها كبير وقوي، والتصنيف السابق الذكر يسهل تحليلها وفهمها للباحث المتأمل.

أما المجال الأول، فيشتمل على القيم المرتبطة بالسلوك، مثل آداب الطعام والشراب، وكذلك المشي والكلام، واللباس والزينة، بل وحتى (البناء).

وأما المجال الثاني، فيتناول القيم المرتبطة بالمشاعر الإنسانية، مثل الفرح، والحزن، وحب المال، وحب الدنيا، والخوف، والغفلة ونحو ذلك من المشاعر.

ونبدأ \_ بعون الله \_ بقيم المجال الأول:

#### القيم المتعلقة بالسلوك:

الآية الأولى في آداب الطعام، والشراب، واللباس:

قال الله تعالى: ﴿ هُ يَبَنِى ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرُّ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ (١) وَكُلُواْ وَالشَّرِفُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ﴾ (٢).

تنبّه الآية الكريمة جميع البشر إلى عدم الإسراف في الزينة، والأكل، والشرب، بما يضرُّ النفس والمال، ويلاحظ أن هذه الآية جاءت بعد عرض رائع لقصة خروج سيدنا آدم وأمنا حواء من الجنة، بقصد تذكير بني آدم بذلك الموقف الذي عاناه أبواهم، حيث قال تعالى: ﴿ يَبَنِي ٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيَطُنُ كُمَا آخْرَجَ أَبُويَكُمُ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُما

<sup>(</sup>۱) (عند كل مسجد) مجاز مرسل علاقته المحلية، لأن المراد بالمسجد هنا (الصلاة والطواف) أو لما كان المسجد مكان الصلاة أصلق ذلك عليه «الصابوني» \_ صفوة التفاسير ١/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>۲) سورة الأعراف - ۳۱.

لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ بِهِمَأْ إِنَّهُ يَرَسَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَرَقَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآ ٓ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ال ليست منفصلة عن شرع الله ومنهجه للحياة، إنها ترتبط بالعقيدة، وبتحديد الجهة التي تشرّع للناس هذه الأمور، وتتعلق بإبراز خصائص الإنسان في الجنس البشري، وتغليب الطابع الإنساني فيه على الطابع الحيواني»(٢) والمراد بالزينة هنا (لبس الثياب)، والأمر هنا للوجوب، أي: لبس الثياب الساترة للعورات، ووجوب اللبس التام عند كل صلاة أو طواف، ثم عطف عليه قوله: (وكلوا واشربوا) وهنا أمر إباحة؛ لأن الأصل في المنافع الحل والإباحة، إلا ما ورد دليل بتحريمه، وأما قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسَرِفِينَ ١٠٠ هذا نهاية التهديد؛ لأن كل من لا يحبه الله يبقى محروماً من الثواب، فعدم المحبة عبارة عن عدم حصول الثواب، وعندئذ فقد حصل العقاب (٣)، وقال صاحب الكشاف عن ابن عباس \_ رضى الله عنه \_: «كل ما شئت، والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة(٤)» والتحذير الإلهى من الإسراف في هذه النواحي ضرورة ملحة؛ لأن انحراف الإنسان إلى الإسراف في الطعام، والشراب، واللباس، أمر كثير الحدوث؛ لأنها من المباحات في الأصل، وكثيراً ما يحدث الاستكثار والاستزادة منها، مما يلحق الضرر بالنفس والمال.

# الآية الثانية، في آداب المشي والكلام:

قال تعالى: ﴿ وَلِا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ كُلُّ مُغْنَالٍ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سيد قطب الظلال ٢/ ١٢٨١.

<sup>(</sup>٣) الفخر الرازي ـ مفاتيخ الغيب ـ المجلد ٧/ ج/ ٦٦،٦٥ وانظر: أساليب الأمر والنهي في القرآن ـ ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) الزمخشري - الكشاف - ٢/ ٧٦ ) وتمد ذكرهندا الأ ثرغي: فتح الباري - ١١ ١ ٤٥٤ .

# فَخُورٍ إِنَّ وَأَقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْخَيدِ الله الم

تحث الآيتان الكريمتان على التوسط والقصد في أمور عدة تتعلق بطريقة المشي، وطريقة الكلام، فالمشي يجب أن يكون قصداً، ليس بالبطيء المثبط، ولا بالسريع المفرط، وفي قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ نهي عن التكبر، والتكبر إسراف في الإعجاب بالنفس، وإسراف في احتقار الغير.

وقد عَبِّر السياق القرآن عن ذلك بـ(الصَّعَر) وهو داء يصيب البعير فيلوي عنقه (۲) ، والغرض من ذلك النهي عن التكبر، ودلالة ذلك التكبر إمالة الخد للناس كبراً عليهم وإعجاباً بالذات وتحقيراً للغير، والمعنى: أقبل على الناس بوجهك تواضعاً، ولا تولهم شق وجهك وصفحته كما يفعل المتكبرون (۲) ، والصفة الثانية المنهي عنها هي: (الإسراف في الافتخار بالنفس)، ويظهر أثر ذلك في المشي بحيث (يمشي في الأرض مَرَحا) ويلاحظ هنا أنه أوقع المصدر وهو (مَرَحا) مكان الحال، والمراد: لا يكن غرضك من المشي البطالة والأشر (٤) ، ويلاحظ أن مجيء النهي الثاني: (لا تمش) توكيد للنهي السابق: (لا تصعر) ثم جاء تعليل النهيين: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَكُنُ مُغَنَّالٍ فَخُورٍ ﴿ إِنَّ اللّهَ يَمْ عَلَى النّاني عَلَى اللّه الكبر وينفر منه الكبر وينفر منه هذا الكبر وينفر منه هذا الكبر وينفر منه هذا الكبر وينفر منه و النه النهي مع التعليل يبين شناعة هذا الكبر وينفر منه و النه المنه المنه و النه المنه و النه المنه و النه و الكبر وينفر منه و النه و النه و الكبر و النفر و النه و الكبر و النفر و النفر و النه و الله و الكبر و النفر و النه و النفر و النه و

وختمت الآية الكريمة بتقرير عدم حب الله لكل من كان مختالاً (٦) فخورا،

سورة لقمان ۱۸، ۱۹.

<sup>(</sup>۲) الزمخشري - الكشاف - ٣/ ٢٣٤، واللسان - مادة «صعر».

<sup>(</sup>٣) الزمخشري - نفس المصدر والجزء والصفحة.

<sup>(</sup>٤) الزمخشري نفس المصدر والمجزء والصغحة.

 <sup>(</sup>٥) يوسف الأنصاري \_ أساليب الأمر والنهى في القرآن \_ ص ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٦) المختال من الفعل (خيل)، والمختال هو الصلف المتباهي، وقد سميت الخيل خيلا لأنها تختال في =

والمختال مقابل للماشي مرحاً، والفخور مقابل للمصعر خده كبراً (١)، وبعد أن نهى عن الخلق الذميم، أمر \_ سبحانه \_ بالخلق الكريم، وهو (القصد في المشي وفي الصوت)؛ لأن الآية السابقة حين نهت عن المشي مرحاً وأشراً، قد يترتب على ذلك أن يفهم البعض أن المراد هو المشى المتماوت، الذي يرى من نفسه الضعف زهداً فقال: (واقصد في مشيك) أي: كن وسطاً بين الطرفين المذمومين (٢)، ثم قال سبحانه: ﴿ وَٱغْضُمْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكُر ٱلْأَصْوَتِ ﴾ أمر آخر منه سبحانه بالتوازن والقصد حتى في طريقة الكلام، فهو لم يقل \_ سبحانه \_ «اغضض صوتك»، وإنما جاء بـ (من) وهي هنا للتبعيض، والمراد من ذلك \_ والله أعلم \_ نفي أن المراد الخفض الشديد للصوت كلية، وإنما أن يكون الصوت معتدلًا غير مسرف في علوه أو انخفاضه، ولتأكيد هذا الأمر في النفوس جاءت الاستعارة التمثيلية في ختام الآية: ﴿ إِنَّ أَنكُرَ ٱلْأَصُوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَيرِ ١ ﴿ إِن أَنكر الأصوات لصوت الحمير ﴿ حيث شبه الرافعين أصواتهم بالحمير، وأصواتهم بالنهيق، ولم يذكر أداة التشبيه، بل أخرجه مخرج الاستعارة للمبالغة في الذم، والتنفير عن رفع الصوت (٣)، ومجيء السياق بهذه الاستعارة البليغة الغرض منها: المبالغة الشديدة في الذم والتهجين عن رفع الصوت والترغيب عنه (٤) والملاحظ أن الأمر هنا جاء للنصح والإرشاد (٥).

<sup>=</sup> مشيتها.

اللسان\_مادة خيل.

<sup>(</sup>١) الزمخشري - الكشاف - ٣/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) الفخر الرازي - مفاتيح الغيب ١٣/ ج ٢٥/ ١٥١.

<sup>(</sup>٣) الصابوني - صفوة التفاسير - ٢/ ٤٩٤ . . الاستعارة التمثيلية هي تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي «انظر: عبد العزيز عتيق - علم المعاني - ص١٩٦ ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان .

<sup>(</sup>٤) الزمخشري - الكشاف ٣/ ٢٣٤.

 <sup>(</sup>٥) يوسف الأنصاري ـ أساليب الأمر والنهي في القرآن ص ١٦٣ .

# الَّية الثالثة، في أدب المشي:

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلِجِبَالَ طُولَا ﷺ (١).

هذه الآية الكريمة وردت في سورة الإسراء، وقد ورد في هذه السورة التنبيه على العديد من قواعد السلوك الفردي والجماعي وآدابه القائمة على العقيدة، أي: على الاستقامة على صراط الله المستقيم، والنهى عن التحرف والإسراف ورد في عدة مواضع من هذه السورة، ومن ضمن ذلك هذه الآية التي بين أيدينا، «والنهي هنا عن (المرح) وهو شدة الفرح، والمراد: النهي عن أن يمشى الإنسان مشياً يدل على الكبرياء والعظمة، ويلاحظ مجيء المصدر (مَرككا) قال الزُّكجَاجُ: المصدر أحسن هاهنا وأوكد، تقول: جاء زيد رَكْضًا، وراكضا: فقولك: (رَكْضا) أوكد؛ لأنه يدل على توكيد الفعل(٢)، ثم زاد التوكيد بقوله سبحانه: ﴿إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً ، «ذلك لأن المشى إنما يتم بالارتفاع والانخفاض، فكأنه قيل: إنك حال الانخفاض لا تقدر على خرق الأرض ونقبها، وحال الارتفاع لا تقدر أن تصل إلى رؤوس الجبال، وذلك تنبيهاً على كونه ضعيفاً عاجزاً، فلا يليق به التكبر »(٣) والنهي في قوله سبحانه: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا ﴾ المراد به الكراهة (٤)، ويلاحظ أن النهي هنا موجه إلى القيد وليس للمشي، بل لصورة من صور المشي، فالنهي عن القيد (مرحاً)، أي: المشي المرح والاختيال، وقوله سبحانه: ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ لزيادة

سورة الإسراء ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) الفخر الرازي ـ مفاتيح الغيب ١٠/ ج ٢١٣/٢٠.

<sup>(</sup>٣) الفخر الرازي ـ المصدر نفسه ـ المجلد ١٠/ ج٠٢/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) يوسف الأنصاري - أساليب الأمر والنهي في القرآن - ٢٩٠.

التقرير والإشعار بأن المشي عليها مما لا يليق به المرح والتكبر(١).

# الَّاية الرابعة، في آداب الطعام والشراب:

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحْرِمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوَأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً إِنَّ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْتِلِمُ اللْمُعْتَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُوالْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُوالْمُوالْمُلْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الل

روي عن سبب النزول في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها «أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر، وأنام وأقوم، آكل اللحمم، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى (٣٦)» فالله \_ سبحانه وتعالى \_ ينهى عباده المؤمنين عن تحريم الطيبات المحللة لهم زهداً وتقشفاً، وقد روى الفخر الرازي سبب النزول بقوله: «إن نفراً من الصحابة حينما سمعوا وصف النبي للقيامة، عزموا على رفض الدنيا، وحرموا على أنفسهم المطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة، وأن يصوموا النهار، ويقوموا الليل، وألا يقربوا النساء والطيب، ويلبسوا المسوح، وألا يناموا على فراش، ويسيحوا في الأرض، وحين علم الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك(٤) فالله سبحانه وتعالى حلل الطيبات اللذيدات التي تشتهيها النفوس، وتميل إليها القلوب، ولم يحرمها على عباده، ونهاهم عن أن يحرموها على أنفسهم زهداً وتقشفاً، فهو أعلم بمن خلق، وهو اللطيف الخبير، ثم عقب على هذا النهي بنهي آخر في قوله سبحانه:

<sup>(</sup>١) يوسف الأنصاري ـ المرجع نفسه ـ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ـ ٨٨،٨٧.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - ٢/ ١٣٩ .

<sup>(</sup>٤) الفخر الرازي ـ المصدر السابق المجلد ٦/ ج٥/ ٥٥.

"ولا تعتدوا"، وأصل الاعتداء في اللغة: مجاوزة الحد والقدر والحق، والعادي: الظالم، وأصله من تجاوز الحد في الشيء، والمعتدون: المجاوزون ما أمروا به (۱). فهذا نهي عن الإسراف، وقد تعددت أقوال المفسرين في المراد بالاعتداء ومجاوزة الحد هنا، ومجمل تلك الأقوال يرجع إلى ثلاثة آراء:

١- (لا تعتدوا) أي: لا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريم المباحات عليكم .

٢- (لا تعتدوا) أي: لا تسرفوا في تناول الحلال، بل خذوا منه قدر كفايتكم ولا تجاوزوا الحد فيه إلى الإسراف، ونظير ذلك قوله تعالى: «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا».

٣- (لا تعتدوا) أي: اكتفوا بهذه المحللات ولا تتعدوها إلى ما حُرِّم عليكم (٢).

والجامع لهذه الأقوال جميعاً \_ والله أعلم \_ هو النهي عن الإسراف ومجاوزة حدود الله على أي وجه كان، أي: لزوم الصراط المستقيم، وعدم التحرف عنه زيادة أو نقصا.

ومن جهة أخرى فلعل الآية الكريمة حين نهت عن الإسراف في الزهد، وفي التقشف والتضييق على النفس، بتحريم ما حلل الله، ربما سمح بعضهم لنفسه أن يطلق لها عنان الأهواء، فتستزيد من الحلال وتستكثر، وتنكب على النهل منه دون أن ترتوي، وهذا باب للهلاك؛ لأن الإنسان إذا تعود التنعم بالمباحات، ونبت على التنعم

<sup>(</sup>١) لسان العرب\_مادة عدا.

<sup>(</sup>٢) ذكرت هذه الأوجه في:

الزمخشرى - الكشاف - ١ / ٦٤٠.

الفخر الرازي ـ مفاتيح الغيب ـ المجلد ٦/ ج١٢/ ٧٦.

ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - ٢/ ١٤٢.

أما الصابوني في صفوة التفاسير ١/ ٣٦٢ فذكر أن المراد «لا تتجاوزوا الحلال إلى الحرام".

بها جسده، عندها لا يمكنه الصبر عنها، ولا استدامتها إلا بالكذب، والرياء، والالتجاء إلى الظلمة، وكذلك فإنها تُمكِّنُ من المعاصى، ومن العصمة أن لا تقدر، قال تعالى: ﴿ كُلَّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطَّعَىٰ ۚ إِنَّ أَن رَّءَاهُ أَسْتَغْنَى ﴿ الله عَن ذكر الله عَن ذكر الله تعالى، إذ يزدحم القلب بالاشتغال بها عما سواها(٢)، ولذلك جاء النهى عن الاعتداء، أي تجاوز الحد في هذه المباحات، بل الاكتفاء منها بقدر الحاجة دون زيادة. ولمعرفة مهاوي الردى التي تستتبع الإسراف في المباحات والاستغراق فيها نورد ما قاله ابن خلدون عن النتائج المروعة للتأنق المسرف في الطعام، والشراب، واللباس، والسكن: «إن الترف والنعمة إذا حصلا لأهل العمران دعاهم إلى الحضارة، والحضارة هي التفنن في الترف، واستجادة أحواله وسائر فنونه، من الصنائع المهيئة للمطابخ، أو الملابس، أو المباني، أو الفرش، أو الآنية، ولسائر أحوال المنزل، والتأنق في ذلك، وإذا بلغ التأنق في هذه الأحوال المنزلية الغاية تبعه طاعة الشهوات؛ وذلك لأن التفنن في الحضارة يؤدي إلى عظم نفقات أهلها، ولا يجدون وليجة عن ذلك لما ملكهم من أثر العوائد وطاعتها، وتذهب مكاسبهم كلها في النفقات، ويتتابعون في الإملاق، ويغلب عليهم الفقر، ويقل المستامون للبضائع؛ فتكسد الأسواق، ويفسد حال المدينة، وداعية ذلك كله إفراط الحضارة والترف، ويكثر من أهل المدينة الفسق، والشر، والسفسفة، والتحيل على تحصيل المعاش من وجهه ومن غير وجهه، وتنصرف النفس إلى الفكر في ذلك، والغوص عليه، واستجماع الحيلة له، فتجدهم أجرياء على الكذب، والغش، والسرقة، والفجور في الأيمان، والربا في البياعات، وتجدهم لكثرة الشهوات الناشئة عن الترف أبصر بطرق الفسق ومذاهبه، وأبصر بالمكر والخديعة، وَيَمْوُّجُ بحر المدينة بالسفلة من أهل الأخلاق

<sup>(</sup>١) سورة العلق ٧،٦.

 <sup>(</sup>۲) محمد بن عبد الرحمن - البركة في السعي والحركة - ص ٤٨.
 دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان - ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م، دط.

الذميمة، ويجاريهم فيها كثير من ناشئة الدولة وولدانهم، وإن كانوا أهل نسب وبيوتات، وإذا كثر ذلك في المدنية أو الأمة تَأذَّنَ الله بخرابها وانقراضها»(١).

وأعقب ذلك النهي عن الاعتداء قوله تعالى: (وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيبا..) أي: كلوا ما حل لكم وطاب مما رزقكم الله عز وجل، وتمتعوا بما أباح الله لكم، «وإنما خص الأكل بالذكر لأنه أعظم حاجات الإنسان<sup>(۲)</sup>، ويلاحظ أنه مسبحانه ـ قال: «مما رزقكم» ولم يقل (ما رزقكم)، وكلمة (من) للتبعيض، فكأنه قال: اقتصروا في الأكل على البعض، واصرفوا البقية إلى الصدقات والخيرات، وهذا إرشاد إلى ترك الإسراف كما قال سبحانه: (ولا تسرفوا)<sup>(۳)</sup>، ووفقاً لهذا القول الأخير يترجح تفسير الاعتداء في الآية السابقة بأنه الإسراف في المباحات التي حَلَّلها الله، والاستكثار منها، والإفراط فيها.

## الآية الخامسة، في آداب البناء:

<sup>(</sup>١) المقدمة \_ ٤٦٥، ٢٦٤.

<sup>(</sup>۲) الصابوني ـ صفوة التفاسير ـ ١/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) الفخر الرازي - المصدر السابق - المجلد السادس ج١٢/ ٧٧.

 <sup>(</sup>٤) سورة الشعراء ـ الآيات من ١٢٣ ـ ١٢٩ .

<sup>(</sup>٥) سيد قطب \_ الظلال \_ ٥/ ٢٦٠٩ .

استنكار نبيهم (هود) \_ عليه السلام \_ لتلك السلوكيات التي تفشت فيهم وتمكنت منهم، فهو يأمرهم أولاً بتقوى الله سبحانه وتعالى واتباع ما أمرهم الله بهم ثم يأتي بذلك الاستفهام الإنكاري لما هم عليه: «أتبون بكل ربع آية تعبثون» والربع: هو المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة، حيث يبنون هناك بناءً محكماً هائلاً باهراً، وذلك البناء (آية) أي: معلماً بناءً مشهوراً. (تعبثون) أي: عبثاً لا للاحتياج بل لمجرد اللهو، واللعب، وإظهار القوة (١)، فهو بناء عابث دون حاجة فعلية، وإنما بنوها سرفاً، وعبثاً، وإظهاراً للبراعة والمقدرة، والأمر الثاني الذي لامهم عليه: «وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون» قيل: المصانع هي القصور المشيدة، وقيل الحصون المشيدة، قال أحمد: وتأويلها على القصور أظهر، وقد ورد ذم ذلك على لسان نبينا \_ عليه السلام \_ حيث وصف الكائنين آخر الزمان بأنهم يتطاولون في البنيان (٢٠)، فالأمر الأول مذموم لدلالته على السرف، والخيلاء، والثاني مذموم لدلالته على طول الأمل والغفلة عن أن الدنيا دار ممر لا دار مقر، والآيات تبين ما كانوا عليه من السرف باتخاد الأبنية العالية التي تدل على حب العلو، واتخاد المصانع التي تدل على حب البقاء، فهم أحبوا العلو، وبقاء العلو، والتفرد بالعلو، فدل ذلك على أن حب الدنيا قد استولى عليهم، بحيث استغرقوا فيها، وخرجوا عن حدود العبودية، وحاموا حول ادعاء الربوبية (٣) «وهكذا فهؤلاء القوم أسرفوا في العبث، والبطش، والبطر الذميم (٤)، وصار الإسراف لهم أسلوب حياة، ولذا كان حكم الله عليهم بالهلاك قال سبحانه: «فكذبوه فأهلكناهم. . الآية»(٥)، وعندما بعث الله نبي الرحمة إلى إمة الإسلام،

<sup>(</sup>١) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - ٣/ ٥٤٦ .

<sup>(</sup>٢) الشريف الجرجاني - الحاشية الأولى على الكشاف - ٣/ ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) الفخر الرازي ـ مفاتيح الغيب ـ المجلد ١٢/ ج٤٢/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) سيد قطب الظلال ٥/ ٢٦١٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء ١٣٩.

وأنزل معه القرآن الكريم هدى ونوراً للمتقين، اعتبروا بما كان من الأمم السابقة وأسباب هلاكها، ومن تلك الأمم: عاد قوم هود عليه السلام وإسرافهم في البناء العابث، وقد انعكس ذلك على الحضارة الإسلامية في عهودها الأولى، التي اتسمت بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله، فكانت المباني والمصانع عندهم قليلة بالنسبة إلى قدراتهم، وإلى ما كان للدول والممالك من قبلهم، وقد لاحظ ذلك ابن خلدون، وعلل ذلك بقوله: «كان الدين أول الأمر مانعاً من المغالاة في البنيان، والإسراف فيه في غير قصد، كما عهد لهم عمر - رضي الله عنه - حين استأذنوه في بناء الكوفة بالحجارة، وقد وقع الحريق في القصب الذي كانوا بنوا به من قبل، فقال: افعلوا، ولا يزيدن أحد على ثلاثة أبيات، ولا تطاولوا في البنيان، والزموا السنة، تلزمكم الدولة، وعهد إلى الوفد، وتقدم إلى الناس أن لا يرفعوا بنياناً فوق القدر، قالوا: وما القدر؟ قال: لا يقربكم من السرف، ولا يخرجكم عن القصد» فلما بعد العهد بالدين، وغلبت طبيعة الملك والترف، واستخدم العرب أمة الفرس، فحينئذ شيدوا المباني والمصانع، وكان عهد ذلك قريباً بانقراض الدولة» (۱).

## الآية السادسة، في آداب البناء:

قال تعالى: ﴿ كَذَبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ آخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا نَنَقُونَ ﴿ إِنَّ الْمَرْسَلِينَ ﴾ إِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَا أَمِينٌ ﴿ فَا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَىٰ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَنَهُ نَا عَامِنِينَ ﴾ وَ فَي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ وَمُعَلِمُ وَلَا يُعْلِمُ اللّهُ عَلَىٰ مَنْ اللّهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ وَهُ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْ الْمُسْرِفِينَ ﴾ اللّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْ الْمُسْرِفِينَ ﴾ اللّهُ وَأَطِيعُونِ وَاللّهُ وَأَطِيعُونِ وَاللّهُ وَأَطِيعُونَ وَاللّهُ وَأَطِيعُونَ وَاللّهُ وَأَطِيعُونِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَأَطِيعُونِ وَاللّهُ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تُطِيعُونَ وَلَا تُطْعِيمُواْ أَمْ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا تُعْلِيمُ وَلَا تُولِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تُعْلِيمُ وَلَا تُطُلِيعُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيعُونُ واللّهُ وَلَا تُعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تُعْلِمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيعُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا تُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

بعث الله نبيه صالحاً إلى ثمود، وكانوا عرباً يسكنون مدينة الحجر التي بين

<sup>(</sup>١) ابن خلدون - المصدر السابق - ٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ـ الآيات من ١٤١ ـ ١٥٢ .

وادي القرى وبلاد الشام، ومساكنهم معروفة مشهورة، وكانوا بعد قوم عاد (۱)، فدعاهم نبيهم صالح إلى تقوى الله والشكر له على جزيل نعمه، فأبوا عليه، وكذبوه، وخالفوه، فكان الهلاك مصيرهم.

وفي الآيات السابقة يذكرهم نبيهم صالح بما هم عليه من رغد العيش، وسعة المحال، ويخوفهم سلب هذه النعم الوفيرة التي يتقلبون فيها، ويقول لهم: أتظنون أنكم تتركون في دياركم آمنين، وتطمعون في ذلك، وأن لا دار للمجازاة، ثم فسر ذلك بقوله: «في جنات وعيون» وهذا تفصيل بعد إجمال<sup>(۲)</sup>، وفيه تذكير لهم بنعم الله عليهم في الأمن من المحذورات، وإنبات الجنات، وتفجير العيون الجاريات، ثم خَص النخل بالذكر بعد أن دخل في عموم ما قبله، قيل لأن الله وهب لهم أجود النخل وأنفعه، ودلالة ذلك ما اتصف به طلعه، من أنه «هضيم»، أي: لين نضيج (٣)، ثم ذكر ما كانوا يقومون به من نحت الجبال الصم الجلاميد واتخاذها بيوتاً، ثم وصف حالتهم بقوله: ﴿فرهين﴾، ولتحديد المراد بمعنى الكلمة، نجد باديء ذي بدء أن لها قراءتين:

الأولى: فرهين، من فَرِه - بالكسر - بمعنى: أشرين بطرين شرهين.

الثانية: فارهين: من فره - بالضم - بمعنى: حاذقين (٤).

قال الفخر الرازي: «قريء: فرهين، وفارهين<sup>(٥)</sup>» وذكر ذلك أيضاً

<sup>(</sup>١) ابن كثير ـ تفسير القرآن العظيم ـ ٣/ ٤٨ ٥.

<sup>(</sup>٢) الفخر الرازي ـ مفاتيح الغيب، المجلد ١٢/ ج ٢٤/ ١٦٠ .

<sup>(</sup>۳) الزمخشري ـ الكشاف ۳/ ۱۲۳ .

<sup>(</sup>٤) ابن منظور \_ لسان العرب \_ مادة فره، وفي القاموس المحيط للفيروزآبادي: (فَرِهَ مثل فَرِحَ بمعنى: أشر وبطر، وفَرُهُ مثل كُرْم بَمعنى حذق «القاموس المحيط \_ مادة فره».

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق - المجلد ١٢/ ج٢٤ / ١٦٠ .

الزمخشري (١)، وكذلك ابن كثير حيث قال: «قيل: حاذقين، وقيل: أشرين شرهين، ولا منافاة بينهما، فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشراً، وبطرا، وعبثاً من غير حاجة إلى سكناها، وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشها كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم »(٢)، وقد ورد ذكر هذا الإسراف في البناء الحاصل من هؤلاء القوم في آيات أخرى، حيث قال سبحانه: ﴿ وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمُ ۗ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا ۚ فَأَذْ كُرُوٓاْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْتَوَاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ " ، قيل في تفسير هذه الآية: كانوا يسكنون السهول في الصيف، والجبال في الشتاء، وهذا يدل على أنهم كانوا مترفهين متنعمين (٤)، وقال سبحانه: ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلِجْبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴾ (٥)، ونحت الجبال حتى تصير بيوتاً مع عدم وجود حاجة حقيقية ماسة لهذا العمل يدل على طول الأمل وحب الدنيا، والغفلة عن المعاد، وفي الوقت نفسه فهو يدل على مهارة، وحذق، وبراعة أمة ما في صناعة من الصناعات حتى تبدع فيها لا يتأتى إلا بتوفر الأمن والاستقرار مما يسهل لها الانصراف إلى القيام بهذه الصناعة على أتم وجه، وأمة صالح ما كان لها أن تنحت الجبال حتى تصير بيوتاً إلا بنعم سابغة من الأمن، والاستقرار، والتمكن في الأرض(٦)، بحيث ينصرفون إلى التفنن في المساكن، وتجاوز القصد إلى الإسراف، وهكذا غلب عليهم الانصراف إلى اللذات الحسية،

<sup>(</sup>١) الكشاف\_٣/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) ابن كثير ـ تفسير القرآن العظيم ـ ٣/ ٥٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ٧٤.

 <sup>(</sup>٤) سورة الفخر الرازي ـ مجلد ٧/ ج١٤/ ص١٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر ـ ٨٢.

<sup>(</sup>٦) يلاحظ ما سبق وروده في الآيات من ذكر لتمتعهم بنعمة الأمن: ﴿ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَنَهُنَآ ءَامِنِينَ ﷺ وَاسْ وَكُولُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

وهي طلب المأكول، والمشروب، والمساكن الطيبة الحصينة (١)، ولذلك جاء النهي المباشر في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصَلِحُونَ ١٤٠٠ أَن وهكذا بدأ الانحراف بالغفلة ﴿أتتركون في ما هاهنا آمنين. . ﴾ غفلة يعقبها انحراف وإسراف، واتباع أسلوب حياة المسرفين الباذخ في التمتع بما في الحياة، وفي البناء والتشييد أشراً وبطراً دون حاجة، وحين يحذرهم رسولهم من ذلك، يرفضون قوله، ويتبعون سبل المسرفين، الذين يزينون لهم هذا التحرف والضلال، وفي قوله سبحانه: ﴿ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۞ ﴾ إشارة إلى أنه يجب الاكتفاء من الدنيا بقدر الكفاف، ولا يجوز التوسع في طلبها والاستكثار من لذاتها وشهواتها وفي قوله: (ولا يصلحون) بيان أن فسادهم فساد خالص ليس معه شيء من الصلاح) $\binom{(7)}{1}$ . أي أن فسادهم فساد مصمت ليس معه شيء من الصلاح $\binom{(3)}{1}$ ، ولكنهم أبوا، وساروا في طريق السرف والمسرفين، ورفضوا التراجع عن الطغيان، فكان الجـزاء مـن جنـس العمـل، وكـان هـلاكهـم بـالطـاغيـة: ﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهُلِكُوا بِٱلطَّاغِيَةِ ۞ ﴿ (٥) ولكن . . ترى ماذا حصل لبيوتهم التي بنوها سرفاً وبطراً وأشراً. . ؟ ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةً بِمَا ظَلَمُوٓا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١٥٠ ولا حول ولا قوة إلا بالله.

<sup>(</sup>١) الفخر الرازى - المصدر السابق - مجلد ١٢/ ج٢٤/ ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ١٥١، ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) الفخر الرازي ـ المصدر السابق ـ مجلد ١٢/ ج٢٤/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) الزمخشرى ـ الكشاف ـ ١٢٣/٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الحاقة . a.

<sup>(</sup>٦) سورة النمل ٢٥.



## المجال الثاني ـ القيم المتعلقة بالمشاعر الإنسانية:

## الَّاية الأولى، الإسراف في حب الدنيا وحب المال:

قال تعالى: ﴿ وَآبَتَغ فِيمَا ءَاتَنك اللّهُ الدَّار الْآخِرة وَلا تَسْ نَصِيبك مِن الدُّنيَّ وَآمَوْنِ وَالْقَصِد، وَتَنبيه الإنسان إلى وجوب عدم طغيان الآية في مجملها حث على التوازن، والقصد، وتنبيه الإنسان إلى وجوب عدم طغيان جانب على آخر؛ لأن الطغيان يؤدي إلى اختلال التوازن، ووقوع الإسراف، ووردت هذه الآية ضمن سياق قصة قارون، التي تروي كيف يكون طغيان المال والعلم، وكيف تكون نهايته، فقارون بغى على قومه، وكان ثراؤه سبب بغيه، قال عز وجل: وكيف تكون نهايته، فقارون بغى على قومه، وكان ثراؤه سبب بغيه، قال عز وجل: وأنه فَنُون مَا إِنَّ مَنْ الدُونِ الله والعلم، والمُن قَوْم مُوسَى فَهَى الله وَله الله والعلم، والمُن قَوْم مُوسَى فَهَى الله والعلم، والمُن ثراؤه سبب بغيه، قال عز وجل والمُن قال الله والله والله

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ـ ٧٦.

<sup>(</sup>٣) ابن كثير ـ تفسير القرآن العظيم ـ ٣/ ٦٣٦.

<sup>(</sup>٤) الفخر الرازي ـ المصدر السابق ـ مجلد ١٣/ ج ٢٥/ ١٦.

<sup>(</sup>٥) أصل البغي مجازوة الحد، وفي حديث ابن عمر أنه قال لرجل: إني أبغضك، قال: لم؟ قال: لأنك تبغي في أذانك، أراد التمديد في الأذان، وتجاوز الحد في إصالة الصوت، وكل مـجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء فهو (بغي) فهو التعدي والظلم والاستطالة، ابن منظور ـ لسان العرب ـ مادة بغي.

<sup>(</sup>٦) سيد قطب الظلال ٥/ ٢٧١١.

الكَخِرَة ﴾ أي: ابتغ فيما آتاك الله من الغنى، والثروة الدار الآخرة، بأن تفعل أفعال الخير، وتجعله زادك إلى الآخرة، وأن تأخذ من الدنيا ما يكفيك ويصلحك (۱)، ولكن ما هو رد هذا الباغي المستطيل بماله؟ لقد كان رده عليهم: «إنما أوتيته على علم عندي» ويلاحظ بناء الفعل للمجهول في قوله: «أوتيته» ولم يقل: «أتاني الله»، وهذا يدل على تناسي مصدر النعمة وهو الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك ينسب الفضل إلى علمه هو، ويركز على ذاته، فلم يقل: «بعلمي» وإنما: «على علم عندي» لقد فتنه المال، وشطح به الإسراف والبغي بعيداً في سبل الضلال، هذه الذات المنتفشة المنتفخة المستعلية المستطيلة بالباطل كانت نهايتها (الخسف)، قال سبحانه: «فَنسَفْنَا بِهِم وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ (٢) «وهكذا ابتلعته الأرض التي علا فيها واستطال فوقها جزاء وفاقا» (٢).

# الَّاية الثانية ـ الإسراف في الفرح، والإسراف في الحزن؛

قال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي آنَفُسِكُمُ إِلَّا فِي حَتَبِ مِن قَبَلِ أَن نَبَرَأَهَا أَإِنَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴿ إِلَى كَيْتَلَا تَأْسَوّا عَلَى مَا فَا تَكُمُ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَا تَدَكُمُ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَا تَدَكُمُ وَلَا لَقُدُو وَ إِنَّ كُلُ مُغَتَالِ فَخُورٍ ﴿ اللّه عَندما يقرأ المؤمن هذه الآيات الكريمة يستشعر فيضاً من السكينة والطمأنينة يغمر روحه، ويستقبل الأقدار \_خيرها، وشرها وشرها بالرضى والتسليم بأمر الله، وبذلك يحافظ على توازنه النفسي من الاختلال أمام ضربات الأيام وتقلباتها، وليس المراد نفي الأسى والفرح على الإطلاق، بل معناه: لا تحرنوا حزناً يخرجكم إلى أن تهلكوا أنفسكم، ولا تفرحوا فرحاً شديداً يطغيكم حتى تحزنوا حزناً يخرجكم إلى أن تهلكوا أنفسكم، ولا تفرحوا فرحاً شديداً يطغيكم حتى

<sup>(</sup>١) الزمخشري - الكشاف - ٣/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ـ ٨١.

<sup>(</sup>٣) سيد قطب - المصدر السابق - ٥/ ٢٧١٣ .

 <sup>(</sup>٤) سورة الحديد ـ الآيات ٢٢، ٣٣.

تأشروا فيه وتبطروا"(١) فالمراد" النهي عن الحزن الذي يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله، والفرح المطغى الملهى عن الشكر»(٢) «فقوله سبحانه: ﴿لا تأسوا﴾ أي: لا تحزنوا حزناً كبيراً زائداً، و﴿ولا تفرحوا﴾ أي: لا تسروا سروراً يوصل إلى البطر بالتمادي مع ما في أصل الجبلة، فالنهى هنا منصب على التمادي مع الجبلة في الحزن والفرح»(٣). فالإنسان لابد أن تمر عليه أوقات الحزن، ولحظات الفرح، والمطلوب منه الاعتدال في الفرح والحزن، قال عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه: «ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكراً، والحزن صبرا»(٤). والمؤمن الحق يستطيع تحقيق هذا التوازن، ويستطيع أن ينجو من الوقوع في الحزن المسرف في الضراء، والفرح المسرف في السراء؛ يستطيع تحقيق كل ذلك في ضوء ما نبه سبحانه وتعالى إليه في صدر الآيات الكريمات من أن جميع الحوادث الأرضية مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل دخولها الوجود، سواء أكانت في الأرض، نحو: الجدب، وآفات الزروع والثمار (٥)، وغلاء الأسعار، وتتابع الجوع، أم كانت في الأنفس، مثل: الأمراض، والفقر، وذهاب الأولاد (٦) والمصيبة هنا جاءت نكرة «ما أصاب من مصيبة» فجاءت عامة شاملة للخير والشر، بدليل قوله سبحانه: ﴿ لِّكَيُّلَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَكَ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفيد جعل أول الكلام سبباً لآخره، فالأقدار مثبتة في الكتاب الذي لا يتغير، وهذا يوجب ألا يشتد فرح الإنسان بما وقع، وألا يشتد حزنه بما لهم يقع (٧)، وبذلك تغشاه السكينة،

<sup>(</sup>١) الفخر الرازي ـ مفاتيح الغيب ـ المجلد ١٥/ ج٢٩ / ٢٤٠.

<sup>(</sup>۲) الزمخشرى - الكشاف - ۲٦/٤.

<sup>(</sup>٣) البقاعي - نظم الدرر - ١٩/ ٢٦٩، ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) البقاعي ـ نظم الدرر ـ ٢٩٦/ ٢٩٦، ٢٩٧

<sup>(</sup>٥) الزمخشري ـ المصدر السابق ـ ٤/ ٦٥.

<sup>(</sup>٦) الفخر الرازي ـ المصدر السابق ـ المجلد ١٥/ ج٢٩ / ٢٣٧.

<sup>(</sup>٧) الفخر الرازي ـ المصدر نفسه ـ المجلد ١٥/ ج٢٩ / ٢٣٩.

ويملؤه الرضى بما قدر الله، وبعد ذلك جاء قوله سبحانه: ﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَحُودٍ ﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَحُودٍ ﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالِ فَحُودٍ ﴿ وَالْفَجِيعَةِ ، ذَمِ الْخُلُو فَي الْفِرح والمرح عند العطية، حتى يخرج عن التواضع، مما يحول إلى الكبرياء، فيبطر، ويمرح، ويفخر (۱).

## الآية الثالثة، الإسراف في حب المال:

قال تعالى: ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلنَّرَاتُ أَكَلَا لَمَّا اللهِ وَقَدَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فالإنسان الغافل يجهل حقيقة هذا الابتلاء، فتكون قيمة (المال) عنده أعلى من كل شيء، فيرى أن بسط الرزق دليل الكرامة عند الله، وأن قبضه وتضييقه دليل المهانة، ويشتد حبه للمال، ويطغى هذا الحب على نفسه، فيجمعه من أي مصدر كان، غير عابيء بالتفريق بين حلاله وحرامه، ويشتد حرصه وجشعه على هذا المال، فلا يكرم اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين. وهكذا، فالإعلاء من قيمة المال،

<sup>(</sup>١) الإسكافي - درة التنزيل وغرة التأويل - ٥٤، ط٢/ ١٩٧٧، دار الآفاق الجديدة، بيروت.

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر \_ ١٩. ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر ١٦،١٥.

<sup>(</sup>٤) الزمخشري - الكشاف - ٤/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء - ٣٥.

وجعل وجود المال أو عدمه مقياساً للكرامة أو المهانة عند الله، هذا التصور ينعكس على السلوك وعلى المشاعر، فيتسم السلوك بمنع حق المال عن اليتيم والمسكين، وعلة هذا الفعل هو الحب الطاغي الذميم للمال، وصور ذلك بأكل التراث أكلاً لما، أي: «من أي جهة حصل لهم، من حلال أو حرام»(١) واللم: الجمع الشديد، وقوله سبحانه: «أَكُّلاً لَمَّاً» أي: شديداً، والمراد بالتراث، تراث اليتامي، قال الحسن: يأكلون نصيبهم ونصيب صاحبهم، فيجمعون نصيب غيرهم إلى نصيبهم، ۖ فَيَلُّمُّ الكل: أي يضم البعض إلى البعض، ويأخذ الكل ويأكله "(٢)، وأيضاً فهم يحبون المال حباً جَمَّا، «والجُمُّ هو الكثرة، أي: يحبون المال حباً كثيراً شديداً، وهذا دليل على الحرص على الدنيا فقط، والعدول عن الآخرة»(٣) وقيل: الحُب الجُم أي: الكثير الفاحش، (٤) ويلاحظ أن إيقاع الكلمات والعبارات في الآيات السابقة يعبر عن هذا الحب الفاحش المسرف الذي أورث ذلك التكالب الشنيع على المال، «تأكلون. . أكلاً لَمّاً» يأتي الفعل مؤكداً بالمفعول المطلق، ثم يزاد التأكيد بوصف هذا المفعول المطلق، ومثل ذلك في الآية التي تليها، أي: تأكيد الفعل بالمفعول المطلق، ثم وصف هذا المفعول المطلق، مع تكرار حرف الردع: (كلا) قبل وبعد، وفى ذلك ردع، وزجر، وتنديد بهذه الصفات وبفاعليها، ويرى سيد قطب ـ رحمه الله \_ أن الآيات تعبر عن واقع الجاهلية في أي مكان وأي زمان، وعن نظرتها للمال بكافة الطرق، وكان هناك انتهاب لأموال اليتامي وخاصة الإناث، كما كان الربا ظاهرة بارزة في المجتمع المكي قبل الإسلام، وهذه هي سمات الجاهليات في كل زماز

<sup>(</sup>١) ابن كثير ـ تفسير القرآن العظيم ـ ٤/ ٨٠٥.

 <sup>(</sup>۲) الفخر الرازي ـ مفاتيح الغيب ـ المجلد ۱۲ / ح۱۷ / ۱۷۳ .

<sup>(</sup>٣) الفخر الرازى ـ المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) ابن كثير - المصدر السابق - ٤/ ٥٠٥ .

ومكان (١)، والآيات الكريمات في مجملها تحلل العلاقة النفسية بين الإنسان والمال، وتحملها تحلل العلاقة النفسية بين الإنسان والمال، وتحملها وتحملها عن الابتلاء بهذا المال.

# (٣) الإسراف في القيم المرتبطة بالعلاقة مع الآخرين:

ويشمل ذلك جوانب متعددة من أبرزها:

القصاص ورد الاعتداء/ الإنفاق/ الجرائم الأخلاقية: «الزنا، اللواط».

## ١\_ القصاص وأحكام القتال:

#### الأية الأولى:

قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقَتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُلِلَ مَظْلُومًا فَقَدَ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عِلْنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنضُورًا ﴿ ) .

ينهى رب العزة والجلال عن قتل النفس بغير حق شرعي، وهو: «إما الكفر، أو قتل مؤمن عمداً، أو زنى بعد إحصان» (٣)، ثم بين الحكم في حال وقوع هذه الجريمة، حيث جعل ـ عز وجل ـ للولي سلطاناً على القاتل، أي «تسليطاً، إن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية» (٤).

وأما قوله سبحانه «فلا يسرف في القتل» فيه وجوه:

1- المراد - والله أعلم - أن يقتل القاتل وغير القاتل؛ وذلك لأن الواحد منهم إذا قتل واحداً من قبيلة شريفة، فأولياء ذلك المقتول كانوا يقتلون خلقاً من القبيلة الدنيئة، فنهى الله تعالى عنه، وأمر بالاقتصار على قتل القاتل وحده.

<sup>(</sup>۱) سيد قطب - الظلال - ٣٩٠٦/٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء - ٣٣.

 <sup>(</sup>٣) الزمخشري \_ الكشاف \_ ٢/ ٤٤٨ . وذكر أيضاً عند ابن العربي \_ أحكام القرآن \_ ٣/ ١٢٠٨ .

<sup>(</sup>٤) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - المجلد ٥/ ١١/ ٢٢٩.

٢ هو أنه لا يرضى بقتل القاتل، فإن أهل الجاهلية كانوا يقصدون أشراف قبيلة
 القاتل، ثم يقتلون منهم قوماً معينين، ويتركون القاتل.

" هو أن لا يكتفي بقتل القاتل، بل يمثّل به، ويقطّع أعضاءه، قال القفال: "ولا يبعد حمله على الكل؛ لأن جملة هذه المعاني مشتركة في كونها إسراف (١) وهكذا نجد أن رب العزة والجلال في مقابل السلطان الكبير الذي أعطاه للولي ينهاه عن الإسراف في القتل استغلالاً لهذا السلطان، ومن جهة ثانية فإن تولية صاحب الدم فيها تلبية للفطرة، وتهدئة للغليان الذي تستشعره نفس الولي، حين يشعر أن الله قد ولا ه على دم القاتل، وأن الحاكم مجند لنصرته على القصاص، فإن مشاعره تسكن، ويقف عند حد القصاص العادل" (١)، ففي الإسلام نجد أن كل طاقات الإنسان ونوازعه معترف بها، ومقبولة، وغير مكبوتة، ولكن ضمن حدودها، وحين تتجاوز الحدود تنقلب إلى فاحشة، والفحش هو كل ما تجاوز الحد (٣)، فمشاعر الثأر والانتقام معترف بها وغير مكبوتة، ولكن الله وضع لها الضوابط، والحدود، والآداب التي يجب أن تقف عندها ولا تتجاوزها، وإلا وقع الإنسان في الإسراف الذي هو علة الهلاك.

#### الآية الثانية:

<sup>(</sup>١) الفخر الرازي ـ المجلد ١٠/ ٢٠٥، وانظركذلك: الألوسي ـ روح المعاني ـ المجلد ٨/ ج١٥ / ٦٩.

<sup>(</sup>٢) سيد قطب - الظلال - ٤/ ٢٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) محمد قطب منهج الفن الإسلامي - ٤٢.

الشَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصُّ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَالشَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامُ وَالشَّهُ وَاعْلَمُوۤ النَّهَ وَاعْلَمُوۤ النَّا اللهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ شِنَا اللهُ اللهُ وَاعْلَمُوۤ النَّا اللهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ شِنَا اللهُ اللهُ مَعَ الْمُنَّقِينَ شِنَا اللهُ اللهُ وَاعْلَمُوۤ النَّا اللهُ مَعَ الْمُنَّقِينَ شِنَا اللهُ اللّهُ اللهُ ال

أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالجهاد في سبيله؛ تمكيناً للدين في مواجهة كل من يقف ضده ويناصبه العداء، ولتعلو عقيدة عبادة الله عز وجل على كل ما سواها، ولا يتحقق هذا الهدف إلا (بالجهاد)، ولم يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد منذ بدء الرسالة، بل كان ذلك على أربع مراحل، في البداية كان الجهاد ممنوعاً، حيث أمر النبي في بداية الرسالة بكف اليد والصبر، ثم جاء الإذن بالجهاد في قوله تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتُلُونَ يَأْنَهُمُ ظُلِمُواً وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصِّرِهِمُ لَقَدِيرُ اللهِ اللهِ وَلَى سَبِيلِ اللهِ الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه الله عليه والله عن أبي العالية والله عن قاتله، ويكف عمن كف عنه، حتى نزلت سورة براءة (٥٠).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة - الآيات من ١٩٠ - ١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ـ ٣٩.

٣) منير محمد غضبان ـ فقه السيرة النبوية ـ ٣٨٢ط١ . ١٤٠هـ/ ١٩٨٩م جامعة أم القرى، مكة المكرمة .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة - ١٩٠.

لقد جاء الأمر بالجهاد في الشرع الإسلامي على مراحل ففي البداية كان ممنوعاً، وأمر الرسول عليه السلام بالصبر وكف اليد وذلك في مكة، وحين هاجر عليه السلام إلى المدينة وأقام دعائم الدعوة، وصار للإسلام دولة، عندها أذن الله له بالقتال، ولم يفرضه عليه، في قوله سبحانه: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنَّلُونَ مِنْ الله المعالمين دون من لم يقاتلهم، قال يُقَنَّلُونَ مِنْ المحج/ ٣٩، ثم فرض القتال لمن قاتل المسلمين دون من لم يقاتلهم، قال تعالى: ﴿ وَقَنْتِلُواْ فِي سَكِيلِ اللهِ الذِّينَ يُقَنْتِلُونَكُمْ وَلَا نَعَنْتُدُوّاً ﴾ البقرة / ١٩٠. والجهاد في هذه المرحلة يعني الدفاع، دون الابتداء والطلب، ثم جاءت بعد ذلك المرحلة الرابعة والأخيرة، وهي المرحلة التي فرض الله تعالى فيها قتال المشركين كافة، مع البدء بالأقربين داراً، وهكذا لم يعد الجهاد دفاعاً فقط، بل صار يعني الابتداء والطلب، وقتال جميع الكفار؛ ليكون الدين كله لله، ودليل ذلك قوله = فقط، بل صار يعني الابتداء والطلب، وقتال جميع الكفار؛ ليكون الدين كله لله، ودليل ذلك قوله =

ويرد في كتب التفسير سبب آخر للنزول، وذلك أنه لما قصد الرسول - عليه السلام - مكة سنة ست للهجرة صده المشركون، وهو ما يعرف بـ(عام الحديبية)، وصالحوه على أن يرجع ذلك العام، ويعود إليهم من قابل، فيخلوا له مكة ثلاثة أيام، فرجع في العام السابع للهجرة لعمرة القضاء، وخاف المسلمون ألا تفي قريش، وأن يقاتلوهم في الحرم، وفي الشهر الحرام، فبين لهم كيفية المقاتلة إن احتاجوا إليها(۱)، فهذه الآية متصلة بما سبق من ذكر الحج(۲)، فكان - عليه السلام - يقاتل من قاتله، ويكفُّ عمن كفَّ عنه، حتى نزل ﴿فَاقَنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾(۲)، وأُرجِّح - والله أعلم - أن الوجهين المذكورين يكملان بعضهما، ويوضحان لنا المراد بشكل كبير، فرغم أن الحكم في الآية، وهو قتال من قاتل دون من لم يقاتل، نزل بسبب حادثة معينة، وهي كيفية الرد على اعتداء محتمل الوقوع في الحرم، وفي الشهر الحرام، إلا أن الله - سبحانه وتعالى - لم يجعل هذه الحكم خاصاً بأهل مكة فحسب، بل جعل هذا الحكم يحدد طبيعة العلاقة بين المسلمين والمشركين في فترة معينة من فترات الدعوة، حتى نزلت

تعالى: ﴿ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَاّفَةً . . . ﴾ التوبة/ ٣٦.

\_حسن باجودة \_ تأملات في سورة محمد \_ ۲۷۳ ومابعدها .

ـ سيد قطب ـ الجهاد في سبيل الله ١٠٩، ١١٠ .

\_ محمد بن ناصر الجعوان \_ القتال في الإسلام \_ أحكامه وتشريعاته (دراسة مقارنة)، ط٢، ١٤٠٣هـ، ١٤٠٣هـ، مطابع المدينة، الرياض.

\_ صالح اللحيدان \_ الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع.

دار اللواء، الرياض، ط٣ ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.

<sup>(</sup>١) ابن كثير \_ تفسير القرآن العظيم \_ ١ / ٣٤٢.

الزمخشري \_ الكشاف \_ ١ / ٣٤١.

ابن العربي \_ أحكام القرآن \_ ١ / ١٠٢ .

الفخر الرازي \_ مفاتيح الغيب \_ المجلد ٣/ ج٥/ ١٣٩ .

القرطبي \_ الجامع \_ ١ / ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) القرطبي - المصدر نفسه - ١/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ٥٠.

المرحلة النهائية من مراحل الجهاد.

وقد تعددت آراء المفسرين حول المراد بقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

القسم الأول: من يفسِّر قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ ﴾ أي: الذين يناجزونكم القتال دون المحاجزين، أي: الفاعل للقتال حقيقة، الباديء به، ووفق هذا التفسير يرون أن الآية منسوخة بآية السيف: ﴿ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَّةَ ﴾ (٢).

القسم الثاني: يرى أن الآية محكمة غير منسوخة؛ وذلك لأن المراد بقوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُو ﴾ كل من له قدرة وأهلية على القتال، وقال الفخر الرازي: «كل من له قدرة على القتال وأهلية كذلك، سوى من جنح للسلم ﴿ ولكنَّ الفخر الرازي يرجح أن المراد هو الفاعل للقتال، وليس المستعد له؛ لأن المستعد للقتال المتأهب له قبل إقدامه عليه لا يوصف بكونه مقاتلاً إلا على سبيل المجاز (٤٠)، وقيل: المراد الكفرة كلهم؛ لأنهم جميعاً مضادون للمسلمين؛ قاصدون لمقاتلتهم، فهم في حكم المقاتلة قاتلوا أو لم يقاتلوا، وقيل: الذين يناصبونكم القتال دون أهل المناصبة من الشيوخ والصبيان والرهبان والنساء (٥٠)، وممن يرى أن هذه الآية غير منسوخة (ابن

سورة البقرة - ١٩٠.

<sup>(</sup>۲) الزمخشري - الكشاف - ۱/۳٤۲.

\_ابن کثیر\_۱/۳٤٠.

<sup>-</sup> الفخر الرازي - مجلد ٣/ ج٥/ ١٣٩.

\_ ابن العربي \_ أحكام القرآن \_ 1 / ١٠٢ .

\_ القرطبي \_ الجامع \_ ١ / ٣٢٣.

\_ الصابوني \_ صفوة التفاسير ـ ١ / ١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) الفخر الرازي ـ مجلد ٣/ ج٥/ ١٣٩ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه \_ ٣/ ج ٥/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) الزمخشري ـ ١/ ٣٤٢.

كثير) باعتبار أن قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم ﴾ إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، يدعم رأيه هذا بإنه قد ورد بعد هذه الآية قوله تعالى: ﴿ وَٱقَّتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُكُوهُمْ ﴾ (١) ، بينما يرى الفخر الرازي أن لا شيء في ذلك باعتبار أن الله أمر بالجهاد في الآية الأولى بشرط إقدام الكفار على المقاتلة، وفي هذه \_ أي في قوله سبحانه: ﴿ وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفِفْنُكُوهُمْ ﴾ زاد التكليف، فأمر بالجهاد معهم سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا، واستثنى منه المقاتلة عند المسجد الحرام(٢)، ويرجّع القرطبي كذلك أن الآية محكمة، وذلك لقول ابن عباس وعمر بن عبدالعزيز ومجاهد: «هي محكمة، أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلوكم، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان، والرهبان وشبههم، وعلَّق على ذلك أبوجعفر النحاس بقوله: وهذا أصح القولين في السنة والنظر»(٣)، وكذلك قال ابن العربي: «قال جماعة إن هذه الَّاية منسوخة بآية براءة، وهذا لا يصح »(٤) ورجّح الفخر الرازي كذلك أنها غير منسوخة (٥)، ونظراً لما سبق عرضه من آراء المفسرين حول هذه الآية، وأن أكثرهم قد رجح أنها غير منسوخة، فقد رجحت كذلك أنها غير منسوخة؛ لأن النسخ يعنى إزالة الحكم، والحكم الذي نحن بصدده ربما احتاجته الأمة في مرحلة من مراحل صراعها مع طواغيت الأرض، ولو قلنا بالنسخ في هذه الآية لكان معنى ذلك أنه لا يجوز العمل بهذا الحكم أبداً، مع أن الظروف ربما اقتضت العمل به، وقد لمح ذلك سيد قطب \_ رحمه الله \_ في معرض حديثه عن الجهاد في سورة براءة، حيث قال: «إن تلك الأحكام المرحلية ليست منسوخة بحيث لا يجوز العمل بها في أي ظرف من ظروف الأمة المسلمة بعد نزول

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ـ ١/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>۲) مفاتیح الغیب ۳/ ج٥/ ۱٤۱.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن ـ ١/٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن ـ ١٠٢/١.

 <sup>(</sup>٥) الفخر الرازي ـ مفاتيح الغيب ـ ٣/ ج٥/ ١٣٩.

الأحكام الأخيرة في سورة التوبة، ذلك أن الحركة والواقع الذي تواجهه في شتى الظروف هي التي تحدد \_ عن طريق الاجتهاد المطلق \_ أي الأحكام هو أنسب للأخذ به في ظرف من الظروف، مع عدم نسيان الأحكام الأخيرة التي يُصار إليها متى أصبحت الأمة المسلمة في الحال التي تمكنها من تنفيذ تلك الأحكام»(١) ثم يؤكد ذلك بقوله في موطن آخر: «وحقيقة إن هذه الأحكام \_ ويعني بها الأحكام المرحلية في الجهاد \_ ليست منسوخة، بمعنى أنه لا يجوز الأخذ بها مهما تكن الأحوال بعد نزول الأحكام الأخيرة، فهي باقية لمواجهة الحالات التي تكون من نوع الحالات التي واجهتها»(٢) ولكنه يحذر في الوقت نفسه من الوقوف عند الأحكام المرحلية فقط وبشكل نهائي، ويعنى بهم أولئك الذين يروِّجون عن الدين أن الجهاد فيه للدفاع فقط، فيقول «من سمات المنهج الحركي لهذا الدين: «الواقعية الحركية» أي أن الدين حركة ذات مراحل، لكل مرحلة وسائلها. . والذين يسوقون النصوص ولا يراعون هذه السمة يخلطون خلطاً شديداً، ويقولون وهم مهزومون روحياً وعقلياً تحت ضغط الواقع البائس لذراري المسلمين: إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع، مع أن منهج هذا الدين هو إزالة الطواغيت جميعاً، من الأرض جميعاً، وتعبيد الناس لله وحده (٣) نخلص مما سبق إلى ترجيح أن الآية غير منسوخة، وربما كانت من المنسأ؛ وذلك لأن السيوطى قد ذكر من أقسام النسخ: «ما أمر به لسبب ثم يزول السبب» حيث يقول: «وهذا في الحقيقة ليس نسخاً، بل هو من قسم المنسأ، فكل أمر ورد امتثاله في وقت ما العلة تقتضى ذلك الحكم بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر ليس بنسخ، إنما النسخ الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله»، وَمَثَّلَ لذلك بالأمر حين الضعف والقلة بالصبر

<sup>(</sup>۱) الظلال ٣/ ١٥٨٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/ ١٥٩٢.

<sup>(</sup>۳) المصدر نفسه ۳/ ۱۹۷۹.

والصفح، ثم نُسِخَ بإيجاب القتال»(١)، وهذا في الحقيقة ليس نسخاً، بل هو من قسم المنسأ، وبذلك يضعف ما لهج به كثيرون من أن الآية في ذلك منسوخة بآية السيف، وليس كذلك، بل هي من المنسأ .

وبناء على تعدد الآراء في قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُرُ ﴾ تعددت الآراء فيما تلاها من قوله عز وجل: ﴿ وَلَا تَعَـٰـتَدُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلمُعُــتَدِينَ شَهُ (٢) وهذا الجزء من الآية ذو ارتباط كبير بما نحن بصدده من حديث عن نهى القرآن عن الإسراف في العلاقة مع الآخرين في مبحث «أحكام القتال»، ومن الملاحظ أن للقتال في الأسلام آداباً يجب على المجاهد مراعاتها والأخذ بها، وعُرفَ ذلك عن الفاتحين المسلمين عبر العصور، بخلاف ما نراه لدى سواهم من الأمم التي ما إن تتمكن من عدوها حتى تنزل به أبشع أنواع الجرائم من قتل للنساء والأطفال والشيوخ، وإجهاز على الجرحى، وتمثيل بالقتلى وبالأسرى وغيرها مما يعجز القلم عن وصفه، وقد عرف هذا في الحروب قديمها وحديثها، ويقف المسلم المجاهد الفاتح شامخاً بدينه، الذي يأمره بالرحمة حتى مع عدوه، فلا يقتل الأطفال، ولا النساء، ولا الرهبان، ولا المرضى العاجزين، بل ولا الأجراء والفلاحين، (٣) وشهد له بذلك حتى أعداؤه فقالوا: «لم يعرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب»(٤) وما كان له أن يتحلى بهذا الخلق السامي إلا طاعة لأمر الله في هذه الآية وأمثالها، والتي جاء النهى الإلهى فيها عن الاعتداء قوياً وصريحاً وحاسما، وقد ذكر المفسرون أن المراد بقوله سبحانه: ﴿ولا تعتدوا﴾ متعلق بما سبقه، فإن كان الحكم السابق المراد به قتال البادىء بالقتال، فإن المراد بالنهى عن الاعتداء هنا: لا تبدءوا بقتالهم، أي: لا

<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن ـ ٢/ ٢١.

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة ـ ۱۹۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن القرطبي - ١/ ٣٢٥، ٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) جوستاف لوبون ـ حضارة العرب ـ ص٨٣.

تقاتلوا من لم يقاتل، ووفق هذا التفسير فإن الآية منسوخة بآية براءة، (١) وقد سبق أن ذكرنا ترجيح عدم نسخ الآية وبذلك فإن المراد بقوله سبحانه: ﴿ولا تعتدوا﴾ نهي عن العدوان بتجاوز المحاربين إلى النساء، والأطفال، والشيوخ، وتجاوز آداب القتال التي شرعها الإسلام، (٢) فالمراد: لا تعتدوا بارتكاب المناهي، من قتل النساء، والصبيان، والشيوخ، والرهبان الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم، أو بالمثلة، والعلول، أو بالمفاجأة من غير دعوة، أو بقتال من عاهدتم، أو بتحريق الأشجار، وقتل الحيوان لغير مصلحة (١)، وذكر وجه آخر لعدم الاعتداء، وقيل المراد به: «لا تقاتلوا على غير الدين، أي قاتلوا لوجه الله لا للحمية وكسب الذكر» (٤) ولكن الراجح هو الرأي الثاني، مع ملاحظة أن النهي عن الاعتداء يمكن أن يشمل كل ما ذكر في الوجهين الأخيرين؛ لأن الاعتداء هو مجاوزة الحد، فالله سبحانه ينهي عن مجاوزة ما ألوجهين الأمة من حدود سواء فيما يتعلق بما يفعلون أو بما ينوون، فالنية يجب أن تكون خالصة لله، والفعل يجب أن يكون في ضوء ما أمر الله دون تجاوز. ونمضي مع السياق القرآني الذي يوضح لرسوله عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين كيف يواجهون السياق القرآني الذي يوضح لرسوله عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين كيف يواجهون

 <sup>(</sup>۱) انظر الزمخشري - الكشاف - ۲٤۲ / ۲٤۲.
 ابن العربي - أحكام القرآن - ۲/ ۱۰٤.

القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - ١/ ٣٢٦.

الصابوني ـ صفوة التفاسير ـ ١ / ١٢٦ .

الفخر الرازي ـ مفاتيح الغيب ـ ٣/ ج٥/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) سيد قطب - الظلال - ١٨٨٨ .

 <sup>(</sup>٣) الفخر الرازي - المجلد ٣/ ج٥/ ١٣٩ .
 ابن كثير - ١/ ٣٤٠ .

ابن العربي \_ أحكام القرآن \_ ١ / ١٠٤ .

القرطبي - الجامع لإحكام القرآن المجلد ١/ج٢/ ٣٢٦.

الزمخشري ـ ١/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) ذكر ذلك ابن العربي ـ ١٠٤/١، القرطبي ـ الجامع، ١/ ج٢٦/٢٦.

التهديد بالقتال في البلد الحرام في الشهر الحرام، إلى أن يصل إلى تلك الآية التي قال عنها المفسرون: «إنها عموم متفق عليه في جميع الأشياء كلها»(١) وهي قوله سبحانه: ﴿ . . فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ شَيُّ الله الأمر بما يقابل الاعتداء من الجزاء "" ونظر بعض المفسرين إلى الحالة المخصوصة التي نزلت فيها الآيات، فقال بأنها منسوخة، قال ابن عباس: «نزل هذا قبل أن يقوى الإسلام، فأمر من أوذي من المسلمين أن يجازي بمثل ما أوذى به، أو يصبر، أو يعفو، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشِّرِكِينَ كَأَفَّةً ﴾(٤) ولكن هناك تساؤلًا يثور في النفس على هذا الرأي، فهل المراد بذلك أن المسلمين حين قويت شوكتهم صار من الجائز لهم أن يجازوا يأكثر مما أوذوا به؟! لا أظن أن ذلك هو المراد، فهذه الآية أصل في المماثلة، وقاعدة راسخة في السلوك الإسلامي، لذلك قال العلماء: «هذه الآية عموم متفق عليه في جميع الأشياء كلها» ولا خلاف بين العلماء أن هذه الآية أصل في المماثلة في القصاص، فمن قتل بشيء قتل بمثل ما قتل به، ما لم يقتله بفسق»(٥)، فالله سبحانه وتعالى يأمر بالمماثلة دون جنوح إلى الإسراف والعدوان، وقد ورد ذلك أيضاً في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْـتُمْرِ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمُ بِهِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ويعضده كذلك ما رواه الأئمة عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع هذا بك! أفلان، أفلان؟ حتى ذكروا يهوديًّا، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي، فأقر، فأمر

<sup>(</sup>١) القرطبي المصدر السابق ـ المجلد ١/ج٢/ ٣٣٢، ابن العربي ـ أحكام القرآن ١١٢/١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ـ ١٩٤.

 <sup>(</sup>٣) الفخر الرازي ـ مفاتيح الغيب ـ المجلد ٣/ ج٥/ ١٤٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة براءة - ٣٦ القرطبي - المصدر السابق - المجلد ١/ ج٢/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) القرطبي ـ المصدر السابق ـ المجلد ١ / ج٢/ ٣٣٢، ٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) سورة النحل ١٢٦.

به رسول الله على أن ترض رأسه بالحجارة (١).

وقد ورد ذكر الاعتداء مرتين في الآية، والاعتداء هو التجاوز، والتعبير عن رد الاعتداء بـ(الاعتداء) «إما أن يعتبر مجازاً أو لا يعتبر، فمن قال إن في القرآن مجازاً سمى هذا عدواناً على طريق المجاز، ومقابلة الكلام بمثله، وأما من قال: ليس في القرآن مجاز، فيرى أن العدوان الثاني عدوان مباح(٢)، وأرجح أنها من قبيل المشاكلة، وذلك مثل قوله سبحانه: ﴿ وَإِنَّ عَاقَبَـٰتُمْ فَعَـاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَـٰتُم بِلِحَ ﴾ (٣) وقوله سبحانه: ﴿ وَجَزَّؤُا سَيِتَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلُهَا ﴾ (٤)، فسمى الثانية (سيئة) على طريق المشاكلة، وكذلك سمى جزاء العدوان عدواناً من قبيل المشاكلة (٥). وهكذا يتضح المنهج الرباني المتوازن الذي رسمه الله لعباده المؤمنين فيما يختص بالقتال في ساحات الوغى، أو فيما يختص بالقصاص، فلا سرف، ولا شطط، ولكن مجازاة بالمثل، يلي ذلك حث على تقوى الله؛ لأن الإنسان في مثل هذه المواقف التي تثور فيها مشاعر الغضب، والحقد، والرغبة في الانتقام، يصبح من المتعذر عليه ضبط انفعالاته وسلوكياته، فيندفع نحو الثأر من عدوه، إذا تمكن منه، بكل وحشية ودموية، ولا يرده عن ذلك إلا ما يكون مكنوزاً داخله من تقوى الله وخشيته، التي تحول دونه ودون الانحدار في هاوية الحقد الأعمى المسرف، الذي قد يجر عليه \_ إن انساق وراءه \_ غضب الله، فيصبح ظالماً بعد أن كان مظلوما(7).

<sup>(</sup>۱) القرطبي ـ الجامع لإحكام القرآن ـ المجلد ٢/ ٣٣٤. وقد رواه مسلم، ورواه أبوداود في الديات (٤٥٣٥)، باب (١٤) القود بغير حديدة، موردني شرح صميح البخاري لابن عجم - ١٧٩٠ ٠

<sup>(</sup>۲) القرطبي ـ المصدر نفسه ۱ / ج۲ / ۳۳۲.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى - ٠٤.

<sup>(</sup>٥) المشاكلة هي: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقًا أو تقديرا، انظر: عبد المتعال الصعيدي ـ بغية الإيضاح المطبعة النموذجية/ الحلمية الجديدة ج٤/ص٢٢ ب ط ب ت.

<sup>(</sup>٦) قال رسول الله «إن قومًا كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعدوان، فأظهر الله أهل الضعف =

#### الَّية الثالثة:

تأتي هذه الآيات الكريمات مرسخة لنهج الإسلام العادل في العلاقة مع الآخرين، في وجوب عدم الإفراط في رد الاعتداء بصورة تجعل المظلوم ظالما، وتنبه إلى أن مقتضى العدالة يقف عند المجازاة بالمثل، ونجد هذا القصاص محصوراً من كل جهة بالحث على العفو والصفح، ففي السياق القرآني السابق لهذه الآية نجد قوله تعالى: ﴿ . وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُم يَغَفِرُونَ ﴿ ) وفي مقابل هذه الصفة يذكر سبحانه وتعالى ـ صفة أخرى تحقق التوازن المطلوب، حيث قال عز من قائل: ﴿ وَاللَّيْنَ إِذَا آَصَابُهُمُ ٱلمُعْنَى مُم يَنْصَرُونَ ﴿ ) ويلاحظ هنا التناسق البديع بين . (هم يغفرون) و(هم ينتصرون)، فقد قد مل المحدث عنه: (هم)، ويقع مبتدأ، في يغفرون) و(هم ينتصرون)، فقد قد المحدث عنه: (هم)، ويقع مبتدأ، في

<sup>=</sup> عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم، فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة «ذكره ابن كثير في تفسيره ـ ١ / ٣٤٠، وورد في مجمع الزوايد ٥ / ٢٣٢.

<sup>(</sup>۱) سورة الشوري ـ الآيات من ٣٩ ـ ٤٣ .

<sup>(</sup>۲) سورة الشوري - ۳۷.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى ـ ٣٩، وفي الآية ملمح لطيف أشار إليه سيد قطب ـ رحمه الله ـ حيث قال : «مع أن الآيات مكية، نزلت قبل قيام الدولة المسلمة في المدينة، فإننا نجد من صفات هذه الجماعة المسلمة والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون "مع أن الأمر الذي كان صادرًا للمسلمين في مكة هو أن يصبروا، وألا يردوا العدان بالعدوان، وذكر هذه الصفة هنا في آيات مكية يوحي بأن صفة الانتصار من البغي صفة أساسية ثابتة، وأن الأمر الأول بالكف والصبر كان أمر استثنائيًا لظروف معينة".

الظلال \_ ٥/ ٣١٦٠.

الجملتين؛ وذلك للدلالة على اختصاصهم، هم دون سواهم، بهاتين الصفتين، وقد ذكر الشيخ عبدالقاهر الجرجاني هذا الملمح البلاغي اللطيف بقوله: «إذا عمدت إلى الذي أردت أن تحدث عنه بفعل فقدمت ذكره، ثم بَنَيْتَ الفعل عليه فقلت: أنا فعلت، وأنت فعلت، اقتضى ذلك أن يكون القصد إلى الفاعل» ثم بَيَّنَ الشيخ أن لذلك قسمين، الأول: التقديم للاختصاص، والثاني: التقديم للتأكيد(١)، وشاهدنا ينطوي تحت القسم الأول الذي قال عنه الشيخ عبدالقاهر: «أن يكون الفعل فعلاً قد أردت أن تنص فيه على واحد، فتجعله له، وتزعم أنه فاعله دون واحد آخر، أو دون كل أحد، مثل أن تقول: أنا كتبت في معنى فلان . . تريد أن تدعى الانفراد بذلك والاستبداد به، وتزيل الاشتباه فيه، وترد على من زعم أن ذلك كان من غيرك (٢) وقد بنينا ترجيح دلالة الاختصاص في الايتين السابقتين؛ لأن الزمخشري قد أوماً إلى ذلك في معرض شرحه للآيتين، حيث قال: «هم يغفرون، أي: هم الأخصاء بالغفران في حال الغضب، لا يغول الغضب أحلامهم كما يغول حلوم الناس، والمجيء بـ(هم) وإيقاعه مبتدأ، وإسناد (يغفرون) إليه لهذه الفائدة، ومثله (هم ينتصرون)<sup>(٣)</sup> «وكذلك ما قاله البقاعي عن هذين الموضعين، والذي يفهم منه ترجيح دلالة الاختصاص، حيث قال عن: «هم يغفرون» أي: «الأخصاء بالغفران، فكلما تجدد لهم غضب جددوا غفرانا، مع القدرة على الانتقام، ولكن سجاياهم تقتضي الصفح دون الانتقام»( $^{(1)}$  وقال عن: «هم ينتصرون» أي بأنفسهم خاصة»( $^{(0)}$  وكذلك فإن مجيء

<sup>(</sup>١) دلائل الإعجاز ـ ص ٩٤، تعليق. محمد رشيد رضا، المكتبة التجارية، مكة المكرمة.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ـ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٢ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٤) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور \_ ج١٧ / ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه \_ ج١٧/ ٣٣٤.

المسند إليه «هم» اسماً (١) يكسب الصفة الثبات والدوام؛ لأن الاسم يفيد الدوام والثبوت، والاستمرار المتصل، ومجىء الخبر جملة يزيد في تقوية الحكم، وهذا ما ذكره العلماء حين قرروا أن كل ما خبره جملة، فإن هذا يفيد التقوي(٢). نخلص مما سبق إلى استجلاء معالم صورة هؤلاء المؤمنين، فهم قد هدوا إلى الصراط المستقيم المتوازن، الذي لا حيف فيه، ولا سرف، ولا بغي، وهم يعاملون كل موقف بما يناسبه، وكل قوم بما يلائمهم، فمن كان العفو عنه سبباً في رجوعه عن بغيه، عندها يكون العفو سجية لهم وخلقاً، وأما من كان العفو عنه ذريعة له ليتمادى في الظلم والطغيان، فإن رد الباغي عن بغيه أولى وأقرب؛ وذلك «الأن العفو على قسمين: الأول، أن يكون العفو سبباً لتسكين الفتنة وجناية الجاني، ورجوعه عن جنايته، والثاني: أن يصير العفو سبباً لمزيد جراءة الجاني ولقوة غيظه وغضبه، والله تعالى لم يرغب في الانتصار، بل بَيَّنَ أنه مشروع فقط برعاية المماثلة، ثم بَيَّنَ أن العفو أولى $^{(7)}$ ، فالباغي المعلن للفجور، يكون الانتقام منه أفضل، ولذا قال إبراهيم النجعي: يكره للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم، فيجتريء عليهم الفساق، وأما من يعترف بالزلة، ويسأل المغفرة، فالعفو هاهنا أفضل»(٤) وهكذا يتبين أن «الله شرع العدل، وهو القصاص، وندب إلى الفضل، وهو العفو»(٥)، فقال عز وجل: ﴿ وَجَرَّاؤُاْ سَيِّئَةٍ سَيِّنَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَكَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُم عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُم لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ هَنَا تَبِينَ حَد

 <sup>(</sup>١) هم: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.
 انظر: معجم أعراب ألفاظ القرآن الكريم - محمد فهيم أبو عبية - ص٦٤٤.

<sup>(</sup>٢) محمد أبوموسى - خصائص التراكيب - ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) الفخر الرازي ـ مفاتيح الغيب ـ المجلد ١٤ ـ ج ٢٧/ ١٧٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن العربي \_ أحكام القرآن \_ ٤/ ١٦٦٩، وانظر كذلك في القرطبي \_ الجامع لأحكام القرآن \_ المجلد الثامن / ج١٦/ ٣٧.

 <sup>(</sup>٥) ابن كثير ـ تفسير القرآن العظيم ـ ٤/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٦) سورة الشورى - ٤٠.

الانتصار، حيث ينتصر ممن ظلمه من غير أن يعتدي.

وهذه الآية أصل كبير في علم الفقه، فإن مقتضاها أن تقابل كل جناية بمثلها ؛ وذلك لأن الإهدار يوجب فتح باب الشر والعدوان؛ لأن في طبع كل أحد الظلم، والبغي، والعدوان، فإذا لم يزجر عنه أقدم عليه ولم يتركه، وأما الزيادة على قدر الذنب، فهو ظلم، والشرع منزه عنه، فلم يبق إلا أن يقابل بالمثل»(١).

ويلاحظ أنه لما كان الإذن في الانتصار في هذا السياق المادح مرغباً فيه، مع ما للنفس من الداعية إليه، زجر عنه لمن كان له قلب، أولاً بكفها عن الاسترسال فيه، وردها على حد المماثلة، وثانيا تسميته سيئة، وإن كان على طريق المشاكلة، وثالثاً بالندب إلى العفو، فصار المحمود منه إنما هو ما كان لإعلاء كلمة الله، لا شائبة فيه للنفس أصلاً، وربما تشعر النفس إزاء ذلك بأن هذا سد لباب الانتصار، جاء نفي ذلك بقوله سبحانه: "ولمن انتصر" (٢) وقد قال السدي ـ رحمه الله ـ: "إنما مدح الله من انتصر ممن بغى عليه من غير اعتداء بالزيادة على مقدار ما فعل به، يعني كما كانت العرب تفعله (٢) وهذا النص يشير إلى جانب بارز من جوانب الإسراف عند العرب قبل الإسلام، ألا وهو الإسراف في الثأر، والانتقام، والقصاص، أي الإسراف في رد الاعتداء بشكل عام، وقد سبق أن عرضنا في الباب الثاني لمحات من إسرافهم في ذلك المجال، ذلك الإسراف الذي صار السمة الغالبة في علاقاتهم بأعدائهم، وهكذا جاءت تعاليم الدين الحنيف لتردهم إلى جادة الصواب، وتنهاهم عن تجاوز الحد في رد الاعتداء، بل ها هي ذي النفحات الربانية تدعو المؤمن إلى السمو، وإلى العفو.

<sup>(</sup>١) الفخر الرازي - المصدر السابق - المجلذ ١٤ / ٢٧ / ١٧٩ .

<sup>(</sup>۲) البقاعي - نظم الدرر - ۱۷/ ۳۳۰.

 <sup>(</sup>٣) القرطبي ـ المصدر السابق ـ المجلد ٨/ ج١٦ / ٣٨.
 ابن العربي ـ المصدر السابق ـ ٤/ ١٦٦٩ .

فما أروع أن تعفو عن ظلمك وبغى عليك حين يمكنك الله منه، وقليل من يستطيع ذلك؛ لما فيه من مغالبة النفس الراغبة في الانتقام والتشفي، ولذلك قال سبحانه: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَينً عَزّمِ اللهُمُورِ ﴿ الله ويهب له من من الصبر على ما آلم قلبه من جناية جان عليه حتى يغفر لمن ظلمه ويهب له من القصاص حقه، ترغيب فيما يشق على الإنسان فعله، إلا أن حَسَّنهُ بما وعد من عفا بما يجب له من الأجر الذي ضَمِنه، ففيه مع جزيل الثواب إصلاح ما بين عشيرته وعشيرة المجاني عليه بإطفاء الثائرة عنهما، وإذا كان هذا من أصعب ما يتحمله الإنسان، وجب من توكيد الكلام فيه ما لايجب في غيره، فأدخلت (اللام) على «من عزم الأمور»، على معنى أنه من الأمور التي تحتاج إلى توطين النفس عليها، وتخير أرفعها وأعلاها، أي إن الموضع الذي أبيح فيه الانتصاف فالصبر فيه أحق، وكظم الغيظ معه أشد، والكلام فيه إلى التوكيد أحوج، ألا ترى أن صبر من قتل بعض أعزته رغبة فيما وعده الله من مثوبته ليس كصبر من مات له بعض أحبته!» (٢).

وأما قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿ الله على أَن الانتصار لا يكاد يؤمن فيه تجاوز السيئة والاعتداء، خصوصاً في حال الحرد والتهاب الحمية، فربما كان المجازي من الظالمين وهو لا يشعر (٤)، فالمراد: أن الله لا يحب من يتعدى في الاقتصاص ويجاوز الحد (٥).

سورة الشوري ـ ٤٣.

<sup>(</sup>۲) الإسكافي ـ درة التنزيل وغرة التأويل ـ ٤٢٧، وقد ذكر الكرماني (محمود بن حمزة الكرماني) الرأي نفسه، انظر: البرهان في توجيه متشابه القرآن ( أسرار التكرار في القرآن ـ ١٩٠ تحقيق عبد القادر أحمد عطا ـ دار الاعتصام، دط، دت.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى - ٤٠.

<sup>(</sup>٤) الزمخشري ـ الكشاف ـ ٣/ ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٥) القرطبي - الجامع لآحكام القرآن - المجلد ٨/ ١٦/ ٣٩. وذكر هذا الوجه الفخر الرازي - المجلد ١٤/ ٢٧/ ٨٢.

وحين نظر إلى هذه الآيات نظرة عامة، نجدها تضيء لنا ملامح النفوس المؤمنة، من توكل على الله، واجتناب للفواحش، ومغفرة عند الغضب، وانتصار عند البغي، وعفو عند المقدرة، والإنفاق، والشورى ونحوها. والآيات موضع الدراسة في مجموعها «تصور الاعتدال والتوازن بين الاتجاهين، وتحرص على صيانة النفس من الحقد والغيظ، ومن الضعف والذل، ومن الجور والبغي، وتعلقها بالله ورضاه في كل حال، وتجعل الصبر زاد الرحلة الأصيل»(۱).

#### الآية الرابعة:

تأتي هذه الآية الكريمة لتقرر وتؤكد المنهج الرباني العادل الذي رسمه الله لعباده المؤمنين في تعاملهم مع الأعداء في ساحات القتال، وفي حالة القصاص والجراحات، ذلك المنهج القائم على لزوم الصراط المستقيم، دون حيف أو سرف، ودون ضعف وذلة، وتندب المسلمين إلى الدفاع القوي عن عقيدتهم، بل إن جو السورة بعامة تشيع فيه «ظلال القوة والشدة والعنف والرهبة، تبدو هذه الظلال في المشاهد والأمثال: مشهد البعث، مشهد العذاب، مشهد القرى المدمرة بظلمها، تجتمع هذه المشاهد العنيفة المرهوبة إلى قوة الأوامر والتكاليف، وتبرير الدفع بالقوة، وتأكيد الوعد بالنصر والتمكين» (٢)، والآية التي نحن بصددها ذكر في سبب نزولها «أن سرية من الصحابة لقوا جمعاً من المشركين في الشهر المحرم، فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم في الشهر الحرام، فأبى المشركون إلا قتالهم، وبغوا عليهم،

<sup>(</sup>۱) سيد قطب - الظلال - ٥/ ٣١٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ـ ٦٠.

<sup>(</sup>٣) سيد قطب المصدر السابق - ٢٤٠٦/٤.

فقاتلهم المسلمون، فنصرهم الله عليهم»(١)، ومن خلال ذلك تتضح لنا دلالة السياق في الآيات الكريمات في السورة بشكل عام، فالذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، وبهذه المناسبة يذكر طرفاً من قصة بناء البيت، وتكليف إبراهيم \_ عليه السلام \_ أن يقيمه على التوحيد، مع ذكر بعض شعائر الحج، وهذا فيه استجاشة لمشاعر التقوى في القلوب، وينتهي هذا الشوط بالإذن للمؤمنين بالقتال لحماية الشعائر والعبادات من العدوان الواقع بهم، ولا جريرة لهم إلا أن يقولوا: ربنا الله، ويأتي بعد ذلك وعد الله بنصرة من يقع عليه البغي، وهو يدفع عنه العدوان، ويتبع هذا الوعد بعرض دلائل قدرة الله \_ سبحانه \_ في الكون من حولنا(Y). بعد هذا العرض العام للسياق، نعود فنلقى الضوء على الآية موضع الدراسة، فهي تتحدث عن إنسان وقع عليه عدوان، فرد عن نفسه هذا العدوان، وعاقب المعتدي بالمثل، دون أن يظلمه، أو يجازيه بأكثر من عدوانه، أي: «جازى الظالم بمثل ظلمه» (٣) و «قاتل من كان يقاتله»(٤)، ورغم ذلك لم يرتدع هذا المعتدي، بل لَجَّ في عدوانه وأسرف، ولذا جاء التعبير عن عدوانه بـ (بغي)، والبغي هو: كل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء (٥). وهنا يأتي وعد الله الأكيد المؤكد بالنصر لمن وقع عليه هذا البغي، بقوله سبحانه: ﴿لينصرنه الله ﴾ فيؤكد نزول النصر بلام القسم، وبالفعل المضارع، ثم بنون التوكيد<sup>(٦)</sup>، ثم بمجيء الفاعل اسماً ظاهراً (الله) عوضاً عن مجيئه مضمراً مثل: (لننصرنه)، تلا ذلك إعادة لفظ الجلالة مرة ثانية في قوله سبحانه: ﴿ إِن الله لعفو غفور، ون أن يكون: ﴿إنه لعفو غفور، والتصريح بلفظ الجلالة أنسب في

<sup>(</sup>١) ابن كثير ـ تفسير القرآن العظيم ـ ٣/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) سيد قطب المصدر السابق - ٢٤٠٧/٤.

<sup>(</sup>٣) القرطبي ـ الجامع ـ المجلد ٦/ ج١٢/ ٨٤.

<sup>(</sup>٤) الفخر الرازي ـ مفاتيح الغيب ـ المجلد ١٢ / ج٣٣ / ٦٠.

<sup>(</sup>٥) اللسان ـ مادة (بغا).

<sup>(</sup>٦) معجم أعراب ألفاظ القرآن الكريم ـ ص٤٤٢ .

مقام التأكيد؛ لما فيه من استحضار لذكر الله، وثقة بنصره لعباده المؤمنين، وبهذا تتبدد كل سحائب الشك التي كان من الممكن أن تخيم على قلوب المؤمنين، ويزداد إيمانهم بالله رسوخاً، ويشمخون على البغاة المسرفين دون هيبة؛ ثقة بنصر الله.

#### الَّاية الخامسة:

قال تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَقَوُنَ ﴿ إِنِّ لَكُو رَسُولُ أَمِينٌ إِنَّ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ إِنَّ وَمَا آسَتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَاكَمِينَ اللَّهُ ﴿(١) وتستمر الآيات الكريمات لتذكر المعاصى التي لام هود قومه على ارتكابها، إلى أن يصل إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ وَهِذَه الَّاية هي موضع الشاهد في دراستنا، فهي تكشف طريقة تعامل قوم عاد مع الآخرين، وهي طريقة تقوم على البطش والجبروت، والدلالة اللغوية للبطش هي: التناول بشدة عند الصولة، والأخذ العنيف القوي الشديد في كل شيء، والقتل عند الغضب ظلما (٣)، أما الدلالة اللغوية للجبار فهي: المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقا، المتمرد العاتي، الذي يقتل على الغضب، القَتَّال في غير حق، وهو كذلك المسلط القاهر(٤). فهم يبطشون بجبروت، والجبروت صفة يمتزج فيها العتو بالظلم، والقهر بمجاوزة الحد في العدوان، ولذلك عاب عليهم نبيهم هود \_ عليه السلام \_ هذه الصفة الملازمة الثابتة فيهم، والتي جاء التعبير عنها بالاسم: (جبارين)، وحين نبحث عن الباعث لهذا البطش والجبروت، نكتشف أنه الاغترار بالقوة، قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسَّتَكَ بَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوَّا أَنَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنَّهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء \_ الآيات ١٢٣ \_ ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) اللسان\_مادة(بطش).

<sup>(</sup>٤) اللسان\_مادة(جبر).

بِعَايَلِنَا يَجَمُّ حَدُونَ إِنَ الله \_ سبحانه وتعالى \_ يذكر سبب استكبارهم، وهو أنهم كانوا مخصوصين بكبر الأجسام وشدة القوة، فنبه \_عز وجل \_ إلى أنه لا يجوز الاغترار بذلك (٢)، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في موضع آخر في قوله سبحانه: ﴿ . . وَأَذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعَدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصْطَةً فَأَذَكُوواْ ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُو نُفُلِحُونَ ﴿ فَأَلِحُونَ ﴿ وَكَانَ شَعُورِهُمْ بَقُوتُهُمْ تَلَكُ سَبِبًا فِي عَتُوهُم وجبروتهم، وقد حاول نبي الله هود ـ عليه السلام ـ أن ينفذ من هذا المدخل؛ لإقناعهم بقبول دعوة التوحيد، قال تعالى: ﴿ وَيَنقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوّاً إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدُرَارًا وَيَنِدُ كُمَّ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمٌ وَلَا نَنُولَوَّأُ مُجْرِمِينَ ۞﴾(١) ويرى الفخر الرازي أنهم كانوا مخصوصين في الدنيا بنوعين من الكمال: أحدهما أن بساتينهم ومزارعهم كانت في غاية الطيب والبهجة، والدليل: ﴿ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴿ إِنَّ ٱلَّتِي لَمْ يُخُلُقُ مِثُلُهَا فِي ٱلْبِلَدِ ﴾ (٥)، الثاني: أنهم كانوا في غاية القوة والبطش والدليل: ﴿ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾ (٦)، ولما كان القوم مفتخرين على سائر الخلق بهذين الأمرين، وعدهم هود ـ عليه السلام ـ أنهم لو تركوا عبادة الأصنام، واشتغلوا بالاستغفار والتوبة، فإن الله تعالى يقوي حالهم في هذين المطلوبين، ويزيدهم فيه درجات كثيرة(٧) ولكن القوم الطغاة أبوا دعوة الرسول، وسلكوا طريق الجبابرة، قال سبحانه: ﴿ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَأُتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ المَرْتَفِعِ المتمرد، العنيد العنود

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ١٥.

<sup>(</sup>۲) الفخر الرازي ـ المصدر السابق ـ ۱۱۶ / ۲۷ / ۱۱۳.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف \_ ٦٩.

<sup>(</sup>٤) سورة هود ٢٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الفجر الآيات من ٧ ٨ ٨ .

<sup>(</sup>٦) سورة فصلت ١٥.

<sup>(</sup>٧) مفاتيح الغيب - المجلد ٩/ ١٨/ ١٢.

<sup>(</sup>۸) سورة هود ۵۹.

والمعاند، وهو المنازع المعارض «(١) وهو كذلك «الطاغي الذي لا يقبل الحق »(٢)، وكانوا يعاملون من سواهم بتجبر حين يبطشون به، وهذا يعنى «السطوة والأخذ بالعنف، والعسف قتلاً بالسيف، وضرباً بالسوط، ويفعلون ذلك ظلما، ويقتلون على الغضب من غير تثبت، والآية نزلت خبراً عمن تقدم من الأمم، ووعظاً من الله لنا في مجانبة ذلك الفعل الذي ذمهم به، وأنكره عليهم»(٣) فهم يعاملون غيرهم معاملة الجبارين، وهذا وصف ذم للعباد لأن فيه حب التفرد بالعلو(٤)، فهم يبطشون بمن سواهم ظلماً وعلوا(٥) وعتوهم هذا كان سبباً في هلاكهم، والحق ـ عز وجل ـ حين يعرض علينا مصارع الغابرين، ويصف ما كان من قوتهم التي غرتهم، ودفعتهم إلى ظلم الآخرين، والبطش بهم في تجبر وعتو، ينبُّه هذه الأمة إلى البعد عن هذا المسلك الخطير لتنجو من ملاقاة مصير مماثل لذلك المصير الذي انتهى إليه قوم عاد، وكم في عصرنا هذا من القوى الباطشة المتجبرة، التي يشعر المسلم وكأن صفات قوم عاد إنما تصفهم هم؛ لما لديهم من البلاد الطيبة الخيرة، ولما حباهم به الله من البسطة في الخلق، ولما يتمتعون به من القوة الجبارة، ولما هم عليهم من طغيان في تعاملهم مع سواهم، فهم ممن يحق عليهم قوله سبحانه: ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ شَ فَهِلَ يكون مصيرهم كمصير قوم عاد؟ ربما، فالله على كل شيء قدير.

# ٦\_ الإنفاة: الآية الأولى:

قال تعالى: ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّاهُم وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرْ تَبَذِيرًا ﴿ إِنَّ

<sup>(</sup>١) الفخر الرازي ـ المصدر السابق ـ المجلد ٩/ ١٨ / ١٧ .

<sup>(</sup>٢) القرطبي - الجامع - المجلد ٥/ ٩/ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) القرطبي - المصدر نفسه - المجلد ٧/ ١١٥ / ١١٥ - ١١٦ .

<sup>(</sup>٤) الفخر الرازى - المصدر السابق - مجلد ١٥٨ / ٢٤ / ١٥٨ .

<sup>(</sup>٥) الزمخشري - الكشاف - ٣/ ١٢٢ .

ٱلْمُبَذِرِينَ كَانُوَاْ إِخْوَنَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۞ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنَهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحَمَةِ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۞ وَلَا جَمَّعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطْهَكَا كُلَّ ٱلْبَسَطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِزُّ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجَيرًا بَصِيرًا ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ـ الآيات من ٢٦ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سيد قطب \_ الظلال \_ ٤ / ٢٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) البقاعي - نظم الدرر في تناسب السور - ١١/ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: الزمخشري-الكشاف-٢/٢٤٦.

ابن العربي: أحكام القرآن ـ ٣/ ١٢٠٣.

القرطبي ـ الجامع ـ المجلد ٥/ ١٠/ ٢٢٦.

الفخر الرازي - مفاتيح الغيب - المجلد ١٩٦/٢٠/١٩٦.

الألوسي ـ روح المعاني المجلد ٨/ ١٥/ ٦٣.

سيد قطب والظلال \_ ٤/ ٢٢٢٢ .

إلى قبح التبذير، أضافه إلى إخوان الشياطين، أي: قرناؤهم في الدنيا والآخرة (١)، فقال سبحانه: ﴿إن المبذرين﴾ جبلة وطبعا، ﴿كانوا﴾ أي: كوناً هم راسخون فيه، ﴿إخوان الشياطين﴾ (١)، ثم بين صفة الشيطان، وأنه كفور لربه، يستعمل بدنه في المعاصي والإفساد في الأرض، «فالمبذر موافق للشيطان في الصفة والفعل، وخرجت هذه الآية على وفق عادة العرب؛ وذلك لأنهم كانوا يجمعون الأموال بالنهب والإغارة، ثم ينفقونها في طلب الخيلاء والتفاخر» (٣)، «وكذلك فقد كانت المجاهلية تنحر إبلها، وتتياسر عليها، وتبذر أموالها في الفخر والسمعة، وتذكر ذلك في أشعارها، فأمر الله بالنفقة في وجوهها، مما يقرب منه عز وجل وعن مجاهد: لو أنفق مداً في باطل كان تبذيرا (١) وذكر شأن الجاهلية وإنفاقها وكرمها هنا، له لو أنفق مداً في باطل كان تبذيرا على ودكر شأن الجاهلية وإنفاقها وكرمها هنا، له وتعالى عريد أن يهذب هذا الخلق مما لابسه من حب الذكر، وحسن الأحدوثة، فعمل الإسلام على الارتقاء بدوافع الإنفاق إلى آفاق رحبة تتصل برب العباد، لا بالعباد.

ومن جهة ثانية فإن أدب الإنفاق في الإسلام «لا يتعلق بالكثرة والقلة، وإنما هو موضع الإنفاق» (٥)، فالواجب الذي حث الدين عليه هو الإنفاق في الحق، وهذا يحدده الموقف، فبعض المواقف تستدعي الإنفاق الكثير دون أن يكون ذلك سرفاً، حين تشتد الحاجة مثلاً، وبعضها يستدعي التوسط، والمرجع في ذلك للحال.

وأما حين لا يجد المرء ما ينفقه، فيعرض حياء لا لإرادة المنع، بل طلب

<sup>(</sup>١) الفخر الرازي - المجلد ١٩٦/٢٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) البقاعي - نظم الدرر - ٢٠٦/١١.

<sup>(</sup>٣) الفخر الرازي - المصدر السابق - المجلد ١٠ / ١٩٦ .

<sup>(</sup>٤) الزمخشري - الكشاف - ٢/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٥) سيد قطب - الظلال - ٤/ ٢٢٢٢.

الإكرام والسعة من الله، فليقل لهم قولاً يشرح صدورهم نحو: «يرزقنا الله وإياكم من فضله»(١).

وبعد كل ما سبق يأتي الحث على التوازن، وهو القاعدة الكبرى في النهج الإسلامي، والغلو كالتفريط يخل بالتوازن (7)، وليس المراد هنا بالتوازن التوسط الرياضي، بل مراعاة الحال (7)، وهذا ما قصده القرطبي حين قال عن هذه الآية: «هذه من آيات فقه الحال، لا يبين حكمها إلا باعتبار شخص من الناس» (3).

ويأتي ذلك الحث على التوازن في صورة الاستعارة التمثيلية، حيث مَثّل للبخيل بالذي حبست يده عن الإعطاء، وشدت إلى عنقه بحيث لا يقدر على مدها، ومثل السرف ببسط الكف بحيث لا تحفظ شيئاً (٥)، والتمثيل ببسط اليد مثلاً لذهاب المال، لأن بسط اليد يذهب ما فيها (٢)، وهذه الآية تدل علي أدب الإنفاق؛ لأن لكل خلق طرفي إفراط وتفريط، وهما مذمومان، فالبخل إفراط في الإمساك، والتبذير إفراط في الإنفاق، وهما مذمومان، والخلق الفاضل هو العدل والوسط (٧)، ويلاحظ التعبير القرآني عن الإسراف في الإنفاق بقوله سبحانه: ﴿كل البسط فلم يأت بالمفعول المطلق من الفعل مباشرة «يبسط بسطاً» بل جاء بنائب عن المصدر، وهو (كل) (٨)،

<sup>(</sup>١) البقاعي ـ نظم الدرر ـ ٢٠٧/١١.

<sup>(</sup>٢) سيد قطب الظلال ٤/ ٢٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) غادة الحوطي مالتوازن معيار جمالي - ٤٦.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن ٥- ١٠/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) الصابوني ـ صفوة التفاسير ـ ٢/ ١٥٨، الألوسي ـ روح المعاني ـ المجلد ٨/ ج ١٥ ، ٥.

<sup>(</sup>٦) القرطبي مجلد ٥/ ١٠/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٧) الفخر الرازي ـ مجلد ١٩٦/٢٠/١٠.

<sup>(</sup>٨) معجم أعراب القرآن ـ ٣٦٨، انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ١/ ٥٦١ وينوب عن المصدر ما يدل عليه، مثل (كل) المضافة إلى المصدر «شرح محي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ط٢، ب ت.

وربما كان السبب في ذلك \_ والله أعلم \_ أن بسط اليد بالإنفاق أمر محمود، وأما المذموم فهو (كل البسط)، والآية في مجملها «أمر بالاقتصاد في العيش، ونهي عن السرف والبخل» (۱)، «ثم يرسم بعد ذلك نهاية البخل ونهاية الإسراف، وهي قعدة الملوم المحسور، والحسير في اللغة: الدابة التي تعجز عن السير هزلا وإعياء وكلالا (۲)، والبخيل يحسره بخله فيقف، والمسرف ينتهي به سرفه إلى وقفة الحسير، ملوماً في الحالتين على البخل وعلى السرف (۳)، وكل من الحالتين مجاوز لحد الاعتدال (٤)، وهكذا جاء النهي بعد النهي في هذه الآية الكريمة ﴿ وَلَا بَتَعَمَلُ يَدَكَ مَغَلُولَةً ﴾ ﴿ وَلَا نَبُسُطُهُ كُلُ الْبَسُطِ ﴾ للتعبير عن فكرة واحدة هي الدعوة إلى التوازن والتوسط (٥).

ثم يعقب على الأمر بالتوسط، بأنه ـ سبحانه ـ هو الرازق، وأن مشيئته عز وجل ـ في بسط الأرزاق وقدرها تابعة للحكمة والمصلحة (٢)، وهو الخبير البصير بالأقوم في كل الأحوال.

### الآية الثانية:

قال تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِى أَنشَأَ جَنَّتِ مَعْهُو شَكَتٍ وَغَيْرَ مَعْهُوشَتِ وَأَلنَّخَلَ وَالزَّعْ وَالزَّعْ فَاللَّهُ وَالزَّعْ وَالْمُسْرِفِينَ وَهَا لَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

<sup>(</sup>١) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - ٣/ ٦٦.

<sup>(</sup>٢) اللسان\_عادة (حسر).

<sup>(</sup>٣) سيد قطب - المصدر السابق - ٢٢٢٣/٤.

<sup>(</sup>٤) البقاعي - نظم الدرر - ٢٠٧/١١ .

 <sup>(</sup>٥) يوسف الأنصاري ـ أساليب الأمر والنهي في القرآن ص ٤٣٥.

<sup>(</sup>٦) الزمخشرى - الكشاف - ٢/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام ١٤١.

تبدأ الآية الكريمة بإقامة الدلائل على تقرير التوحيد، ومن تلك الدلائل خلق الله ـ عز وجل ـ للجنات، سواء منها ما يتخذ له عريش يحمل عليه فيمسكه، أو غير ذلك، وهو القائم من الشجر، المستغني باستوائه وذهابه علواً لقوة ساقه عن التعريش (۱)، وعطف على ذلك بذكر النخل، والزرع، وقد جعل لكل شيء منها ما يمتاز به عن سواه في الطعم، واللون، والرائحة، ثم أذن بعد ذلك في الانتفاع بها، فقال عز وجل: ﴿كلوا﴾ وهذا الأمر مقتضاه الإباحة، وتلا ذلك قوله سبحانه: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يُوم حَصَادِهِ ﴿ وَمَا الأمر الثاني للوجوب، وقد بدأ بذكر نعمة الأكل قبل الأمر بإيتاء الحق؛ ليبين أن الابتداء بالنعمة كان من فضله قبل التكليف (۲۰)، وقد تعددت آراء العلماء حول المراد بقوله سبحانه ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ ﴾ ففسروا المراد بالحق عدة تفسيرات، وقد يرجع تعدد الآراء في ذلك إلى الاختلاف حول كون الآية مكية أو مدنية، وتلك الآراء (۱)

الرأي الأول: الآية محكمة مدينة، والمراد بالحق فيها (الزكاة المفروضة).

الرأي الثاني: الآية منسوخة؛ لأنها نزلت في مكة قبل فرض الزكاة، والمراد بالحق في الآية ما كان واجباً قبل فرض الزكاة (٤)، ثم نسخ بالعُشْر فيما سقت السماء،

<sup>(</sup>١) الفخر الرازي ـ مفاتيح الغيب ـ المجلد ٧/ ج١٣/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) ابن العربي - أحكام القرآن - ٢/ ٧٥٧.

 <sup>(</sup>٣) للاطلاع على تلك الآراء بتفصيل وتوسع. انظر: القرطبي ـ الجامع لأحكام القرآن ـ ٤/٧/١٠٠.
 ابن العربي ـ أحكام القرآن ـ ٢/٧٥٧.

الفخر الرازي - مفاتيح الغيب - مجلد ٧/ ١٣/ ٢٢٥ .

الزمخشري ـ الكشاف ـ ٢/٥٦.

<sup>(</sup>٤) ذكر السيوطي في أسباب النزول ص ٣٨٧ أسباب نزول الآية ١٤١ من الأنعام. أخرج ابن جرير عن أبي العالية قال: «كانوا يعطون شيئًا سوى الزكاة، ثم تسارفوا فنزلت هذه الآية وأخرج ابن جرير أنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس جُذَّ نخله، فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة» انظر حاشية القرطبي ـ ٤/ ٧/ ٩٩.

ونصف العُشْر فيما سُقِيَ بالسُّواني.

الرأي الثالث: الآية محمولة على الندب، فهو حق في المال سوى الزكاة، أمر الله به ندباً.

الرأي الرابع: اللفظ مجمل، ولم يخلص أصحاب هذا الرأي إلى قول نهائي فيه.

وبعد عرض تلك الآراء رَجَّع العديد من هؤلاء المفسرين أن المراد بالمحق: (الزكاة المفروضة) وبنوا هذا الترجيع على قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «ليس في المال حق سوى الزكاة»(١) ورغم ما ورد في الأثر عن نزول سورة الأنعام بمكة(٢)، فهذا لا يرد - حسب قولهم - أن المراد بالحق الزكاة المفروضة، ويروي ابن العربي عن مالك - رحمه الله - رده على من سأل عن ذلك بقوله: «وهبكم أنها مكية، فإن الله أوجب الزكاة بها إيجاباً مجملاً، فتعين فرض اعتقادها، ووقف العمل بها على بيان الجنس والقدر والوقت، فلم تكن بمكة حتى تمهد الإسلام بالمدينة، فوقع البيان، فتعين الامتثال، وهذا لا يفقهه إلا العلماء بالأصول»(٣).

وبعد الأمر بالأكل وبالإيتاء جاء النهي عنه الإسراف في قوله سبحانه: ﴿ وَلَا

 <sup>(</sup>۱) ممن رجح هذا الرأي: الفخر الرازي ـ مجلد ٧/ ١٣/ ٢٢٥.
 القرطبي ـ الجامع ـ ٤/ ٧/ ١٠٠.
 ابن العربي ـ أحكام القرآن ـ ٢/ ٧٥٨.

<sup>(</sup>٢) وذلك ما أخرجه الطبراني وأبوعبيد في فضائله عن ابن عباس قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة، حولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح "انظر السيوطي" - الإتقان - ٢ / ٢٢، وفي أثر آخر قال ابن عباس عن سورة الأنعام، نزلت بمكة جملة واحدة. فهي مكية إلا ثلاث منها نزلت بالمدينة من قوله تعالى: ﴿ فَي قُلُ تَعَالَوا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ مَن ١٥١ إلى ١٥٣. انظر "مناع القطان - مباحث في علوم القرآن - ص٥٥».

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن ٢/ ٧٦١.

نْشُرِفُواْ ۚ إِنَّكُهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞﴾ وقد ذهب الزمخشري إلى أن المراد به (لا تسرفوا في الصدقة)، كما روي عن ثابت بن قيس بن شماس أنه صرم خمسمائة نخلة ففرق ثمرها كله، ولم يدخل منه شيئاً إلى منزله (١)، وذكر الفخر الرازي عدة أقوال في المراد بالإسراف هنا، بعضها يذهب إلى أن المراد ﴿ وَلَا تُسَرِفُوا أَ ﴾، لا تعطوا كله، كما حدث مع ثابت بن قيس، ورأي لسعيد بن المسيب يذهب إلى أن المراد بـ ﴿ وَلَا شُرِفُواً ﴾ لا تمنعوا الصدقة، ويعلق الفخر الرازي عليهما بقوله: «وهذان القولان يشتركان في أن المراد بالإسراف (مجاوزة الحد) إلا أن الأول مجاوزة في الإعطاء، والثاني مجاوزة في المنع»(٢)، ورأى سيد قطب \_ رحمه الله \_ أن الإسراف هنا ينصرف إلى العطاء كما ينصرف إلى الأكل (٣)، وذكر ابن العربي كذلك أن المراد لا تسرفوا في الأكل بزيادة الحرام إلى ما أحله الله لكم، ولا تسرفوا في أخذ زيادة على حقكم، وأدوا ما يتعين عليكم(٤)، وناقش القرطبي المراد بالإسراف، وأورد رأياً لمجاهد يقول فيه: «لو كان أبوقبيس ذهباً لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفاً، ولو أنفق درهماً أو مداً في معصية الله كان مسرفاً» وفي هذا المعنى قيل لحاتم: لا خير في السرف، فقال: لا سرف في الخير» وعلق القرطبي على هذا الرأي بقوله: وهذا ضعيف، يرده ما روى ابن عباس عن ثابت بن قيس وتصدقه بكل ثمره، ولم يترك لأهله شيئًا، فنزلت ﴿ وَلَا شُمِّرِفُوٓ أَ ﴾ أي: لا تعطوا كله، قال السدي: ﴿ وَلَا تُسَّرِفُوۤ أَ ﴾ أي: لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء، فعلى هذا تكون الصدقة بجميع المال، وكذلك منع إخراج حق المساكين داخلين في حكم السرف، والعدل خلاف هذا، فيتصدق ويُبْقِي، كما قال عليه السلام: «خير الصدقة ما كان عن ظهر

<sup>(</sup>١) الكشاف\_٢/٥٥،

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب\_٧/١٣/٢٢.

<sup>(</sup>٣) الظلال ٢/ ١٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن - ٢/ ٢٦٤.

نخلص من كل ما سبق إلى أن الله سبحانه وتعالى قد دُل عباده إلى أدب الإنفاق، ذلك الإنفاق القائم على التوازن، وعلى إخلاص النية لله سبحانه وتعالى حتى لا تشوبه شائبة من رياء أو نفاق، وحتى حين تكون النية صادقة الإخلاص لله، فينبغي عدم الإفراط في بذل كل ما يملك المرء، خاصة حين يكون من ورائه أسرة يعولها ويقوم بشأنها، وكذلك فالمنع والشح إسراف، ويدعم هذا الرأى ما ورد في القرآن عن (أصحاب الجنة) الذين أضمروا نية منع العطاء، فدمر الله جنتهم تلك، وحين رأوها قالوا كما ورد في كتاب الله العزيز ﴿ يَوَيُلَنَا ۚ إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ۞ ﴿ ٢)، والطغيان: تجاوز الحد، فهم طغوا في منع حق الفقراء (٣) وطغوا في حب المال والضن بالصدقة على من يستحقها، ويلاحظ أن التركيز على أدب الإنفاق كان يلامس موضعاً مهماً في نفوس عرب الجاهلية، فها هو ذا الوليد بن المغيرة يطعم أهل منى حيساً ثلاثة أيام، وينادي: ألا من أراد الحيس فليأت الوليد بن المغيرة، وينفق في الحجة الواحدة عشرين ألفاً وأكثر، ولا يعطى المساكين درهماً واحداً، فنزلت: ﴿ مَّنَّاعِ لِلْحَيْرِ ﴾ (٤)، فالارتقاء بدوافع الانفاق، وربطها بالله عز وجل كان هدفاً أساسياً في العقيدة الإسلامية، وملحوظة أخيرة نوردها بالنسبة لقوله سبحانه: ﴿ إِنَّكُم لَا يُحِبُّ ٱلْمُسَرِفِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ من مجيء إن وضمير الشأن، تقوية للمعنى وتثبيتاً له، فإن تؤكد معنى الجملة، وتربط ما بعدها بما قبلها، وضمير الشأن فيه لمسة من الغموض الذي يثير في النفس التشوق لمعرفة ما يأتي بعده، فحين يأتي يكون إيضاحاً لما

<sup>(</sup>۱) البعامع - ٤/ ٧/ ١٠٠ وتدورد الحديث في خلج الباري بسشرع معيم البخاري لاي هجر- ٤/ ٢٦ ·

<sup>(</sup>٢) سورة القلم ـ ٣١.

<sup>(</sup>٣) القرطبي ـ المصدر السابق ـ ٩/ج11/11، وذكر مثل ذلك الصابوني في صفوة التفاسير ـ 11/11.

<sup>(</sup>٤) القرطبي ـ المصدر السابق ـ ٩/ ج١٨ / ٢١٨.

أبهم (١)، وهو بهذا يرفع التأكيد الإلهي الصارم في وجه كل المسرفين في أي شأن من شؤون الحياة.

## الَّية الثالثة:

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَثَّرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴾ (٢)

بهذه الآية الرائعة نختم هذا الجزء المتعلق بالإنفاق؛ لأن السلوك الذي ترشد إليه الآية الكريمة هو أقوم سلوك يسير عليه المؤمن عندما ينفق، ذلك السلوك المتزن المتوسط بين الإسراف والتقتير، اللذين يحدثان الاختلال في أي مجال يكونان فيه، أما الاعتدال فهو سمة إيمان، فهم بين ذلك قواما، أي: العدل بين الشيئين لاستقامة الطرفين واعتدالهما «وذكر ابن عطية أن ما ذهب إليه بعض المفسرين من أن المراد بالإسراف: الإنفاق في معصية الله، رأى غير مرتبط بالآية، فالتأديب في هذه الآية هو في (نفقة الطاعات في المباحات) فأدب الشرع فيه أَلا يفرط الإنسان حتى يضيع حقا أخر أو عيالاً ونحو ذلك، وألا يضيق ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في الشح، والحسن في ذلك هو القوام، أي العدل، والقوام في كل واحد بحسب عياله وحاله، وخير الأمور أوساطها»(٣)

«والآية التي بصددها تصور لنا سلوك عباد الرحمن في الحياة من الناحية الاقتصادية، وإذا كانت الآية الكريمة قد نهت عن الإسراف في الإنفاق الممثل لأقصى غاية الإنفاق، فقد كان من الضروري أن تنهى عن الإقتار الممثل لأقصى غاية الاقتصاد في الإنفاق؛ لأن الإقتار، وهو أحد الجانبين المتطرفين، من الجائز أن يكون رد فعل للنهي عن الإسراف الممثل لأول الجانبين، ثم تنص الآية صراحة على المذهب

<sup>(</sup>١) انظر: عبد القاهر الجرجاني ـ دلائل الإعجاز ـ ص٢٠٦ (فصل في إن ومواقعها).

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ٢٦.

 <sup>(</sup>٣) القرطبي - الجامع - ٧/ ١٣/ ٧٠.

المعتدل الذي يتوسط بطبعه بين الإسراف والإقتار: ﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴾ (١) ٣ ـ الجرائم الأخلاقية:

## الآية الأولى:

قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقُرَبُواْ ٱلرِّنَى ۚ إِنَّهُ كَانَ فَنَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ الفحش في اللغة: الزيادة والكثرة، وكل شيء جاوز قدره وحده، فهو فاحش، والفحش: التعدي في القول والجواب، وكل ما يشتد قبحه من المعاصي والذنوب فهو فحش (٣).

هذه هي الدلالة اللغوية للفحش، وحين نتجه إلى القرآن الكريم نجد أن التعبير يأخذ تحديداً أدق، والفحش: المعصية الشديدة القبح، بل «الزائدة على حد القبح» فيما يخص الجرائم الأخلاقية، مثل الزنا، واللواط. واستقراء آيات القرآن الكريم يرجح هذا الرأي، خاصة حين يكون التعبير به فاحشة» مفردة، مثل قوله سبحانه: ﴿ وَالَّذِي يَأْتِينَ الْفَنْحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَاسَتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةً ﴾ (٥) ﴿ فَإِنُ النّبِي فِنْحِشَةِ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ ﴾ (٦) ﴿ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَنْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَلَا لَنكِحُواْ مَا نكحَ ءَابَآوُكُم مِن النّسَآءِ إلاّ مَا قَلْ سَكَفَ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ ﴾ (٧) ﴿ وَلَا لَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآوُكُم مِن النّسَآءِ إلاّ مَا قَدُ سَكَفَ إِنّا لَهُ مَا فَلَ فَحَشَةً وَمَقَتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ اللّهِ اللّهُ الْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ ﴾ (٧) ﴿ وَلَا لَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآوُكُمْ مِن النّسَآءِ إِلّا مَا قَدُ سَكَفَ إِنّا لَهُ مَا الْعَدَابُ ضِعْفَيْنَ ﴾ (١٤) ﴿ وَلَا لَنكِمُ وَامَا نَكَحَ ءَابَآوُكُمْ مِن النّسَآءِ إِلّا مَا قَدُ سَكَفَ أَنْ اللّهُ ذَابُ ضِعْفَيْنَ ﴾ (٤) فَرَاتُ سَبِيلًا ﴿ وَلَا اللّهَ قَالَ إِنْ قَالَ إِنْ قَالُ اللّهُ اللّهُ مَا كَانَ فَاحِشَةً وَمَقَتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالَ فَكَانَ فَاحِشَةً وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) د. حسن باجودة ـ تأملات في سورة الفرقان ـ ٢١٤، ٢١٥، مؤسسة (مكة) للطباعة والإعلام، ط٢، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ٣٢.

<sup>(</sup>٣) اللسان\_مادة فحش.

<sup>(</sup>٤) الزمخشري - الكشاف - ٢/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ـ ١٥.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ٢٥.

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب ٣٠.

<sup>(</sup>۸) سورة النساء ۲۲.

لِقَوْمِهِ عِنَّ أَتَأْتُونَ ٱلْفَكِحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الْفَكِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَعَلَمِينَ الْفَكِحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

والآية التي نحن بصددها تناقش (فاحشة الزنا)، والزنا معصية مغرقة في الإسراف، وقد أشار لذلك البقاعي \_ رحمه الله \_ حيث قال في شرح هذه الآية: «في فعل الزنا داع من الإسراف»(٣)، واعتبار الزنا إسرافاً لعدة وجوه، "فهو إراقة لمادة الحياة في غير موضعها، ويتبعه \_ غالباً \_ الرغبة في التخلص من آثاره بقتل الجنين، قبل مولده، أو بعد مولده، فإذا ترك الجنين للحياة، ترك في الغالب لحياة شريرة مهينة، وهو قتل للجماعة التي يفشو فيها، فتضيع الأنساب، وتختلط الدماء، وتذهب الثقة في العرض والولد، وتنتهي إلى ما يشبه الموت بين الجماعة، وقتل للجماعة من جانب آخر، إذ إن سهولة قضاء الشهوة يجعل الحياة الزوجية نافلة لا ضرورة لها، وما من أمة تفشت فيها فاحشة الزنا إلا صارت إلى انحلال منذ التاريخ القديم إلى العصر الحديث (٤)، ودرءاً لهذه المفاسد وغيرها، مما لا يعلم مداها إلا الله، جاء النهي عن الزنى قوياً شديداً صارماً، حيث لم يأت النهى عن الزنى مباشرة، كأن يقول: «لا تزنوا»، بل جاء النهي عن مجرد مقاربة الزنا، فقال عز وجل: ﴿ وَلَا نَقَرَبُواْ ٱلرِّنَّةَ ﴾، «وإذا قيل لا تقربوا هذا، فهو آكد من أن يقول: لا تفعله»(٥)، فالمراد: «لا تدنوا من الزني»، وهذا يفيد النهي عن مقدمات الزني، كالنظرة، والغمزة، وغير ذلك مما يجر إلى الزني، فالنهي عن القرب أبلغ من النهي عن الفعل»(٦)، الأنه «نهي عن أدنى قرب

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٨٠.

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر في تناسب السور ١١/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٤) سيد قطب - الظلال - ٤/ ٢٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) الفخر الرازي ـ ١٩٩/٢٠/١٩.

<sup>(</sup>٦) الألوسي ـ روح المعاني ـ المجلد ٨/ ج١٥ / ٦٧.

بفعل شيء من مقدماته، فعبر بالقربان تعظيماً لما فيه من المفاسد، ثم علل ذلك النهي له بقوله: ﴿إنه كان﴾ أي كوناً لا ينفك عنه، ﴿فاحشة﴾ أي: زائد القبح ﴿وساء سبيلا﴾ أي: ما أسوأه من طريق (١) وجاءت (إن) لتأكيد معنى الجملة، وربط ما بعدها بما قبلها، ولحق بها ضمير الشأن، فأسهم أيضاً في التوكيد؛ لأن في الضمير لوناً من الغموض، ثم تأتي الجملة بعد بالإيضاح، فيكون المعنى أوقع في النفس (٢).

## الآية الثانية:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ فِي اللَّذِينَ عَالَمُ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللّهَ رَءُوفُ اللّهُ عَلَيْحُواْ فَطُونِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَنَّعِ خُطُونِ الشَّيْطانِ وَمَن يَنَّعِ خُطُونِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُن تَجِيمٌ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم قِنْ أَحَدٍ أَبِدًا وَلَكِنَّ اللّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءً وَاللّهُ سَهِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم قِنْ أَحَدٍ أَبِدًا وَلَكِنَّ اللّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءً وَاللّهُ سَعِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم قِنْ أَحَدٍ أَبِدًا وَلَكِنَّ اللّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءً وَاللّهُ سَعِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم قِنْ أَحَدٍ أَبِدًا وَلَكِنَّ اللّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءً وَاللّهُ سَعَيْعُ عَلِيمٌ وَاللّهُ سَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم قِنْ أَحَدٍ أَبِدًا وَلَكِنَّ اللّهَ يُذَكِّي مَن يَشَاءً وَاللّهُ سَعِيعٌ عَلِيمٌ إِلَيْ فَا مُنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ مَا وَلَا فَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ مَا وَلَكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُمْ مَا وَلَا مُنكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُمْ مَا وَلَا عَمْدُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَوْلًا فَعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَوْلَا فَلْ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَوْلَا فَلْمَالُكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

هذه الآيات من سورة النور، وهي سورة مدنية ركزت على الآداب الاجتماعية التي يجب أن يتحلى بها المؤمنون في حياتهم العامة والخاصة، ومن تلك الآداب «حفظ الفروج حماية للمجتمع من الانحلال الخلقي، وذكرت السورة تبعاً لذلك بعض الحدود الشرعية المتعلقة بمنتهكي حدود تلك الآداب، كحد الزنى، والقذف، واللعان أنه عليه عن الرذائل، وحفظاً له من الانحلال، واختلاط الأنساب، والإباحة، والفساد.

وتأتي الآيات موضع الدراسة بعد قصة حادثة الإفك، «وما عاناه الرسول الكريم

<sup>(</sup>١) البقاعي - نظم الدرر - ١١/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: عبد القاهر الجرجاني ـ دلائل الإعجاز ـ ٢٠٦ ـ ٢٠٨ «فصل إن ومواقعها».

<sup>(</sup>٣) سورة النور - الآيات من ١٩ - ٢١.

<sup>(</sup>٤) الصابوني - صفوة التفاسير - ٢/ ٣٢٤.

وآل بيته في هذه المحنة من شك، وقلق، وتلويث للسمعة، حتى أنزل الله البرهان على براءة عائشة الصديقة، وهنا تأتى الآيات الكريمات لتحذر أولئك الذين يعملون على زعزعة ثقة الجماعة المؤمنة بالعفة والطهارة، ويعملون على إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة، عن طريق الإيحاء بأن الفاحشة شائعة فيها، وبذلك تشيع الفاحشة في النفوس، لتشيع بعد ذلك في الواقع $\binom{(1)}{6}$ . ويتضح من السياق القرآني أن لفظة (الفاحشة) تدل على ما سبق أن أشرنا إليه من الجرائم الأخلاقية، ونعني بذلك هنا «جريمة الزني» والحديث عن تلك الجريمة، وإشاعة ذلك بين المؤمنين، ويأتي التحذير الإلهي شديد الوقع لقوله سبحانه ﴿يحبون﴾ أي أن من أحب ذلك فقد شارك في هذا الإثم، كما شارك فيه من فعله، ومن لم ينكره، وهذا يدل على وجوب سلامة القلب، كوجوب كف الجوارح والقول عما يضر بالمؤمنين(٢)، وفسر العلماء الفاحشة هنا بأنها: «الفعل القبيح المفرط القبح $\binom{m}{n}$ ، وفسرها الفخر الرازي بأنها: بالزنى أو الزنى نفسه "، ولا تعارض بين هذه الآراء، فهي في مجموعها تدل على: (الحديث عن الفعلة الكبيرة القبح)، ويعضد ذلك ما ذكر أبوحنيفة \_ رحمه الله \_ حين قال: «المصابة بالفجور لا تستنطق؛ لأن استنطاقها إشاعة للفاحشة، وذلك ممنو

<sup>(</sup>١) سيد قطب - المصدر السابق - ٢٥٠٣/٤.

<sup>(</sup>٢) الفخر الرازي ـ مفاتيح الغيب ـ المجلد ١٢ / ١٨٣ / ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) البقاعي - نظم الدرر - ٢٣٣/١٣. القرطبي - الجامع - المجلد ٦/ ١٢/ ٢٣/ ١٨٤ .

الصابوني ـ المرجع السابق ـ ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق - المجلد ١٨٤ / ٢٣ / ١٨٤ .

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم ٣- ٤٤٠.

<sup>(</sup>٦) روح المعاني - المجلد ٩/ ج١٨ / ١٢٢.

منه»(١). ومعنى شيوعها «أن تنتشر بالقول أو بالفعل، ويصير لها شيعة يحامون عليها «(٢)، فمن أحب وقوع ذلك في الجماعة المسلمة فقد توعده الله بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، وعقب على ذلك بما ترتجف له القلوب، وهو الإشارة إلى أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ لا يخفى عليه شيء مما تجن الضمائر، وذكر ذلك نهاية في الزجر؛ لأن من أحب إشاعة الفاحشة، وإن بالغ في إخفاء تلك المحبة، فالله عالم بذلك، ويدل كذلك على أن إرادة الفسق فسق؛ لأنه تعالى علق الوعيد بمحبة إشاعة الفاحشة (٢٦) ثم تأتى بعد ذلك الصورة المؤثرة للضلال، تلك الصورة التي ينفر منها طبع المؤمن، ويرتجف لها وجدانه، ويقشعر لها خياله، أن يخطو الشيطان فيتبع المؤمنون خطاه، ويسلكون طريقه المشؤوم، ومواجهة المؤمنين بهذه الصورة يثير في نفوسهم اليقظة، والحذر، والحساسية(٤)؛ لأن نهاية الطريق مريعة، إنه يأمر بالفحشاء والمنكر، أي يأمر بما اشتد قبحه وأفرط، وبما ينكره الشرع وتنفر منه النفوس السوية، وهو يقصد أولاً أعلى الضرر (الفحشاء) فإن لم يصل تنزل إلى أدناه (٥)، ولكن رحمة الله قريب من المحسنين، فالله سبحانه وتعالى يفتح لهم أبواب فضله ورحمته. ويطهّر التائبين بقبول توبتهم إذا محضوها، ولولا تفضله بالتوبة الممحضة لما طَهُر منكم أحد آخر الدهر، وهو فوق كل ذلك سميع لقولهم، عليهم بضمائرهم وإخلاصهم»(٦).

<sup>(</sup>١) الفخر الرازى - المصدر السابق - المجلد ١٢ / ٢٣ / ١٨٥ .

<sup>(</sup>۲) البقاعي ـ نظم الدرر ـ ۱۳ / ۲۳۳ .

<sup>(</sup>٣) الفخر الرازي - المصدر السابق - المجلد ٣٢ / ج٣٧ / ١٨٥ .

<sup>(</sup>٤) سيد قطب - الظلال - ٤/ ٢٥٠٤.

<sup>(</sup>٥) البقاعي - نطم الدرر - ٢٣٦/١٣٣.

٦) الزمخشري ـ الكشاف ـ ٣/ ٥٦.

### الَّية الثالثة:

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونٌ ١ إِلَّا عَلَيْ أَزُوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ١ فَهُنِ ٱبْتَعَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكِ هُمُ ٱلْعَادُونَ ١٠ الآيات الكريمات وردت ضمن سياق يحدد صفات المؤمنين، من تلك الصفات (حفظ الفروج)، ويأتى التعبير بـ (حافظون) ليدل على ثبوت هذه الصفة فيهم، «فهم حافظون في كل الأحوال، ويستثنى من ذلك حال تزوجهم أو تسريهم، فمن أحدث ابتغاء وراء هذا الحد، مع فسحته واتساعه، وهو إباحة أربع من الحرائر، ومن الإماء ماشئت، فأولئك هم الكاملون في العدوان، المتناهون فيه» (٢)، والمراد بأن يبتغي وراء ذلك، أي ينكح مالا يحل له عادياً، من زنا، أو لواط، أو استمناء بيد أو بهيمة (٣)، فقوله: (وراء ذلك) شامل للجهات كلها(٤)، والآيات دليل على تحريم الزني، ونكاح المتعة، والاستمناء، واللواط، ومن فعل ذلك وجب عليه الحد لعدوانه (٥)، ووصفهم بأنهم: (هم العادون) وصف لائق بالمسرفين؛ لأن الله وسع له في دائرة المباح غاية التوسيع، فلم يقنعه ذلك، وأبى إلاَّ العدوان بالإسراف في طاعة الشهوات، وانتهاك الحرمات والأعراض، وتجاوز الحلال إلى الحرام، ومن كان هذا شأنه «فهو مبالغ في تعدي الحدود» (٦) «وهو كامل في العدوان، متناه فيه» (٧).

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون - الآيات من ٥ ٧٠.

<sup>(</sup>۲) الزمخشري ـ الكشاف ـ ۲۳/۳۳.

<sup>(</sup>٣) البقاعي - نظم الدرر - ١٠٨/١٣.

<sup>(</sup>٤) الإسكافي ـ درة التنزيل ـ ٤٩٩.

<sup>(</sup>٥) القرطبي - الجامع ٦/ ١٢/ ٩٩، ابن العربي - أحكام القرآن - ٣/ ١٣١١.

<sup>(</sup>٦) البقاعي - نظم الدرر - ١٠٩/١٣.

<sup>(</sup>٧) الفخر الرازي ـ مفاتيح الغيب ـ ١٢ / ٢٣ / ٨٢ .

## الآية الرابعة:

قال تعالى: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ ١ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَأَةِ بَلِّ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ١١ ﴿ شهد نبيهم عليهم بالإسراف. وقال عز وجل: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ الْهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَكَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ۞ أَبِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ أَنَا أَنُونَ اللَّهُ كُرَانَ مِنَ ٱلْعُكَلِّمِينَ ﴿ أَتَأْتُونَ ٱللَّهُ كُرَانَ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ أَتَأْتُونَ ٱللَّهُ كُرَانَ مِنَ ٱلْعَكَلِّمِينَ ﴿ أَتَأْتُونَ ٱللَّهُ كُرَانَ مِنَ ٱلْعَكَلِّمِينَ ﴿ أَنَّ أَنُّونَ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال وتعالى: ﴿ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ تُجْرِمِينَ ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينٍ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ أَنِي ﴾ (٤). شهدت عليهم الملائكة بالإسراف: «للمسرفين» أي: «المتجاوزين للحدود غير قانعين بما أبيح لهم  $^{(a)}_{y}$ ، والفاحشة التي ارتكبها قوم لوط من أبشع الجرائم الأخلاقية وأقبحها على الإطلاق، وهي ارتكاس للفطرة السوية، وفيها من التردي الأخلاقي ما لا تجد له نظيراً حتى في عالم الحيوان، ونظراً لفداحة هذه الجريمة وفظاعتها استحق مرتكبوها اجتماع أنواع متعددة من العذاب عليهم، قال تعالى: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ١ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآينَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ١٥ وهكذا جاء الجزاء من جنس العمل: ﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا ﴾ انقلاب وارتكاس مماثل لنفوسهم المرتكسة المشوهة الممسوخة.

وأبلغ ما يوصف به قوم لوط هو أنهم (مسرفون) و(عادون) لارتكابهم

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٨٠ ٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل ٢٥،٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ١٦٦، ١٦٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات \_ الآيات من ٣٢ \_ ٣٤.

<sup>(</sup>٥) البقاعي ـ نظم الدرر ـ ٢٦٦/١٨.

 <sup>(</sup>٦) سورة الحجر - الآيات ٧٢ - ٧٥.

(الفاحشة)، وهذه الصيغ - كما سبق أن أشرنا - صيغ تعبر عن معنى الإسراف، فالعدوان، والفحش، والإسراف، تشترك في معنى (تجاوز الحد). ومن خلال الآيات القرآنية السابقة نلاحظ أن هؤلاء القوم وصفوا بإتيان الفاحشة، «يعني إتيان الذكور» ذكرها الله باسم الفاحشة ليبين أنها زنى، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا ٱلزِّنَّ إِنَّهُم كَانَ فَنحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ١٠٠٠)، ثم بَيَّنَ هذه الفاحشة: ﴿ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً ﴾ وفي النهاية تأتى صيغة الإسراف، وذلك باستخدام صيغة الاسم نحو: (للمسرفين)، (قوم مسرفون)؛ للدلالة على ثبوت تلك الصفة الخبيثة وتجذرها في نفوسهم ودوامهم عليها، وفي الآية الأولى نجد نبيهم لوطاً \_عليه السلام \_ ينكر فعلهم للفاحشة، وهي: «السيئة المتمادية في القبح» ويأتى بذلك الاستفهام للإنكار والتوبيخ (أتأتون)، ثم أتبع ذلك بتوبيخهم عليها؛ لأنهم أول من عملها، في قوله: ﴿ مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ﴾ ﴿ و(من) الأولى زائدة لتوكيد النفي، وإفادة معنى الاستغراق، والثانية للتبعيض»(٢)، ثم بَيَّنَ المراد بتلك الفاحشة، وَبَيَّنَ أن الدافع لذلك هو (الشهوة)، أي مجرد الشهوة من غير داع آخر، «والاشتغال بمحض الشهوة تشبه بالبهيمية، وخروج عن الغريزة الإنسانية، فكان في غاية القبح ""، ثم أضرب عن الإنكار إلى الإخبار، فالحال التي توجب ارتكاب القبائح، واتباع الشهوات، وهو أنهم قوم عادتهم الإسراف، وتجاوز الحدود في كل شيء، فمن ثم أسرفوا في قضاء الشهوة حتى تجاوزوا المعتاد إلى غير المعتاد (٤)، ونحو ذلك قوله تعالى: ﴿ بَلِّ أَنتُمُ قَوْمُ عَادُونَ إِنَّ ﴾ (٥) ويلاحظ أن الآيات المتعلقة بقوم لوط في سورة الأعراف ختمت

<sup>(</sup>١) القرطبي ـ الجامع لأحكام القرآن ـ المجلد ٤ / ٧/ ٢١٩ .

<sup>(</sup>۲) الزمخشري - الكشاف - ۲/ ۹۲.

<sup>(</sup>٣) الفخر الرازي - المجلد ٧/ ج١٤ / ١٧٧ .

<sup>(</sup>٤) الزمخشري ـ المصدر السابق ـ ٢/ ٩٢ .

 <sup>(</sup>٥) سورة الشعراء ـ ١٦٦.

بقوله سبحانه: ﴿ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسَرِفُونَ ۞ ، وفي سورة النمل ترد كذلك قصة قوم لوط بألفاظ تشبه ما ورد في سورة الأعراف، وتختم بقوله سبحانه: ﴿ بَلِّ أَنَّتُمْ قَوْمٌ ۗ تَجَهَلُونَ ۞ ﴾، وقد قارن الإسكافي بين تلك الآيات، وانتهى إلى أن مجيء (مسرفون) في الأعراف، و(تجهلون) في النمل لمراعاة تناسب الفواصل، «ففي الأعراف، الآيات التي قبلها فواصل أسماء جمعت هذا الجمع: (مفسدين، كافرين، مرسلين، جاثمين، ناصحين) فكان الاسم أحق بالوضع في هذا المكان لتساوي الفواصل، أما في النمل ففواصل الآيات جاءت أفعالًا: (يتقون، تبصرون، تجهلون) فلما تناسبت هذه الأفعال في هذه الفواصل التي قبل هذه الفاصلة كان بناؤها على ما قبلها على لفظ الفعل أولى بها»(١) ويمكن أن نضيف إلى ذلك ملحوظة أخرى، وهي أنه حين يراد وصف هؤلاء القوم بصفة الإسراف، فالأبلغ أن يكون ذلك بصيغة الاسم، للتدليل على رسوخ تلك الصفة ودوامها فيهم، وكذلك فإن من معانى السرف: (الجهل)، «يقال: السرف: الجهل، والسَّرفُ: الجاهل، قال ابن الأعرابي: أسرف الرجل إذا تجاوز الحد، وأسرف إذا أخطأ، وأسرف إذا جهل»(٢) وكأنما تجاوز الحد يستتبع الجهل والخطأ، حتى يصيرا كالوجهين للعملة الواحدة، وقد عبر عن ذلك الإسكافي في معرض مقارنته بين آيات الأعراف والنمل، حيث قال: المسرف يجهل بإسرافه، والجاهل مسرف في أفعاله، إذ الإسراف مجاوزة الحد الواجب إلى الفساد، فيجوز أن يكون لوط لما كانت له مع قومه مقامات، قال في بعضها هذا اللفظ: (مسرفون)، وقال في المقام الآخر اللفظ الثاني (تجهلون) (٣) وقد وصفوا كذلك بصفة العدوان: ﴿ بَلْ أَنتُمُ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَي فَي

<sup>(</sup>١) درة التنزيل وغرة التأويل - ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب مادة (سرف).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق-١٦٢.

الإنسان يحدث ويزداد ولا يتوقف، ولو قال: «كلا إن الإنسان لطاغ»، لكان المعنى أنه ثابت \_ أي الإنسان \_ عند مستوى معين من الطغيان يقف عنده؛ لأن الإخبار بالاسم يفيد الثبوت، بينما المراد \_ والله أعلم \_ أنه يتمادى في طغيانه، ويزداد فيه، كقولك: (زيد يطول)، أي: يزيد وينمو ويتجدد (١).

وعموماً فالآية تقرر رسوخ تلك الطبيعة الميالة إلى الطغيان في النفس البشرية، ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَنَفْسِ وَمَاسَوَعَهَا ﴿ قَالَمُهَا فَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴿ الميل للإسراف \_ المعبر عنه بالفجور (٢) \_ كامن في نفس الإنسان في صورة استعداد، والإنسان يمتلك القدرة على توجيه تلك الاستعدادات، من خلال التزامه بنهج الله \_ سبحانه وتعالى \_ فالإنسان كائن مزدوج الطبيعة؛ لأنه بطبيعة تكوينه قبضة من طين الأرض، ونفخة من روح الله، مزود باستعدادات متساوية للخير والشر (٤)، جعل الله فيه الفجور والتقوى (٥) وهنا ينبغي على العبد أن يلجأ إلى الله ويسأله كما سأله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام كلما قرأ هذه الآية: «اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها» (٢).

<sup>(</sup>١) د. عبدالحكيم راضي ـ القواعد المذكور عن محاضرات ألقيت في مباحث علم المعاني.

<sup>(</sup>٢) سورة الشمس - الآيات ٧، ٨.

<sup>(</sup>٣) الفجور: الميل عن الصدق والقصد والحق (لسان العرب\_مادة فجر) وانظر ما سبق أن ذكرنا عن هذه الصيغة.

<sup>(</sup>٤) سيد قطب \_ الظلال \_ ٣٩١٧/٦.

<sup>(</sup>٥) ابن كثير ـ تفسير القرآن العظيم ـ ٤/ ١١٥ .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر والجزء والصفحة ، والحيي في مسند الإمام معمد - ٢٩٧٦ .

<sup>(</sup>٧) سورة الشورى ـ ٢٧.

ظلمة المتجاوز فيه الحد، فهم عادون في جميع المعاصي»(١) وهكذا طوت يد القدرة الإلهية صفحة هؤلاء الخبثاء، وبقيت العظة والعبرة من صفتهم لينهى العباد عن الوقوع في الإسراف الذي وقعوا فيه، فساقهم إلى الهلاك، «وإسراف قوم لوط هو الإسراف في تجاوز منهج الله الممثل في الفطرة السوية، والالتزام بمنهج الله في تلك الفطرة يرتبط بطبيعة التصور الاعتقادي، ونظام الحياة الذي يقوم عليه، فهاهي ذي الجاهلية الحديثة في أوربا وفي أمريكا ينتشر فيها هذا الانحراف الجنسي انتشاراً ذريعاً بغيرما مبرر إلاالانحراف عن الاعتقاد الصحيح، وعن منهج الحياة الذي يقوم عليه»(٢)

# ٤\_ الإسراف في معناه العام الشامل:

لقد ورد في القرآن الكريم بعض الآيات الكريمة التي أشارت إلى الإسراف بمفهومه العام الذي يمكن أن يشمل شتى الجوانب، والجامع بين هذه الآيات جميعاً، أن السياق في مجمله يدل على أن الإسراف غريزة مركبة في أصل النفس الإنسانية، ويأتي التعبير عن ذلك، مرة بـ(الفجور) وأخرى (بالطغيان)، وثالثة (بالبغي)، ونحو ذلك، وحين يكتشف المؤمن هذا الضعف المركب فيه، فهو ـ ولاشك ـ سيضاعف حذره ويقظته، حتى لا يحيد، ويتحرف إلى مهاوي الإسراف، ونتفيأ الآن ظلال الآيات الكريمات.

قال تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْعَنَى ۗ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْعَنَى ۗ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغَنَى ١٠٠٠

الطغیان: مجاوزة القدر والارتفاع والغلو، یقال: طغی الماء، ارتفع وعلا علی كل شيء (٤).

الزمخشري ـ الكشاف ـ ٣/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) سيد قطب الظلال - ٣/ ١٣١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة العلق ـ الآيات ٦، ٧.

<sup>(</sup>٤) اللسان ـ طغا.

طبع مركوز في الإنسان أن تطغيه النعماء، فلا يشكر حين يسبغ الله عليه نعمه، بل يطغى ويفجر، ويبغي ويتكبر، وينسيه البطر كل شيء، ويطغى بمجاوزة الحد في العصيان (()) فالله سبحانه وتعالى يبين أنه إذا أغنى عبده، وزاد في النعمة عليه، فإنه يطغى، ويتجاوز الحد في المعاصي، واتباع هوى النفس؛ لأن الإنسان ذو فرح، وأشر، وبطر، وطغيان، إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله (۲)، وتأتي (كَلا) لردعه وزجره عن الكفر بنعمة الله، وقيل إنها بمعنى: (حقا) (۳) ثم يهدده ويتوعده ـ سبحانه وتعالى ـ مبيناً عاقبة الطغيان: ﴿ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلرُّجْعَ الله (٤).

<sup>(</sup>١) القرطبي ـ الجامع ـ المجلد ١١٠/٢٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) ابن كثير ـ تفسير القرآن العظيم ـ ٤/ ٨٣٧.

<sup>(</sup>٣) الفخر الرازي - ١٦/ ٣٢/ ١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة العلق ـ ٨.

الآية الكريمة تشير إلى أن فضل الله في الآخرة بلا حساب، وبلا حدود، وبلا قيود، وأما رزقه لعباده في الأرض، فهو مقيد محدود؛ لما يعلمه سبحانه من أنهم لا يطيقون، وهم في الأرض، أن يتفتح عليهم فيض الله غير المحدود (1).

"والمراد بالبغي هنا: الظلم، أي: لبغى هذا على ذاك، وذاك على هذا؛ لأن الغنى مبطرة، مأشرة، وكفى بحال قارون عبرة، ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: "أخوف ما أخاف على أمتي زهرة الدنيا وكثرتها"، أو أن البغي هو البنخ والكبر، أي: لتكبروا في الأرض، وفعلوا ما يتبع الكبر من العلو في الأرض والفساد" (٢٠). "وهذه الآية تبين أن حصول الغنى سبب لحصول الطغيان، فوجدان المال يوجب الطغيان؛ لأن الإنسان متكبر بالطبع، فإذا وجد الغنى والقدرة عاد إلى متقضى خلقته الأصلية، وهو التكبر، وإذا وقع في شدة، أو بلية، أو مكروه، انكسر فعاد إلى الطاعة والتواضع (٣) وأصل البغي: مجاوزة الحد، وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء فهو (بغي)، وهو التعدي والظلم والاستطالة (١٠) "فقيل إن المراد بالبغي طلبهم منزلة بعد منزلة، ودابة بعد دابة ومركباً بعد مركب، وملسلساً بعد ملبس (٥) وقيل: لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشرا وبطرا» وكل ماسبق يدل بوضوح على ميل البشر إلى الطغيان والإسراف في أصل خلقتهم، وذلك حال حصول الغني، ميل البشر إلى الطغيان والإسراف في أصل خلقتهم، وذلك حال حصول الغني،

<sup>(</sup>۱) سيد قطب - الظلال - ٥/ ١٥٧.

<sup>(</sup>۲) الزمخشري - الكشاف - ۳/ ۲۹ ؟ .

<sup>(</sup>٣) الفخر الرازي ـ مفتاح الغيب ـ المجلد ١٧١/٢٧/ ١٧١.

<sup>(</sup>٤) اللسان مادة بغا وفي حديث ابن عمر أنه قال لرجل: أنا أبغضك. قال: لم؟ قال: لأنك تبغي في أذانك، أراد التمديد في الأذان، وتجاوز الحد في إطالة الصوت.

<sup>(</sup>٥) القرطبي - الجامع - المجلد ٨/ ج١٦/ ٢٧.

ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - ٤/ ١٧٤ .

والثروة، والقوة وفعل البغي الحاصل منهم لم يحدد في مجال معين، وإنما هو بغي عام في الأرض، يشمل جميع المجالات، وينطوي على كل الاحتمالات الممكنة للبغي، فيبغي بجحود نعمة خالقه، ويبغي على نفسه فيرسلها في شهواتها التي لا تنقطع، ويبغى على من سواه بالظلم والتعدي والاستطالة.

#### الخلاصة:

في نهاية هذا المبحث نخلص إلى القول بأن الله عز وجل لم يترك عباده يضلون في مهامه الإسراف دون اهتداء، وإنما بعث لهم نوراً من لدنه هو (القرآن الكريم)، وقد جاءت آيات النهي عن الإسراف في القرآن الكريم شاملة في موضوعاتها لكل جوانب حياة الفرد، الدينية، والاجتماعية، والأخلاقية.

فآيات النهي عن الإسراف في العلاقة مع الله كان لها النصيب الأكبر من الذكر والأهمية، فنهى الله عباده عن الكفر به، والإعراض عن ذكره - عز وجل - ونهاهم عن الإسراف المتمثل في إنكار الكتب، والرسل، والبعث، والمغالاة في هذا التكذيب، وبدا من استقراء الآيات القرآنية أن أبرز من وصم بالإسراف في العلاقة مع الله في غير موضع من كتاب الله العزيز كان فرعون وقومه، فهو لا يكتفي بالكفر بالله، بل يدعي الألوهية من دونه، وزاد فادعى إمكانية محاربة إله موسى، ثم مطاردة المؤمنين المستضعفين، والبغي في الأرض، فإسرافه في مجال العلاقة مع الله طبع كل حياته بطابع الإسراف، فاستحق أن يوصف بهذا الحشد الهائل من صيغ الإسراف.

أما في مجال العلاقة مع النفس، فقد شمل النهي عن الإسراف ما يتعلق بالمشاعر الإنسانية من فرح وحزن، وخوف وغفلة ونحوها، وما يتعلق بالسلوك، مثل الطعام والشراب، واللباس والزينة، وطريقة المشي والكلام، وكان من أعجب ما ظهر في هذا المبحث أن النهي عن الإسراف في (البناء) لا يقل في حدته، وصرامته،

ووضوحه عما سواه من نهي عن الإسراف في الطعام، والشراب، والزينة، قال تعالى: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةً تَعَبَّثُونَ ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعَلَّدُونَ ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةً تَعَبَّثُونَ ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعَلَّدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ الللللَّا اللللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

وفي مجال العلاقة مع الآخرين شمل النهي عن الإسراف جوانب متعددة تتعلق بأحكام القتال، والقصاص، ورد الاعتداء، والثأر، وفيما يتعلق بهذه النقاط فقد ظهر أن علاقة المسلم إما أن تكون مع مسلم مثله، أو تكون مع غير المسلم، ففي مجال العلاقة مع المسلم يحث الشارع الكريم على الوقوف عند حد القصاص العادل دون تجاوز وإسراف، ويحيط السياق هذا الحكم بتلميحات حانية رحيمة إلى فضل العفو والتسامح، ووعد إلهي كريم بجزيل الثواب، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَئِيُ هُمُ وَالتسامح، ووعد إلهي كريم بجزيل الثواب، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَئِيُ هُمُ النَّيْلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظّلِمِينَ ﴿ وَلَدَنِ فَا الْأَرْفِينَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

وفي مجال العلاقة مع غير المسلم تبرز فريضة (الجهاد)، التي أمر الله بها لتعلو عقيدة التوحيد على كل ما سواها، وقد مرت هذه الفريضة بمراحل متعددة، حتى انتهت إلى مرحلة أخيرة، وصورة نهائية مقررة إلى قيام الساعة، وهي إن الجهاد ليس فقط للدفاع، بل صار يعني الابتداء والطلب، وقتال جميع الكفار؛ ليكون الدين كله لله، وذلك في ضوء آداب القتال التي أدّب الدين أتباعه بها، وأمرهم بالتزامها، وقوامها الرحمة وعدم الظلم، فلا يقتلون الأطفال، ولا النساء، ولا الرهبان، ولا المرضى العاجزين، بل ولا الأجراء والفلاحين، ولا يمثلون، ولا يغلون، ولا يقاتلون من أعطوه العهد والميثاق، ولا يحرقون الأشجار، ولا يقتلون الحيوان لغير مصلحة (٣)،

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ١٢٨، ١٢٩.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى ـ الآيات من ٣٩ ـ ٤٣.

<sup>(</sup>٣) القرطبي ـ الجامع لأحكام القرآن ـ ١/ ٣٢٥، ٣٢٦، وانظر كذلك الفخر الرازي ـ مفاتيح الغيب ـ =

فالمراد بـ (عدم الاعتداء) هنا ليس تعطيل فريضة الجهاد، بل الالتزام بآداب القتال التي سبقت الإشارة إليها.

وفي القسم الثالث من مبحث العلاقة مع الآخرين، تمت دراسة الآيات التي تنهى عن الإسراف فيما يتعلق بالفروج، وتحث على التحصن، والطهارة، والبعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبرز التعبير عن الانحرافات الأخلاقية بصيغة (الفاحشة) في غير موضع من القرآن الكريم.

وفي النهاية ختم هذا الباب بالآيات التي تنهى عن الإسراف بصورة شاملة، ويلاحظ أن هذه الآيات الكريمة تشترك في أنها تنبه العباد إلى أن الإسراف غريزة مركبة في النفس البشرية، قال تعالى: ﴿ وَنَفْسِ وَمَاسَوَّنهَا ﴿ فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا، لا حجة علينا، إنه على كل شيء قدير.

<sup>=</sup> المجلد ٣/ ج٥/ ١٣٩.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان - ٦٧.

<sup>(</sup>۲) سورة الشمس ـ ۷، ۸.

# الباب الرابع دراسة فنية بيانية:

١\_ من الشعر الجاهلي.

٢ من القرآن الكريم.

## ا ـ من الشعر الجاهلي:

من المعروف أن شعر العصر الجاهلي كان مرآة صادقة لحياة قائليه، وديواناً لمفاخرهم ومآثرهم، وقد سجلوا فيه وقائعهم وأيامهم. والمتصفح للقصائد الجاهلية يلحظ براعتهم في (فن الوصف) في شتى المجالات، ومن تلك المجالات: (وصف الحرب) وقد سبق أن عرضنا في الباب الثاني ما كان عليه عرب الجاهلية من إسراف شديد في الحياة الحربية، فمن الطبيعي أن يبدو ذلك على أشعارهم، فوصفوا الحرب، فأجادوا، وعبروا عنها فأبدعوا، فترى في قصائدهم قطعاً فنية رائعة في تصوير الحرب، حين يرسم الشاعر منهم لوحات كاملة لساحات الوغى، ويحشد للوحته كل عناصر الصورة المؤثرة الموحية، من صوت، ولون، وحركة، مع توفر عنصري الزمان والمكان، أضف إلى ذلك الحرص الفني الرائع على استقصاء جوانب الصورة، والذي يستوقفنا من هذا كله ما يتعلق بجانب الإسراف، فإن انعكاس إسرافهم في الحرب على الشعر يظهر فيما سميناه: (الصور الدموية في الحرب)، ونحن لا نعني بالصورة هنا تلك التشبيهات والاستعارات ونحوها من الاستعمالات المجازية فقط، بل نعني بها اللوحة التي يقدمها لنا الشاعر، وما في تلك اللوحة من كائنات وأشياء، وما بينها من علاقات، تثير فينا إحساسات عميقة ومؤثرة، وهذا ما عبر عنه د. محمد غنيمي هلال بقوله: «إن الصورة لا تلتزم ضرورة أن تكون الألفاظ أو العبارات مجازية، فقد تكون العبارات حقيقية الاستعمال، وتكون مع ذلك دقيقة التصوير، دالة على خيال خصب»(١) ويمكن أن نسمي ذلك: (الصورة الشاملة)، «أي تلك الصورة التي لا تعتمد على شكل من أشكال المجاز، وتحقق مع ذلك شرط الاستحضار الحسي البارز؛ لثراء تفاصيلها، ودقة تركيبها، ولما فيها من استحضار للعناصر الواقعية، وإعادة تركيبها في مشهد لا يتكيء على المجاز، بل يجسد

<sup>(</sup>١) النقد الأدبي الحديث ـ ٤٣٢، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، دط دت.

الموقف بمجموعة ثرية من التفاصيل الحسية الصادقة»(١) وقد يرد في ثنايا هذه الصورة الشاملة (اللوحة) صور تقوم على التشبيهات والاستعارات، وهكذا ينسج الشاعر الصور الحقيقية مع الصور المجازية بفن وبراعة يحققان له دقة التصوير في لوحاته الشعرية، مع ما تحمله تلك الصور من إيحاءات تدل على عاطفة الشاعر وإحساسه بكل صدق وعفوية.

فالشاعر الجاهلي بارع في تصوير جثث القتلى المتناثرة، وضواري الصحراء تمزق ما بقي من أشلائهم، قال عنترة بن شداد:

وَكُمْ فَارِسِ يَا عَبْلَ غَادَرْتُ ثَاوِياً يَعَضَ عَلَى كَفَيْثُهِ عَضَّةً نَادِم ِ تُقَلِّبُ وَ وَحْدِشُ الفَكَ لَا وَتَندُوشُ مِنَ الجَوِّ أَسْرَابُ النَّسُوْرِ القَشَاعِم (٢)

وقال المُفَضَّلُ النكريُّ - وهي من المنصفات (٣) -

بَنَانُ فَتَكِي، وَجُمْجُمُـةٌ فَلِيْتِ

كَ أَنْ هَ زِيْ زَلَا اللهُ يَوْمَ الْتَقَيْنَ اللهَ اللهُ اللهُ أَبِاءَة (٥) فِيْهَ كَرِيْتُ بِكُـلِّ قَـرَارَةً (١) وَبِكُـلِّ رِيْعٍ (٧) وَكَمْ مِنْ سَيِّدٍ مِنْ الْوَمِنْهُ مُ بِذِي الطَّرْفَاء (٨) مَنْطِقِهُ شَهِيْتُ

صلاح فضل - علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته - ٣٦٢، ط٣، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م، مطبوعات النادي الثقافي بجدة.

ديوانه - ص ١٩٠٠ القسّعم: النسر المسن .

الأصمعيات ـ ص٢٠٢. (٣)

هزيزنا: الهزيز الصوت، وأصله صوت دوران الرحى، أو صوت حركة الريح. (1)

الأباءة: أجمة القصب. (0)

القرارة: المطمئن من الأرض. (7)

الربع: المكان المرتفع. (v)

دو الطرفاء: موضع. (A)

فَ أَشْبَعْنَ السِّبَاعَ، وَأَشْبَعَ وُهَ الْمَعْدُوهَ الْمَارَحَتْ كُلُّهَا تَئِيقٌ (١) يَفُوقُ (٢) تَسَرُكْنَ العُرْجُ (٣) عَاكِفَةً عَلَيْهِمْ وَلِلْغِرْبَ انْ مِنْ شَبَعٍ نَغِيثُ وُ (٤)

صورة الحرب هنا هي صورة الحريق، وصورة الحريق تعطي اللون، والحركة، والصوت، فغبار المعركة القاتم مثل دخان الحريق القاتم، وأصوات المتحاربين المتداخلة والأجساد المتهاوية، وضربات السيوف المتلاحقة، والغبار الذي تثيره سنابك الخيل، فيجلل المشهد كله بالقتامة والرهبة، كل ذلك يذكر بالحريق، وأصوات ما تحطمه ألسنة اللهب المشتعلة، والألوان في كلتا الصورتين بينها تقارب، ففي الحرب وفي الحريق، هناك اللون الأسود، والأحمر، والأغبر، وفي النهاية ينجلي القتام عن الميدان، فماذا نرى؟ إنها الأشلاء، تملأ الوهاد والنجاد، تتناثر بكل قرارة وبكل ربع، فهنا بنان، وهناك جمجمة، وبين هذا وذاك يتناهى إلى السمع أنين الجرحى، وهم يعالجون سكرات الموت في رمقهم الأخير، وهاهي ذي ضواري الصحراء، من سباع، وضباع، وغربان، تتداعى إلى الوليمة الرهيبة، فتصيب منها ما تشاء، وتشبع حتى التخمة، وعندها ترتفع أصوات الغربان بنعيقها المشؤوم.

ومن ذلك أيضاً قول مالك بن نويرة (٥):

َ فَأَقْرَرْتُ عَيني حِيْنَ ظَلُّوا كَأَنَّهُمُ بِبَطْنِ الإِيادِ<sup>(١)</sup> خَشْبُ أَثْل<sup>ِ (٧)</sup> مُسَنَّدُ

<sup>(</sup>١) التَّئِقُ: الممتليء.

<sup>(</sup>٢) يفوق: أخذه البهر.

<sup>(</sup>٣) العرج: الضباع.

<sup>(</sup>٤) نعيق: صوت صياح الغراب «اللسان ـ مادة نعق».

<sup>(</sup>a) الأصمعيات\_198.

<sup>(</sup>٦) بطن الإياد: موضع بين الكوفة وفيد.

<sup>(</sup>٧) أثل: شجر الطرفاء له أصول غليظة.

صَرِيْعَ عَلَيْهِ الطَّيْرُ تَنْتُخِ (١) عَيْنَهُ وَآخِرَ مَكْبُولٌ (٢) يَمِيْلُ مُقَيَّدُ

الشاعر يذكر مصارع أعدائه بفخر ونشوة، والمشهد هنا يركز على نهاية المعركة، التي انجلت عن قتلى وأسرى، وصورة القتلى وجثثهم المتناثرة عُبِّرَ عنها بصورة أخشاب الأثل ذات الأصول الغليظة، يلي ذلك صورة دموية، ورغم عدم استعمال أي مجازات، فإن الصورة كانت دقيقة التصوير، بارعة في نقل الإحساس لنا، تلك هي صورة الطير وهي تنزع أعين القتلى، وما يضفي ذلك على المشهد من ظلال التشفي والشماتة. ومثل ذلك قول المُرقِّش الأكبر (٣):

وَآخَتَ رَشَاصِ تَسَرَى جِلْدَهُ كَقِشْرِ الْقَتَادَةِ (٤) غِسَّ الْمَطَرْ وَآخَتَ الْمَطَرْ وَآخَتَ الْمَطَرْ

الصورة هنا صورة القتلى الذين خلفتهم المعركة، فهذا شلو، وهذا قتيل قد انتفخ جلده كأنه قشر القتاد الذي ينتفخ بعد المطر، وهذا آخر معفر الوجه في التراب.

ويكثر في الشعر الجاهلي ذكر الأشلاء، والأوصال، والجماجم، ويقترن كل ذلك بذكر السباع، والضباع، والغربان، وما ذلك إلا صدى لإسرافهم الشديد في الحرب، قال المهلهل بن ربيعة (٢٠):

قَتُلُوا كُلَيْبًا، ثُمَّ قَالُوا: أَرْتِعِلُوا كَذَبُوا، لَقَدُ مَنَعُوا الجِيَادَ رُتُوْعَا(٧)

<sup>(</sup>١) تنتخ: تنزع وتقلع.

<sup>(</sup>٢) مكبول: المقيد بالكبل وهو القيد.

<sup>(</sup>٣) المفضليات ٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) يشبه قتيلاً قد انتفخ جلده بشجر القتاد الذي إذا أصابه المطر انتفخت قشوره.

<sup>(</sup>٥) مزعف: الذي رمى أو ضرب فمات مكانه سريعًا (اللسان ـ مادة زعف).

<sup>(</sup>٦) ديوان ـ ص ٤٨.

<sup>(</sup>٧) الرتوع: أن ترعى كما تشاء.

حَتَّى نَرَى أَوْصَالَهُمْ (١) وَجَمَاجِماً مِنْهُمْ عَلَيْهَا الْخَامِعَاتُ (٢) وُقُوْعَا وَنَكِي نَرَى أَوْصَالَة الْخَامِعَاتُ (٢) وُقُوعَا وَنَكرى سِبَاعَ الطَّيْرِ (٣) تَنْقِرُ أَعْيُناً وَتَجُرَّ أَعْضَاءً لَهُمْ وَضُلُوعا

ويتلذذ عَامِرُ بن الطَّفَيْل بذكر برك الدماء، وتمزيق الأجساد، بل وبقربطون الحبالى، يتخلل ذلك النواح والعويل، حيث قال:

تَـركنـا دُورَهـُم فِيهـا دِمَاءٌ وَأَجْسَادٌ فَقَدْ ظَهَرَ العَـوِيـلُ(٤)

بَقَرْنَا الحَبَالَى مِنْ شَنُوْءَةَ بَعْدَمَا خَبَطْنَ بِفَيْفِ الرِّيْحِ<sup>(١)</sup> نَهْداً وَخَثْعَمَا<sup>(٧)</sup>

ومن أقسى المشاهد التي وردت في الشعر الجاهلي، مشهد القتيل وهو يعالج سكرات الموت، وبراعتهم في تصوير اختلاج جسده بالألم، وحركته وهو يقاوم الموت، وتند عنه أنات مكبوتة، وزفرات الرمق الأخير، وقد تخضبت يداه بدمائه المتدفقه من جراحه، والرمح ما يزال مغروساً في الجسد المختلج المسجى في بركة من الدماء، قال عَنْتَرة بن شَدَّاد (^):

وَكُمْ مِنْ فَارِسٍ خَلَيْتُ مُلْقَى خَضِيْبَ الرَّاحَتَيْنِ بِلَا خِضَابِ يَحَلَّرُكُ رِجْلَهُ مُعْبِاً وَفِيهِ سِنَانُ الرَّمْحِ يَلْمَعُ كَالشَّهَابِ يَحَلَّرُكُ رِجْلَهُ مُعْبَيْتِ وَفِيهُ سِنَانُ الرَّمْعِ يَلْمَعُ كَالشَّهَابِ وَفِي الهِضَابِ وَقَي الهِضَابِ وَقَي الهِضَابِ

<sup>(</sup>١) الأوصال: جمع الوصل، وهو المفصل، أو كل عظم على حده.

<sup>(</sup>٢) الخامعات: الضباع.

<sup>(</sup>٣) سباع الطير: السبع من الطير كل ما له مخلب.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ـ ص ٦٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ـ ص ٧٦.

<sup>(</sup>٦) فَيْف الربح: يوم من أيام العرب.

<sup>(</sup>٧) أَنهْد وَخْتَعم وشَنُوءة: أسماء لقبائل عربية.

<sup>(</sup>A) دیوانه ـ ص ۳۵.

وكما قال المهلهل بن ربيعة(١):

وَأَنْتِي قَدْ تَرَكْتُ بِوَارِدَاتِ إِنَّ بِهَا لِمَيْسِرِ الْعَبِيْسِرِ وَأَنْتِي وَمِ مِثْلِ الْعَبِيْسِرِ يَنْسُوهُ بِصَدْرِهِ وَالسُّرِمْسِحُ فِيسِّهِ وَيَخُلُجُهُ (اللهُ خِلَبُ الْمَالِمَ عَلَيْسِرِ عَلَيْهِ وَيَخُلُجُهُ اللهُ عَلَيْسِرِ

ولابد للعجب أن يزول حين نعرف أن ترك الرمح مغروساً في جسد القتيل من مفاخرهم، وهو ما يسمونه (الإِجْرَار)، وهو أن يطعن الرجل الرجل الرجل الرمح فيه، فيبشي به وهو يجره؛ ليكون ذلك أعنت له (7) ويفاخرون بذلك في أشعارهم، ومنه قول الحادرة يفخر (7):

وَنَقِي بِآمِن مَالنِهَا أَحْسَابنَا وَنَجُرٌ فِي الهَيْجَا الرِّمَاحَ وَنَدَّعِي

فالشاعر يفخر ويقول: نحن نجود بأفاضل أموالنا، ونقي بها أعراضنا، وفي ميادين الوغي نغرس رماحنا في أجساد الأعداء، ونتركها مغروسة فيهم، ثم ننتسب، فنقول: خذها وأنا ابن فلان، أو نحو ذلك.

ونلاحظ بعد القراءة المتأنية للأبيات السابقة، أن الحديث عن الحرب وأهوالها ومشاهدها يخلو من الخوف، ومن مشاعر الإحساس بالألم أو الذنب، بل تجد الجاهلي يفخر بهذه القسوة وبهذه الوحشية العنيفة، وقد لاحظ ذلك أحد الباحثين المعاصرين حيث قال: «كانت فكرة الحرب غريبة، كانت في نظر الجاهلي خالية من

<sup>(</sup>١) ديوانه ـ ص ٣٩، وانظر أمالي القالي ٢/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) واردات: موضع بعينه عن يسار طريق مكة، وفيه جرت معركة بين تغلب وبكر، ويعد من أيام حرب البَسُوْس.

<sup>(</sup>٣) أَبْجَير: هو بُجَير بن الحارِثِ بن عُبَاد فارس بَكْر.

<sup>(</sup>٤) يخلجه: يشغله ويتعبه.

<sup>(</sup>٥) خِدَب : الشق العظيم من جراء ضربة سيف.

<sup>(</sup>٦) اللسان\_مادة جرر.

<sup>(</sup>٧) المفضليات ـ ص ٤٥.

الدنس أو الإثم، هي الماء الذي يطهر الإنسان، تلك هي فلسفة الحرب، ليست معاكسة للإنسان مفروضة عليه، وإنما هي صدام من أجل الإنضاج لا من أجل الاحتراق، لقد استطاع الشاعر الجاهلي أن ينقي فكرة الحرب من الخوف والفزع والموت والشيطان. لقد كان الشعار الروحي في العصر الجاهلي أن الحرب هي مفتاح الطهارة»(۱) ولقد أثرت حياتهم الحربية بعمق في فنهم الشعري، «فالشعر الجاهلي لا ينفصل عن فكرة الحرب مهما يكن الموضوع الظاهر الذي يعرض له، ففي الأطلال هناك حرب غامضة أدت إلى العفاء على بعض آثار الديار، وسير الناقة يوحي بالخصومة والصراع، والوصف الطبيعي للإنسان في نظر الشاعر الجاهلي هو أنه حيوان محارب، ويوصف حمار الوحش حين يأوى للمبيت مثل اضطجاع الأسير الموثق في القيود (۲)، وحتى المطر يبدو في مراحل عنفوانه حرباً أو كالحرب، فهو يفزع الحيوان من الجبال، فتنزل منه هاربة فزعة، ويقلب الأشجار العظيمة، ويكاد يقتلعها من جذورها (۲).

(٣) من ذلك قول امرىء القيس:

وَمَسَرَّ عَلَى الْقَنسانِ مِسِنْ نَفْيَسَانِهِ وَتَيْمَاءَ لَمْ يَتْرُكُ بِهِمَا جِنْءَ نَخْلَةٍ ديوانه ـ ١١٨.

فَأَنْوَلُ مِنْهُ الْعُصْمَ مِنْ كُلِّ مَنْولِ مِنْ أَكُلِّ مَنْولِ مِنْ فَالْمَدِ مِنْ كُلِّ مَنْولِ مِنْ فَكُلِّ مَنْولِ مِنْ فَكُلِّ مَنْولِ مِنْدًا بِجَنْدَ لَ

وقول لبيد بن ربيعة في المطر:

وَحَطَّ وَحُنُوشَ صَاحَةً مِنْ ذُرَاهَا فَبَاتَ السَّوْوُ يَـُركَبُ جَــانِبَيْـهِ

كَــأَنَّ وْعُــوْلَهــا رُمْـكُ الجِمَــالِ مـِـنَ الْبَقْــَارِ كَــالْعَمــِدِ النَّقــال ِ

صَاحَة: اسم جبل، رُمْكُ الجِمَال: الجمال السود، السَّرو: نوع من الشجر، البَقار: اسم موضع، العَمَد الثَّقَالِ: العمد الثقيلة. انظر، ديوان لبيد بن ربيعة ١٦٦، ١٦٧.

<sup>(</sup>۱) مصطفى ناصف \_ قراءة ثانية لشعرنا القديم \_ ١١٠، ١١٣، دار الأندلس، بيروت، ط٢، ١٤٠١هـ/١٩٨١م.

<sup>(</sup>٢) من ذلك قول امرى القيس يصف حمار الوحش: فَبَاتَ عَلَى خَدِّدٌ أَحَدَّمٌ وَمُنكِبٍ اللهِ تَقَ، ديوان ص ٦٥.

وَضَجْعَتُهُ مِثْلُ الأَسِيْرِ المُكَوْدَسِ

وكذلك نجد روح الحرب حتى في وصف الخمر، فهي حين تندفع من الإبريق تشبه باندفاع الدم من عرق مقطوع (1)، فالحرب في كل مكان في الشعر الجاهلي (1).

وهنا يحق لنا أن نتسأل: لماذا هذا العنف وهذه القسوة؟ إن عنف الجاهليين وحدتهم ليس إلا استجابة طبيعية لقسوة الحياة عليهم، في صحرائهم ذات الطبيعة القاسية، وفي مجتمعهم الذي لا يدين إلا للأقوياء، وما يسود ذلك من تنافس حاد على ما تجود به الصحراء القاسية من ماء ومرعى، «فهي حياة متطرفة لا تعرف التوسط، مندفعة تحتقر الاتزان، تأبي الهدوء وتظنه ضعفاً وقلة رجولة، وتلك كانت مثل أكثرهم، مُثُلٌ متطرفة جامحة»(٣).

ومن الغرابة والطرافة في هذا الشاعر الجاهلي ما نلمس لديه من تقابل بين ذلك التطرف الحاد العنيف في طلب الملذات، وكأن الحياة القاسية حين تجود بشيء من المتع القليلة، فإنه يبادر إلى تلك المتع، ويقبض عليها بعنف، ويندفع في التلذذ بها إلى أن يبلغ المرحلة القصوى التي تقترب فيها نشوة اللذة من لذعة الألم، بل إنهم ليجدون لذة قوية في تحمل ذلك الألم، وكأنهم بذلك ينتقمون من الألم ويقهرونه، ويثبتون انتصارهم عليه، بأن تقبلوه إلى نهايته، ثم كان لهم انتقام آخر، هو أن يقسوا في التشفي من أعدائهم، فيعاملوهم بلا رحمة، كما عاملتهم ظروف البيئة بلا رحمة، بل نستطيع أن نقول إن الحدة المسرفة كانت طابع

<sup>(</sup>۱) من ذلك قول الأعشى: وَإِذَا غَـاضَـتُ رَفَعْنَا زِقَنَـا وَقَنَـا طُلُـقَ الأَوْدَاجِ فِيهَا فَـانَّفَسَـعْ أي: إذا انتهى زق، رفعنا إلينا زقًا جديدًا، نحل رباطه، فتندفع منه الخمر، كما يندفع الدم من الأوداج، ديوانه ص ٩٣.

<sup>(</sup>٢) مصطفى ناصف - المرجع السابق - ١١٣.

<sup>(</sup>٣) محمد النويهي - الشعر الجاهلي، منهج في دراسته وتقويمه - ١ / ٢٩٥. الدار القومية للصباعة والنشر، القاهرة، ب ط و ب ت.

حياتهم بعامة، ولا يمكن تفسير ذلك إلا في ضوء فهمنا لمعتقداتهم عن الموت، فالشاعر الجاهلي كان يسكنه إحساس حاد عنيف بقصر الحياة، وحتمية الموت، وكان إحساساً زائد الحدة، يبلغ درجة العنف، وكانت طبيعتهم القاسية، ونظامهم الاقتصادي المضطرب، والصراع القبلي الدموي فيما بينهم، كل ما سبق عزز من ذلك الإحساس، فما كان أحدهم يأمن الموت في يوم من أيام حياته، بل ظل خطره ماثلاً نصب أعينهم دائماً، «فهم في مواجهة مستمرة مع الفناء، فكان رد الشاعر الجاهلي على ذلك» أن تطرف في تأكيد حياته الحاضرة، وتحدى ـ بقوته المفردة ـ صروف الدهر، وبذل كل ما في وسعه لاستنزاف كل قطرة من الحياة قبل أن تنتهى انتهاءها الأبدي»(١) وانعكس كل ذلك على الشعر، «فتجد الشاعر الجاهلي ينتقل فجاءة من وصف اللذة والبهجة، إلى وصف الموت والفناء، أو العكس، أو تجده يمزج في الأبيات القليلة بين البهجة والتشاؤم، والفرح والحزن، ويقنعنا ألا تناقض، فنفس الحقيقة التي تثير حزنهم وتشاؤمهم هي الحقيقة التي تدفعهم إلى تلذذهم العنيف بكل ملذات الحياة»(٢)، ومن الأبيات التي تستوقف القاريء؛ لما فيها من تشبيه غريب، قول الحادرة يصف ندماء، واجتماعهم في مجلس تكتنفه الأشجار، وقد نالوا من الشراب غاية ما يتمنون، فتمددوا على الأرض، حيث يشبههم تشبيهاً غريباً، بقوله:

مُتَبَطِّحِيْنَ عَلَى الكِنِيسْفِ كَأَنَّهُمْ يَبْكُونَ حَوْلَ جِنَازَةٍ لَمْ تُرْفَع (٣)

«فنحن أمام حالتين عظيمتي الاختلاف حتى التناقض، حالة الشاربين الذين المتولت عليهم نشوة الخمر والملذات، وحالة الذين تكلوا عزيزاً فاستولى عليهم

<sup>(</sup>١) محمد النويهي - المرجع نفسه ١/٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) محمد النويهي - المرجع نفسه ١ / ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٣) المفضليات ـ ٤٦.

الألم الشديد، والعلاقة في ذلك أن الأضداد كثيراً ما تتلاقى، وأن اللذة والألم إذا وصل كلاهما إلى نهايته فما أشد شبهه بالآخر، حتى ليصعب علينا أن نميز، ألذة هو أم ألم؟! ففي كلتا الحالتين نجد أن أصحابه قد بلغوا قمة الشحذ والتوتر سواء من عنف اللذة أو من عنف الألم فبدا عليهم الشرود، والذهول، والانصعاق، والخدر، والجمود»(۱). وكذلك فالبيت يشير إلى أن فكرة الموت الرهيبة لا تزال كامنة في أعماقهم، والمتأمل في أشعارهم يلمح ذلك، ومن أوضح الأمثلة على ما ذكر قول متمم بن نويرة (۲) في أبيات رائعة تتقابل فيها ذكريات الملذات الممتعة ومرارة الخوف من الموت والفناء، بل إنه ليفاجيء القاريء بهذا الانتقال الغريب من حديث الذكريات والملذات إلى حديث الموت الأليم، حيث يقول (۳):

وَلَقَدْغَدُوتُ عَلَى الْقَنيصِ<sup>(۱)</sup> وَصَاحِبِي<sup>(۱)</sup> نَهْدَ<sup>(۱)</sup> مَرَاكِلُهُ<sup>(۱)</sup>، مِسَحُّ<sup>(۱)</sup>، جُرْشُعُ<sup>(۱)</sup> وَلَقَــُدُ سَبقــتُ العَــاذِلاتِ بِشَــْرَبــةِ رَيَّا<sup>(۱۱)</sup>، وَرَاوُوقي (۱۱) عَظِيـمُ مُتْرَعُ

<sup>(</sup>١) محمد النويهي ـ المرجع السابق ـ ص ٢٧٠ وانظر بتوسع شرح هذا البيت وما سبقه وما تلاه في هذا المرجع في فصل: «اللذه العنيفة، والألم العنيف».

الحادرة: لقب وأصل الحادر الضخم، واسمه: قطبة بن محصن بن جرول الغطفاني وهو شاعر جاهلي مقل.

المفضليات ـ ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢) متمم بن نويرة بن جمرة بن شداد من مضر، أسلم، وقتل أخوه مالك في حروب الردة فرثاه بقصائد رائعة من غرر الشعر.

<sup>(</sup>٣) المفضليات من ص ٤٨، ٥٣.

<sup>(</sup>٤) القنيص: الصيد.

<sup>(</sup>٥) صاحبي: يريد فرسه.

<sup>(</sup>٦) نهد: تام.

<sup>(</sup>٧) مراكله: جمع مركل، موضع رجل الفارس من جنب الفرس.

<sup>(</sup>٨) مسح: سريع العدو.

<sup>(</sup>٩) جرشع: غليظ منتفخ.

<sup>(</sup>۱۰) شربة ريا: شربة خمر تروى صاحبها.

<sup>(</sup>١١) راووقي: باطية الخمر.

عَنْ بَنَهُم (١) إِذْ أُلْسِسُوا وَتَقَنَّعُ وَا جَاءَتْ إِلَيَّ عَلَى ثَلَاثٍ تَخْمَعُ (٤) جَاءَتْ إِلَيَّ عَلَى ثَلَاثٍ تَخْمَعُ (٤) وَيُسرِيْبُهَا رَمَتُ، وَأُنتِي مَطْمِعُ (١) وَيُسرِيْبُهَا رَمَتُ، وَأُنتِي مَطْمِعُ (١) وَيُسْ حَيْ يَدُفَعُ وَسُطَ الْعَرِيْنِ (٩)، وَلَيْسَ حَيْ يَدُفَعُ عَنَى، وَلَمْ أُوْكُلْ، وَجَنبِي الأَضْيَعُ (١٠)

أَلْهُ و بِهِ ا يَوْماً، وَأُلْهِ فِ فِتْهَ أَلُهُ و بَيْهَ عَرْفَاء (٢)، كَذَاتِ فَلْيلة (٣) فَلْيلة (٣) فَلْيلة (٣) فَلْيلة (٣) فَلْيلة (٥)، وَتَنْظُر حَوْلَهَا فَلَيْتُ تُرَاصِدُنِي (٥)، وَتَنْظُر حَوْلَهَا وَتَظُلُ تَنْشِطُنِي (٧)، وَتُلْحِمُ أَجْرِياً (٨) وَتُلْحِمُ أَجْرِياً (٨) لَوْ كَانَ سَيفِي بِاليَمِينُ ضَرِبتُهَا لَوْ كَانَ سَيفِي بِاليَمِينُ ضَرِبتُهَا

بعد ذكريات الصيد على ظهر ذلك الجواد الأصيل، وبعد ذكريات مجالس خمره، وأنسه وندمانه، يبدو الشاعر وكأنه يطلق صرخة رعب وخوف: (يالهف) صرخة يندب فيها نفسه من ذلك الموقف الرهيب الذي يتوقعه بعد موته، حين تبدأ الضباع في الاقتراب منه رغم أنه مايزال به رمق، وتظل ترصده وتراقبه، تنتظر لحظة موته، بل تنتظر أن يفقد قدرته على المقاومة نهائياً، عندها تشرع في نهش لحمه وهو مايزال حياً، وتطعم جراءها، هذه هي النهاية المربعة التي يتوقعها الجاهلي، ويحاول جاهداً أن يتناساها بالإغراق في ملذاته الحياتية، لعلها تخفف بعضاً مما يثور في نفسه من خوف وقلق وتوجس. ومن ذلك أيضاً قوله طرفة بن العبد في معلقته المشهورة: الله أيّه الله المناتب المؤلمة المشهورة: وقلق وتوجس ومن ذلك أيضاً قوله طرفة بن العبد في معلقته المشهورة:

<sup>(</sup>١) بثهم: حزنهم.

<sup>(</sup>٢) عرفاء: لها عرف من الشعر في قفاها.

<sup>(</sup>٣) فليلة: قطعة من الشعر.

<sup>(</sup>٤) تخمع: تظلع؛ لأن الضبع عرجاء في خلقتها.

<sup>(</sup>٥) تراصدني: ترصده ليموت فتأكله.

<sup>(</sup>٦) أني مطمع: مرجو موتي.

<sup>(</sup>٧) تنشطني: تجذب لحمي.

<sup>(</sup>٨) تلحم أجريا: تطعم جراءها اللحم.

<sup>(</sup>٩) العرين: الأجمة.

<sup>(</sup>١٠) الأضيع: الضائع؛ لأنه لم يجد من يدافع عنه.

قَاإِنْ كُنْتَ لاَ تَسْطِيعُ دَفْعَ مَنِيتَيِ فَدَعْنِي أُبَادِرْهَا بِمَا مَلَكَتْ يَدِي وَلَوْلا ثَلَاثَ هُنَّ مِنْ عِيْشَة الفَتَى وجسدك... الأبيسات (١)

وقوله الذي يظهر فيه تقابل اللذة والموت:

كريم يُرَوِّي نَفْسَهُ فِي حَيَاتِهِ ستعلمُ إِنْ متناغداً أَيْنَا الصَّدِي أَرَى قَبْرَ نَحَّامٍ بَخِيْسُلِ بِمِسَالِهِ كَقَبْرِ غَوِيٍّ فِي البَطَالَةِ مُفْسِدِ أَرَى قَبْرَ نَحَيْشُ كَنْزاً نَاقِصاً كُلَّ لَيْلَةٍ وَمَا تُنْقِصُ الأَيامُ وَالتَّدَهُ رُيَنْفَد أَرَى العَيْشَ كَنْزاً نَاقِصاً كُلَّ لَيْلَةٍ وَمَا تُنْقِصُ الأَيامُ وَالتَّدَهُ رُيَنْفَد لَا لَعُمرُكَ إِنَّ الموتَ مَا أَخْطَأَ الفَتَى لَكَا لَظُّولُ المُرْخَى ، وَثِنْيَاهُ بِالْيَد (٢) لَعمرُكَ إِنَّ الموتَ مَا أَخْطَأَ الفَتَى لَكَا لَظُّولُ المُرْخَى ، وَثِنْيَاهُ بِالْيَد (٢)

ويأتي عَلَقَمَة بن عَبدة ليبدأ بالموت أولاً، فيرتاع قلبه من ذكراه، فيسارع إلى اغتراف الملذات، حيث قال:

بَلْ كُلُّ قَوْمٍ وَإِنْ عَزُّوا وَإِنْ كَثَرُوا عَرِيْفُهُمْ بِأَثَا فِي الشَّرِّ مَرْجُومُ وَكُلُّ حَصْنِ وَإِنْ طَالَتْ سَكَامَتُهُ عَلَى دَعَسَائِمِ وَكُلُّ حَصْنِ وَإِنْ طَالَتْ سَكَامَتُهُ عَلَى دَعَسَائِمِ وَلَابُدَّ مَهْدُومُ وَكُلُّ حَصْنِ وَإِنْ طَالَتْ سَكَامَتُهُ عَلَى دَعَسَائِمِ وَلَابُدَ مَهْدُومُ وَكُلُّ وَكُلُّ وَلَقُومُ تَصْرَعُهُمْ صَهْبَاءُ خُرْطُومٌ (رَبِمٌ وَالقومُ تَصْرَعُهُمْ صَهْبَاءُ خُرْطُومٌ (رَبِمٌ وَالقومُ تَصْرَعُهُمْ صَهْبَاءُ خُرْطُومٌ ((\*\*)) قَدْ أَشْهَدُ الشَّرْبَ فِيهِمْ مِزْهَر رَنِمٌ وَالقومُ تَصْرَعُهُمْ صَهْبَاءُ خُرْطُومٌ (\*\*\*)

وهكذا انتقموا من الموت بالإقبال النهم على ملذات الحياة، بالشواء، والغناء، والنساء، وبالندامى، والخمور، والزهور، باللذة في كافة صورها، واستغرقوا في كل ذلك، وكأن هذا هو ردهم على شبح الموت المريع الماثل أمام أعينهم دائما.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ـ ص ٣١.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ـ ص ۳۵، ۳۳.

<sup>(</sup>٣) المفضليات ـ ص ٤٠٢.

عريفهم: رئيسهم، الشرب: جمع شارب.

مزهر: العود. رنم: مترنم.

صهباء: خمر من عصير عنب أبيض. خرطوم: أول ما ينزل منها صافية.

ومن أبرز الملذات التي انكبوا عليها بنهم وإسراف: (شرب الخمر)، وقد بدا ذلك جلياً في أشعارهم، ويظهر ذلك في الملامح الآتية:

#### ١ ـ البراعة في وصف الخمر، ووصف مجالسها:

وهي براعة تدل على شغف بها، واستغراق فيها، ولا أدل على ذلك من تعدد أسمائها، فهي المُعَتَّقة (۱)، والخَنْدَريس (۲)، والمُدَام (۳)، والقَهُّوة (٤)، والرَّاح (٥)، والسَّلاف (٧) والقَرْقَفُ (٨)، والشَّمُ ول (٩)، والصَّهباء (١٠)، والسَّباء (١٠)، والسَّباء (١٠)، والمُشَعْشَعَةُ (١٢). ويكثر في شعرهم كذلك ذكر آنيتها من دنان، وزقاق، وأباريق، وأقداح، وكؤوس (١٤). وقد يأتي ذكرهم لهذه الأواني

<sup>(</sup>١) المعتقة: التي قد طال مكثها.

<sup>(</sup>٢) الخندريس: الخمر القديمة.

<sup>(</sup>٣) المدام: الخمر؛ لأنها داومت الظرف الذي انتبذت فيه.

<sup>(</sup>٤) القهوة: الخمر؛ لأنها تقهي عن الطعام والشراب أي: تذهب بشهوة المرء لهما، وتزهده فيهما. «اللسان ـ مادة قها».

<sup>(</sup>٥) الراح: الخمر؛ لأنها تكسب صاحبها الأربحية، أي: خفة العطاء.

<sup>(</sup>٦) الرحيق: الخمر الخالصة من الغش، الصافية، العتيقة.

 <sup>(</sup>٧) السلاف: أصله من السلف، وهو المتقدم من كل شيء، وتطلق على أول ما يعصر من الخمر، وقيل
 هو ما سال من غير عصر، وسلافة كل شيء عصرته: أوله.

<sup>(</sup>٨) القرقف: الخمر؛ لأنها شاربها يقرقف إذا شربها، أي: يرعد.

<sup>(</sup>٩) الشمول: الخمر؛ لأن لها عصفة كعصفة الشمال، وقيل لأنها تشمل القوم بريحها.

<sup>(</sup>١٠) الصهباء: الخمر التي تعصر من العنب الأبيض.

<sup>(</sup>١١) الكميت: الخمر التي تضرب إلى السواد.

<sup>(</sup>١٢) السباء: المشتراة.

<sup>(</sup>١٣) المشعشة: الممزوجة.

انظر عن كل ما سبق: ابن الأجدابي \_ كفاية المتحفظ في اللغة \_ ٢٢١، النويري \_ نهاية الأرب في فنون الأدب \_ ٢٢١، النويري \_ نهاية الأرب في فنون الأدب \_ ٨٦/٤، ٨٧، ابن منظور \_ لسان العرب.

<sup>(</sup>١٤) النويري - نهاية الأرب في فنون الأدب - ١٢١ .

في صور شعرية لطيفة نابضة بالحياة، ومن أشهر الأمثلة على ذلك قول عَلْقَمَة بن عَبَدَة في وصف الإبريق الذي شرب منه مع ندمائه:

كَأَنَّ إِيْرِيقَهُمْ ظَبْيَ عَلَى شَرَفٍ مُفَدَّم بَسِبَا الكَتَّانِ مَرْثُومُ (١)

وهو تشبيه بديع، وقد لمح القدماء ما فيه من جمال، مثل: المبرد، حيث قال: «ومن التشبيه المستحسن قول علقمة بن عبدة: كأن إبريقهم. البيت فهذا حسن جداً (٢) وامتد الإعجاب بهذا التشبيه إلى الشعراء في العصور التالية، بل لقد تأثروا به في تشبيههم لأباريقهم، من ذلك قول ابن المعتز:

وَكَانَ إِبْرِيْقَ المُكامِ لَكَيْهُمَ ظَبْيٌ عَلَى شَرَفٍ أَنَافَ مُكَلَّهَا وَكَانَ اللَّهُا وَكَانَ اللَّهُ

كَ أَنَّ إِنْ رِيْقَ المُدامِ لَكَيَّهُ مَ ظِبَاءٌ بَاعْلَى النَّرقْمَتَيْنِ قِيامُ (٣)

وحين نعود إلى بيت علقمة السابق الذكر نجد أن الشاعر قد بث الحياة في الإبريق، فلم يعد مجرد إناء جامد مصنوع من معدن، بل كاد يصير مخلوقاً حياً بالغ الرشاقة والظرف، حيث قرن التشبيه الرائع بين صورة الإبريق وصورة الظبي، فلكليهما الجسم الأبيض نفسه الذي يلمع تحت أشعة الشمس، وتداعبه الريح المنطلقة، والانتصابة الفاتنة المليئة بالظرف والخفة والرشاقة، والتقويس البديع لفوهة الإبريق الممتدة نراها في جيد الظبي الممتد الرشيق، ويد الإبريق المعقوفة اللطيفة تراها في الذيل القصير المنحني الذي ينتهي به جسم الظبي، والتشبيه لا يقتصر على نقل أوجه الشبه بين الصورتين، بل إنه ليحمل لنا ما هو أهم، ألا وهي عاطفة

<sup>(</sup>۱) المفضليات ـ ٤٠٢ شرف: المكان المرتفع، مفدم: خرقة يشدها الغلام على فيه إذا أراد أن يسقي القوم، سباالكتان: قطعة من الكتان، مرثوم: الذي رثم أنفه، أي كسر.

 <sup>(</sup>۲) الكامل في اللغة والأدب - ۲/ ٤٧.

٣) النويري - المصدر السابق - ١٢٣، ١٢٣.

الشاعر الشغوفة بالإبريق، وبما في الإبريق، فالتشبيه حمل لنا إحساس الشاعر بالحب والافتنان بهذا الإبريق حتى خيل للشاعر أن الإبريق قد صار مخلوقاً حياً يقف على رابية تحت ضوء الشمس الساطع، ونسمات الهواء الطلقة، طرباً جذلاً منتشياً، يمد جيده الطويل الرشيق في تشوف وفضول<sup>(۱)</sup>، لقد بث الشاعر الحياة في إبريقه الظريف.

٢ لقد وردت في أشعار الجاهلين تراكيب لفظية تدل على ما أسلفنا من إسرافهم في
 الخمر، أي أن اللفظ ينطق بما كانوا عليه من انكباب نهم على الخمور.

من ذلك قول الأعشى (٢):

وَصَهْبَاءَ طَافَ يَهُ وَيَهُ وَيَّهَا وَأَبِدَرَهَا وَعَلَيْهَا خُتُ مُ وَصَهْبَاءَ طَافَ يَهُ وَيُهَا خُتُ مُ وَصَهْبَاءَ وَالسَّرْبِ أَوْ مُنْكِرِ مَا عُلِمٌ تَمَا عُلِمٌ تَمَا عُلِمٌ وَكُلُمة: (تمززتها) تدل على الشرب المتأني الحريص على التلذذ بكل رشفة؛ لأن التمززهو: تمصص الشراب قليلاً قليلا

ومن الألفاظ الدالة كذلك على ذلك الإسراف، قول طرفة:

وَمَازَالَ تَشْرَابِي الخُمورَ وَلَـذَّتِي وَبَيْعِي وَإِنْفَاقِي طَريفي ومُتلَـدي ومَالَـدي ومَالَـدي «فكلمة: (تَشْراب) تفعال من الشرب، ويكون للشرب الكثير، أي أنه تكثير للمصدر، كقولك في الهدر: التهدار، واللعب: التلعاب، وفي الصفق: التصفاق، وفي الرد: الترداد»(١٠).

<sup>(</sup>١) محمد النويهي - الشعر الجاهلي، منهج في دراسته وتقويمه - ١١٣١، ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣١٢ صهباء: الخمر، تمززتها: تمصصتها قليلاً قليلا.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب مزز، ابن فارس معجم مقاييس اللغة ـ ٩٦٤.

<sup>(</sup>٤) أبو زكريا، يحيى بن علي التبريزي(ت٢٠٥هـ) شرح القصائد العشر ـ ١٠١ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط٢ ـ ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.

ويلحق بذلك أيضاً الألفاظ التي تدل على طلب الاستزادة، من ذلك ما يرد في أشعارهم من أمثال: (اسقني، هات) قال عنترة (١٠):

أَلَا إِنَّهَا نِعِّمَ اللَّدَوَاءُ لِشَارِبِ أَلَا فَاسْقِنِيها قَبْلَ مَا أَنْتَ تَخْرُجُ وَلَا إِنَّهَا نِعِمَ اللَّدَوَاءُ لِشَارِبِ أَلَا فَاسْقِنِيها قَبْلَ مَا أَنْتَ تَخْرُجُ وقول الأعشى يصف ندماءه (٢):

لَا يَسْتَفْيْقُونَ مِنْهَا ـ وَهْ يَ رَاهِنَـةٌ ـ إِلاَّ بِـ(هَـاتِ) وَإِنَّ عَلَـُوا وَإِنْ نَهِلُـوا

٣- شغفهم الشديد بمذاق الخمر انعكس على الصور الذوقية (٣) في أشعارهم، فحين يشبه مذاقاً ما فإن خيال الشاعر يستدعي كثيراً مذاق الخمر، من ذلك قول امريء القيس الكندي يتغزل (٤):

فَتُورُ القِيسَام؛ قَطِيتُ الكَلَامِ تَفْتَسُ عَنْ ذِي غُسُرُوبٍ خَصِرْ كَانَ المُسَدَامَ، وَصَوْبَ الغَمَامِ وَرِيْحَ الخُرَامَى، وَنَشْرَ القَطُرْ يُعَسَلُ المُستَحِرِرُ المَسْتَحِرِرُ الطَّائِرُ المَسْتَحِرِرُ المَسْتَحِرِرُ

وقول مَالِك بن حريم (٥):

كَأَنَّ جَنا الكَافُوْرِ والمسكِ خالصاً وَقَلْتاً قَرَت فِيْهِ السَّحَابةُ مَاءَهَا

وَبَرْدَ النَّدَى والأُقْحُوانَ المُنَزُّعَا بِأَنْيَابِهَا، وَالفَارِسِيُّ المُشَعْشَعَا

دیوانه ـ ص۲۲.

<sup>(</sup>٢) ديوانه - ٢٨٤ راهنة: معدة، النهل: الشرب الأول، العلل: الشرب الثاني.

<sup>(</sup>٣) الصورة عند الشاعر الجاهلي على أنواع: بصرية، سمعية، ذوقية، لمسية، شمية، انظر: د. نصرت عبدالرحمن ـ الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث ـ ١٩٣، ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ـ ٥٩ تفتر عن ذي غروب: تبتسم عن ثغر جميل حسن الأسنان. خصر: عذب بارد، المدام: الخمر، صوب الغمام: ماء السحاب، نشر القطر: ريح عود البخور. يعل: يسقى مرة بعد أخرى، طرّب الطائر: صاح، المستحر: الذي يصيح بالسحر وهو الديك.

<sup>(</sup>٥) الأصمعيات - ٦٣، الأقحوان: نبت له نور أبيض.

القلت: النقرة في الجبل تمسك الماء، قرت: جمعت.

الفارسي المشعشعا: الخمر المنسوب إلى فارس، الممزوج بالماء.

وقول الأسود بن يعفر النهشلي(١):

كَأَنَّ رِيقَتُهَا بَعْدَ الكَرى اغْتَبَقَتْ صِرْفاً تَخَيَّرَهَا الحانون خُرْطُوما سُلافَة النَّوْ الدَّيْحَانِ مَلْتُوما سُلافَة الفَعْوِ والرَّيْحَانِ مَلْتُومَا

وخلاصة القول بعد كل ما سبق أن الجاهليين بقدر تطرفهم وإسرافهم في المحرب كان تطرفهم وإسرافهم في الملذات، وأبرزها: (الخمر)، أي أنهم تطرفوا في الألم وفي اللذة، والألم في حياتهم كان قدراً يعايشونه كل يوم، فتحدوا هذا الألم المتطرف المسرف باللذة المتطرفة المسرفة، ولذا نراهم في أشعارهم ينتقلون فجأة من حديث الحرب والألم، إلى حديث الملذات واللهو، بل قد يجمعون النقيضين في بيت واحد:

قُوْمِي اصْبِحِيْنِي فَمَا صِيْغَ الفَتَى حَجَرا ً لَكِينْ رهينة أحجار ِوَأَرْمُاس (٢) وقول طرفة (٣):

أَلَّا أَيْهُذَا اللَّائِمِي أَحضُرُ الوَغَى وَأَنْ أَشْهَدَ اللذَاتِ، هَلْ أَنْتَ مُخلدي؟ فَوإَنْ أَشْهَدَ اللذَاتِ، هَلْ أَنْتَ مُخلدي؟ فَوإِنْ كَنْتَ لا تسطيعُ دَفْعَ مَنِيَّتِي فَدعْنِي أُبَادِرُهَا بِمَا مَلَكُتْ يَدِي

كانت هذه هي فلسفتهم، فلسفة حزينة متشائمة، وإحساس رهيب غامض بقصر الحياة، ولا عجب أن تكون تلك فلسفتهم في بيئة يحكمها قانون الحرب، ويسود عقلية أهلها إنكار البعث بعد الموت، فقد كانوا يرون أن الموت نهايتهم الأبدية، وهذا مادل عليه صريح القرآن في غير موضع، من ذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا الله وَ الله عليه صريح القرآن في غير موضع، من ذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا الله وَ الله و ال

<sup>(</sup>۱) المفضليات ـ ٤١٨، صرفًا: مالم يمزج، الحانون، جمع حان، وهو الخمار. خرطوم: أول ما ينزل من الدن، نصائبه: ماينصب عليه الدن، الفغو: نبات طيب الرائحة، ملثوم: شد عليه اللثام.

<sup>(</sup>٢) أحمد الحوفي - الحياة العربية من الشعر الجاهلي - ٤٣٨، الصبوح: شرب الخمر صباحًا.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٦، ٣٢.

إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنَيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ أَنَّ وقوله عز وجل: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْهُ حَيَانُنَا ٱلدُّنَيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ أَنَّ وقوله عز وجل: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْهُ مَن يَمُوثُ بِلَى وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْنُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (٢) اللّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْنُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (٢) اللّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْنُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (٢) اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ عَلَيْهِ عَلَي

وقوله \_ عز من قائل: ﴿ إِنَّ هَنَوُلآءِ لَيَقُولُونَ ۚ ۚ إِنَّ هِى إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ۚ إِنَّ هِمَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ۚ إِنَّ هِمَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ۚ إِنَّ هِمَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ۚ إِنَّ هِمَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ۗ إِنَّ هِمَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلأُولَى وَمَا نَعَنُ أَنْ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ إِنَّ هِمَا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

هذه الآيات، وسواها تدل على عقيدتهم في إنكار البعث والجزاء، وبناء على هذا الاعتقاد رأوا أن الاغتراف النهم من الملذات هو سبيلهم الوحيد للتمتع بالحياة، فأقبلوا إقبالاً عنيفاً على ملذات الحياة العاجلة، من خمر خالصة، ونساء نواعم، وركوب على الجياد الأصيلة، والنوق النجيبة تقطع بهم الأودية والقفار، وتجوب بهم مهامه الصحراء، وفيافيها طلباً للنجعة، أو للصيد، أو سوى ذلك من الأسباب، ورغم كل ذلك يظل هاتف قوي يرن في آذانهم:

فَا إِذَا النَّعَيْمُ وَكُلُّ مَا يُلْهَى بِهِ يَوْماً يَصِيرُ إِلَى بِلِى وَنَفَاد (٤) ولَهُ الأَمر من قبل ومن بعد.

سورة الأنعام ٢٩.

 <sup>(</sup>۲) سورة النحل - ۳۸. ومن الجدير بالذكر أنه رغم وجود أقلية يظهر من أشعارها الإيمان بالبعث، مثل زهير بن أبي سلمى، والأعشى، وأمية بن إبي الصلت، إلا أن الأغلبية كانوا ينكرون البعث. انظر: جواد علي - تاريخ العرب قبل الإسلام - ۲/ ۱۲۳، ۱۳۵.

<sup>(</sup>٣) سورة الدخان\_الآيات من ٣٤\_٣٦.

 <sup>(</sup>٤) المفضليات من أبيات للأسود بن يعفر النهشلي - ٢١٧.

# دراسة فنية بيانية للنهي عن الإسراف في القرآن الكريم:

١\_ مفهوم النهي لغة واصطلاحاً.

٢ ـ الأنواع الأسلوبية للنهي عن الإسراف في القرآن:

أ\_ النهي الصريح:

وهو قسمان: نحوى، ومعجمى.

ب ـ النهي الضمني.

وأظهر أساليبه: \_ أسلوب الوعيد والتهديد.

ـ أسلوب الحث على التوازن.

\_ أسلوب عرض المناذج المسرفة .

- قصص الأمم المسرفة.

٣- تنوع أساليب النهي عن الإسراف في السياق القرآني.

من خلال دراستنا للآيات القرآنية الكريمة التي تناولت ظاهرة الإسراف، وجدنا أنها ترسخ المرة تلو المرة تنفير المؤمن من هذا السلوك الذي لا يرضاه الله عز وجل لعباده المؤمنين، فهي تنهى عن الإسراف، وتتنوع الأساليب القرآنية في استخدام أسلوب النهي عن الإسراف، فتارة يأتي صريحاً مباشراً في نهيه، ويقترن ذلك باستخدام الصيغة المباشرة للإسراف: «لا تسرفوا» وتارة يأتي النهي صريحاً مباشراً كذلك ولكن باستخدام صيغة غير مباشرة للإسراف. مثل: «لا تغلوا»، «لاتطغوا»، «لاتعتدوا». وتارة يأتي النهي ضمنياً، أي أنه يفهم بواسطة المضمون الأسلوبي للتركيب. وقبل أن نسترسل في شرح هذه النقاط. نقف قليلاً عند المراد بأسلوب النهى.

## أولًا ـ مفهوم النهي لغة واصطلاحاً:

النهي في اللغة مصدر نهي، إذا زجره وكفه.

وفي اصطلاح البلاغيين هو: المنع من الفعل بقول مخصوص مع علو الرتبة، وصيغته: «لاتفعل»، وهي حقيقة في التحريم، أي أنه طلب الكف عن الفعل استعلاء، وقد يخرج النهي عن دلالته الأصلية، فيفيد معاني بلاغية متنوعة تفهم من السياق، وقد أشار العلماء إلى تلك المعاني البلاغية التي يخرج إليها أسلوب النهي (١).

<sup>(</sup>١) ينظر بتوسع عن دلالة النهي وما يخرج إليه من معان بلاغية إلى:

<sup>-</sup> يوسف الأنصاري - أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم - من ٢٧٣ إلى ٣٣٤.

<sup>-</sup> ابن الشجري - الأمالي - ١/ ٤١٤، ٤١٥.

<sup>-</sup> القزويني «جلال الدين بن سعدالدين بن محمد القزويني» ـ الإيضاح ـ ١٤٣، دار إحياء العلوم بيروت، لبنان ط٢ ١٤١٢هـ/١٩٩٣م.

\_ جلال الدين السيوطي، ٨٤٩هـ ـ ٩١١هـ، الإتقان ـ ٢/ ٨٢، دار الفكر للطباعة والنشر دط، دت.

\_ لسان العرب \_ مادة نهى .

## ثانياً ـ الأنواع الأسلوبية للنهي عن الإسراف في القرآن الكريم:

إن مجال بحثنا يتعلق بـ (النهي عن الإسراف في القرآن الكريم)، وقد جاء هذا النهي عن الإسراف إما صريحاً، وإما ضمنياً دلالياً، وينقسم النهي الصريح عن الإسراف إلى قسمين، هما:

١ ـ نهي نحوي عن الإسراف.

٢ نهي معجمي عن الإسراف.

والمقصود بالنهي النحوي عن الإسراف: أن يكون بواسطة (لا) الناهية الداخلة على الفعل المضارع.

والمراد بالنهي المعجمي عن الإسراف: أن يكون يواسطة المعنى المفرد، وذلك يرجع إلى ظاهرة معجمية تأخذ مصطلح: (الحقول المعجمية)، حيث تقسم المعاجم إلى حقول من المعاني المتقاربة الدلالة. فنجد مثلاً طوائف من المعاني المتنوعة عن الإسراف وإن جرى التعبير عنها بلفظ آخر، مثل: فحش، فجر، طغى، بغى، عدا. . . إلخ.

ويعرف ذلك بـ (نظرية الحقول الدلالية)، حيث يعرف الحقل المعجمي أو الدلالي بأنه مجموعة من الكلمات التي ترتبط دلالالتها، وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها (١).

ويلاحظ أن كلمات كل حقل دلالي يجمعها (التقارب الدلالي)، ويتحقق ذلك

<sup>= -</sup>عبد العزيز عتيق - علم المعاني - ٨٣، دار النهضة العربية للطباعة والنشر. بيروت، لبنان ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م ب ط.

<sup>(</sup>۱) أحمد مختار عمر علم الدلالة ٧٩، ط٣، ١٩٩٢م. عالم الكتب، القاهرة.

حين تتقارب معاني تلك الكلمات، ولكن يختلف كل لفظ عن الآخر بملمح واحد على الأقل<sup>(۱)</sup>.

وبين كلمات كل حقل دلالي أنواع من العلاقات، وتنضوي هذه العلاقات في أي حقل معجمي تحت الترادف، أو الاشتمال، أو التضمين أو التضاد، ونحو ذلك من العلاقات (٢).

وأما القسيم المقابل للنهي الصريح عن الإسراف، فهو:

## النهي الأسلوبي الضمني عن الإسراف:

وهو أوسع دلالة من سابقيه، فهذا النوع لا يعتمد على الصيغة النحوية الصريحة للنهي وهي: (لا تفعل). ولا يعتمد كذلك على المعنى المعجمي المفرد للنهي عن الإسراف، بل إنه يفهم بواسطة المضمون الأسلوبي للتركيب<sup>(٣)</sup>

ويمكن توضيح هذا التقسيم للنهي عن الإسراف بالشكل التالي:

<sup>(</sup>١) أحمد مختار عمر - المرجع نفسه - ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) أحمد مختار عمر \_ المرجع نفسه \_ ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) هذا التقسيم الآنف الذكر لأسلوب النهى ورد عند د. تمام حسان مطبقًا على أسلوب النفي، ومن خلال مقارنتي بين التقسيمات التي أوردها د. تمام للنفي بين صريح وضمني والصريح إلى نحوي ومعجمي، وبين الآيات القرآنية الكريمة التي قمت بجمعها ودراستها، وجدت أنه من الممكن تطبيق التقسيم نفسه على أسلوب النهي عن الإسراف، انظر: تمام حسان ـ البيان في روائع القرآن «دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني» ص ٥٣٩هـ ٤٤٥. عالم الكتب، القاهرة ١٤١٣هـ، ٢٩٩١م، ط١.

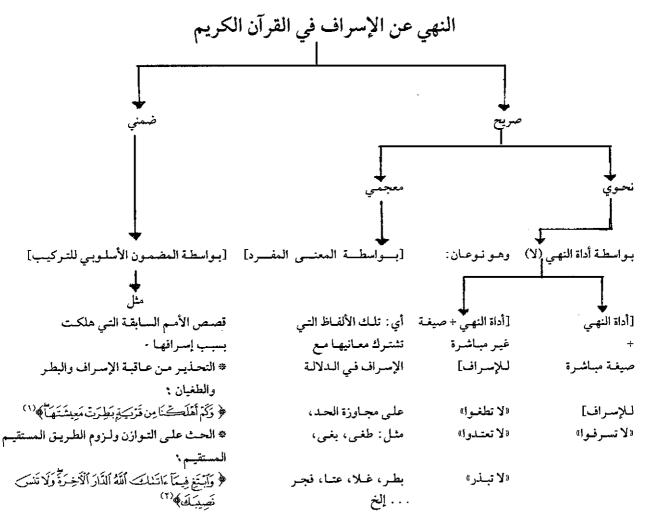

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٥٨.

<sup>(</sup>۲) سورة القصص ۷۷.

<sup>(</sup>٣) أمالي ابن الشجري - ١/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء \_ ١٠.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة - ٢٥٦.

الْكِنْكُ لارَبُ فِيهِ الله النهي يأتي بلفظ الخبر، مثل قوله سبحانه: ﴿ أَلْهَدْكُمُ التَّكَاثُرُ ۚ ﴿ وَمَعناه: لا يلهكم التكاثر، الخبر، مثل قوله سبحانه: ﴿ أَلْهَدْكُمُ التَّكَاثُرُ ۗ ﴿ وَمَن يَغَلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَ يَوْمَ الْقِيكُمَةً ﴾ (٣) ومعناه: لا يلهكم التكاثر، وقوله عز من قائل: ﴿ وَمَن يَغَلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَ يَوْمَ الْقِيكُمَةً ﴾ (٣) أي: لا تغلوا (٤)، ومن الأمثلة التي ذكرها ابن الشجري على مجيء الخبر بمعنى النهي كذلك قوله تعالى: ﴿ يَعِظُكُمُ اللّهُ أَن تَعُودُوا لِيثّلِهِ عَلَى الْمَاهُ أَي : لا تعودوا (٢). وقد ذكر العلماء أن السر في التعبير بالخبر عن النهي يكون في المقام الذي يقتضي مزيد اعتناء بالمنهي عنه، فهو التعبير بالخبر عن النهي يكون في المقام الذي يقتضي مزيد اعتناء بالمنهي عنه، فهو أبلغ من صريح النهي (٧)؛ لأنه - كما يقول الزمخشري - كأنه سورع إلى الامتثال، فهو يخبر عنه (٨)، وقد ذكر ذلك السيوطي، وبَيْنَ أن إطلاق الخبر على النهي يكون للمبالغة في الحث على المسارعة فيه والامتثال كأنه سورع فيه إلى الامتثال فأخبر عنه (٩).

ويتبع ما سبق مجيء النهي بصيغة الاستفهام (١٠)، مثل قوله تعالى: ﴿مَا غَرَّكَ مِنْ وَيَتَعِ مَا سَبَقَ مَا عَرَّكَ أَلَّكُ أَكَ أَلَّكُ أَكَالُهُ أَحَقُ أَن بِرَبِكَ ٱلْكَرِيمِ ﴿ أَتَخَشُونَهُم فَاللّهُ أَحَقُ أَن يَكُ اللّهُ اللّهُ أَحَقُ أَن لَهُ يَخُشُوهُ ﴾ (١٢) أي: لا تخشوهم، وقد ذكر ابن الشجري (١٣) هذا النوع، ومثَّل له

<sup>(</sup>١) سورة البقرة - ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة التكاثر ـ ١ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ـ ١٦١.

<sup>(</sup>٤) ابن الشجري ـ المصدر السابق ـ ١٦/١٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة النور - ١٧.

<sup>(</sup>٦) أمالي ابن الشجري ـ ١/٣٩٣.

<sup>(</sup>٧) يوسف الأنصاري - أساليب الأمر والنهي في القرآن وأسرارها البلاغية - ٣٩٧.

<sup>(</sup>٨) الكشاف\_ ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٩) الإتقان ـ ٢/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>١٠) يوسف الأنصاري ـ المرجع السابق ـ ٣٩٩.

<sup>(</sup>١١) سورة الانفطار ٦٠.

<sup>(</sup>١٢) سورة التوبة ـ ١٣.

<sup>(</sup>١٣) أمالي ابن الشجري ـ ٢٠٣/١.

ببعض الأبيات الشعرية، ومنها قول امرىء القيس:

قُــوْلا لِـــدُوْدَانَ عَبِيــُـدِ العَصَـا مَا غَـرَّكُمْ بِالأَسَـدِ البَـاسِـلِ(١) أَى: لاتغتروا.

بل لقد ذكر ابن الشجري أن هناك من العلماء من يرى أن النهي داخل في حيز الأمر، أي: مجيء النهي بصيغة الأمر، «لأنك إذا أمرته بشيء فكأنك نهيته عن نقيضه، فإذا قلت: ارحل، فكأنك قلت: لا تقم، وإذا قلت: صم فكأنك قلت: لا تقطر»(٢).

كل هذه الأساليب السابقة وهي: مجيء النهي بلفظ الوعيد.

ومجيء النهي بلفظ النفي.

ومجيء النهي بلفظ الخبر.

ومجيء النهي بلفظ الاستفهام.

ومجيء النهي بلفظ الأمر.

كلها يمكن أن تدخل ضمن ما سبق أن أشرنا إليه بـ «النهي الأسلوبي الضمني» وهذا لا يعني أنه ـ أي النهي الضمني ـ مقتصر على هذه الفروع فقط، بل إنه أوسع وأشمل من ذلك. أما بالنسبة للفرع الثاني من النهي الصريح، وهو النهي المعجمي بواسطة المعنى المفرد، فقد نبه ابن الشجري إليه (٣)، ومثل له بقوله تعالى: ﴿ حُرِمَتَ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ـ ۱۳۱ «شرح وتقديم: عمر فاروق الطباع». دودان: من بطون بني أسد الذين قتلوا أباه، عبيد العصا: قوم أذلاء يساقون بالعصا، وقد كان هذا اللقب ملازمًا لهم.

الأسد الباسل: يريد نفسه.

<sup>(</sup>۲) أمالي ابن الشجري \_ 1 / ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ـ ١/ ٤١٥.

عَلَيْكُمُ أُمُّهَكُكُمُ (١) و ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ (٢) ، فهناك أساليب خبرية في اللفظ، إنشائية في المعنى، أي تفيد النهي، مثل: نَهَى، حَرَّمَ، لا يحل لكم (٣).

بعد هذا العرض السابق لأسلوب النهي بصورة عامة، سنحاول أن نطبق ذلك على نماذج من الآيات موضع الدراسة، وبالله التوفيق.

ونبدأ بالآيات الخاصة بالقسم الأول:

## النهي الصريح عن الإسراف في القرآن الكريم:

أولًا: النهي النحوي: وهو القسم الذي يتميز بوجود أداة النهي (لا) في الآية، ويتفرع منه نوعان:

الأول: هو النوع الذي تقترن فيه أداة النهي بالصيغة المباشرة (سرف)، ومن أمثلة هذا النوع الآيات التالية:

قال تعالى: ﴿ ﴿ يَنَبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا اَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ (3) .

وقال عز وجل: ﴿ وَهُو اللَّذِيّ أَنشَأَ جَنَّتِ مَعْمُ وشَتِ وَغَيْرَ مَعْمُ وشَتِ وَأَندَّخَلَ وَالزَّرْعَ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالزَّرْعَ وَالنَّخَلَ وَالزَّرْعَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّه

وقال سبحانه: ﴿ وَلَا نَقَتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدَّ جَعَلْنَا

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٢٣.

<sup>(</sup>۲) سورة المائدة - ۳.

 <sup>(</sup>٣) يوسف الأنصاري - أساليب الأمر والنهي في القرآن وأسرارها البلاغية - ٣٩٨.

 <sup>(</sup>٤) سورة الأعراف \_ ٣١.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام ١٤١.

لِوَلِيِّهِ عَمْلُطَنَّا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ١٠٠٠.

الثاني: هو النوع الذي تقترن فيه أداة النهي بالصيغة غير المباشرة للإسراف، من أمثلة هذا النوع الآيات التالية:

وقوله سبحانه: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَلَّدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعُلِّدِينَ ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَلَّدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعُلِّدِينَ ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَلَّدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْبُ الْمُعُلِّدِينَ ﴾ (٤).

وقوله عز وجل: ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُبِيَ حَقَّهُمُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرْ تَبَّذِيرًا ﴾ (٥)

وقال عز وجل: ﴿ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعُهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴾ ﴿ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعُهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ

ويمكن أن يلحق بهذا النوع «النهي عن طاعة المسرفين» مثل: قول الله تعالى:

سورة الإسراء ٢٣٠.

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۱۱۲.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ـ ٨٧.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ـ ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء ٢٦.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ١٧١.

<sup>(</sup>٧) سورة الرحمن ٧٠ ٨.

## ﴿ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١

وقوله عز وجل: ﴿ وَآصَٰبِرَ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَةُ وَلا نَعَدُ عَيْنَاكُ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِيَّ وَلا نُطِعْ مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتّبَعَ هَوَبلهُ وَكُاكَ أَمْرُهُ فُرُكُا فَيَ عَنْ النهي عن الفعل وَكَاكَ أَمْرُهُ فُرُكُا فَيَ الله عن مجرد القرب، وهذا أبلغ وأشد تحذيراً وتنبيها، من المرغوب عنه؛ لأنه ينهاه عن مجرد القرب، وهذا أبلغ وأشد تحذيراً وتنبيها، من ذلك قوله تعالى: ﴿ فَقُلْ تَعَالَوٰا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ مَا عَلَيْكُمْ أَلَا تُشَرِّكُوا بِهِ عَلَيْكُمْ وَلِينَاهُمْ وَلا تَقْدُلُواْ أَوْلَكَ كُمْ مِنْ إِمَلَاقً غَيْنَ نَرُزُقُكُمْ وَإِينَاهُمْ وَلا يَقَدُلُواْ أَوْلَكَ كُمْ مِنْ إِمَلَاقً غَيْنَ نَرُزُقُكُمْ وَإِينَاهُمْ وَلا يَقْدُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلَا بِٱلْحَقِّ ذَلِكُوا وَصَلَكُمْ بِهِ عَلَيْكُمْ فَاللهُ إِلَّا فِالْحَقِ عَنْ ذَلُواْ ٱلنَفْسَ ٱلَتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلّا بِٱلْحَقِ ذَلِكُوا وَصَلَكُمْ بِهِ عَلَيْكُمْ أَلَلُهُ إِلَا فِالْحَقِ وَلا يَقَالُوا ٱلنَفْسَ ٱلَتِي حَرَّمَ ٱلللهُ إِلّا فِالْحَقِ وَكُلْكُوا وَصَلَكُمْ بِهِ عَلَيْكُونُ اللّهُ فَالَوْلُولَ النَّفْسَ ٱلّذِي حَرَّمَ ٱلللهُ إِلَا يَالْحَقِ وَلَا تَقَالُونَ اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَهُ وَكُولُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وقوله سبحانه: ﴿ وَلَا نَقُرَبُوا الزِّنَةَ إِنَّاهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا ﴿ وَمِن ذلك أَيضاً (النهي عن الفرح)؛ لأن المتأمل في الآيات القرآنية التي وردت فيها هذه الصيغة، يجد أنها في معرض الذم أو النهي، ولم ترد في سياق يدل على الاستحسان إلا حين تكون متعلقة بالفرح الحقيقي الدائم المرتبط بدين الله ونصرته، والثواب على ذلك (٥)، وهذا لايعني أن الدين ينهى عن الشعور بالسرور والغبطة للنعماء، وإنما

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ١٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ١٥١.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ٢٣٠.

النهي منصرف إلى ذلك الفرح الذي يملك على النفس أقطارها، ويُخْرِجُ المرءَ إلى البطر، والأشر، وجحود نعمة الله تعالى، وقارون أبرز مثال على ذلك، قال تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِم ۗ وَالْيَنْكُ مِن الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَلْنُوا أَن قَارُونَ كَانَ مَفَاتِحَهُ لَلْنُوا أَن قَوْم مُوسَىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِم وَالْيَنْكُ مِن الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَلْنُوا أَن مَفَاتِحَهُ لَلْنَا لَهُ وَوَمُلُولًا تَفَرَحُ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْفَرِحِينَ الله الله وقال عز وجل: ﴿ لِكَيْلُا تَأْسَوا عَلَى مَا فَاتَكُم وَلَا تَفَرَحُوا بِمَا ءَاتَدَكُم واللّهُ لَا يُحِبُ كُلُ مُغْتَالِ وَجَل نَفْرَدُونِ إِنَّ اللّهُ لَا يَعْرَبُ مُؤْلِ اللّهُ لَا يُحِبُ كُلُ مُغْتَالٍ وَجَل نَفْرَدُوا بِمَا ءَاتَدَكُم واللّهُ لَا يُحِبُ كُلُ مُغْتَالٍ فَخُورٍ إِنَّ اللّهُ لَا يَعْرَبُ مُؤْلِ اللّهُ لَا يَعْرَبُونَ اللّهُ لَا يُعْرَبُ كُلُ مُغْتَالٍ وَجَل اللّهُ لَا يَعْرَبُ اللّهُ لَا يُعْرَبُ اللّهُ لَا يَعْرَبُ اللّهُ لَا يَحْرُبُ اللّهُ لَا يَعْرَبُ اللّهُ لَا يُعْرَبُ اللّهُ لَا يُعْرَبُ اللّهُ لَا يُعْرَبُ اللّهُ لَا يَعْرَبُونَ اللّهُ لَا يَعْرَبُ اللّهُ لَا يَعْرَبُهُمُ اللّهُ لَا يُعْرَبُ اللّهُ لَا يَعْرَبُ اللّهُ لَا يَعْرَبُ اللّهُ لَا يُعْرَبُ اللّهُ لَا يَعْرَبُ اللّهُ لَا يُعْرَبُ اللّهُ لَا يَعْرَبُ اللّهُ لَا يَعْرَبُونِ اللّهُ لَا يُعْرَبُهُ لَا يَعْرَبُ اللّهُ لَا يُعْرَبُ اللّهُ لَا يُعْرَبُ لَكُنّ مُعْمَالِلّهُ لَا يُعْرِبُ اللّهُ لَا يَعْلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَعْلُولُ اللّهُ عَلَى مَا فَاتَكُمُ اللّهُ لَا يَعْرِبُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يَعْلَى مَا فَاتَكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

ومن الآيات القرآنية التي اشتملت على النواهي الصريحة عن سلوكيات مسرفة، قوله تعالى:

﴿ وَلَا تُصَعِّرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْنَالٍ فَخُورٍ ﴾ (٣).

وقوله عز وجل: ﴿ وَلَا تَجَعَلَ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَ كَلُّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا عَمْسُولًا ﴿ وَلَا تَبْسُطُ فَا لَقَعُدَ مَلُومًا عَمْسُولًا ﴿ وَلَا نَبْسُطُ فَا النواهي عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

## ثانياً: النهي المعجمي عن الإسراف:

وهو ذلك النوع الذي لا ترد فيه أداة النهي (لا)، ولا الصيغة المباشرة

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٧٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد ٢٣٠ «من معاني الفرح: البطر، انظر: لسان العرب مادة فرح».

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان ـ ١٨، والمرح: شدة الفرح والنشاط، حتى يتجاوز قدره، وهو كذلك الأشر والبطر. اللسان ـ مادة مرح.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ٢٩.

<sup>(</sup>٥) يوسف الأنصاري ـ أساليب الأمر والنهي في القرآن وأسرارها البلاغية «رسالة ماجستير» ـ ص ٤٠٩ .

للإسراف، بل يقوم على المعنى المفرد لعدد من الألفاظ التي تشترك مع الإسراف في دلالة مجاوزة الحد، والمتأمل في تلك الألفاظ يلمح أن لكل لفظ منها غلالة تميزه عن بقية الألفاظ، رغم أنها تشترك في الدلالة على مجاوزة الحد، وقد حاولت جهدي أن أتلمس تلك الملامح الدقيقة التي تميز كل لفظ عما عداه من ألفاظ حقله المعجمي، وكان خير معين لي في ذلك هو استقراء الآيات القرآنية، وخاصة تلك الآيات التي ترد فيها صيغتان تشتركان في الدلالة على مجاوزة الحد؛ لأن وجودهما في السياق نفسه يكشف عن الدلالة التي تضيفها كل صيغة منهما للمعنى، أي أن الفروق الدقيقة في الدلالة بين تلك الصيغ تظهر بوضوح حين تقعان في سياق واحد. وعموماً فإن المتقراء الآيات القرآنية قد قَدَّمُ لي فهماً أعمق لتلك الصيغ، وانتهيت إلى أن عدداً من التك الصيغ يشير إلى درجة الإسراف، أو بعبارة أخرى مدى الانحراف عن الاستقامة، وأن صيغاً أخرى تشير إلى نوع الإسراف، أو المجال الذي وقع فيه هذا الإسراف.

ومن الأمثلة على تلك الصيغ التي وردت في سياق واحد: صيغة (بغى) وصيغة (عدا)، وقد وردتا في سياق واحد في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم، أولها قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْتَكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ عَلَيْ إِنَّا اللّهَ عَنُورُ رَحِيهُ اللّهَ عَنْدُرُ لَرَحِيهُ اللّهَ عَنْدُرُ لَرَحِيهُ اللّهَ عَنْدُرُ لَرّحِيهُ اللّهَ عَنْدُرُ لَرّحِيهُ اللّهَ عَنْدُرُ لَرّحِيهُ اللّهَ عَنْدُورُ لَرّحِيهُ اللّهَ عَنْدُورُ لَرّحِيهُ اللّهُ عَنْدُورُ لَرّحِيهُ اللّهُ عَنْدُورُ لَرّحِيهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُورُ لَوْلِهِ اللّهُ اللّهُ عَنْدُورُ لَرّحِيهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُورُ لَدَيْدِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُورُ لَرّحِيهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُورُ لَرّحِيهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُورُ لَكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُورُ لَرّحِيهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُورُ لَكُونِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُورُ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُورُ لَوْلَوْلُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُورُ لَوْلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

#### وقوله تعالى:

﴿ قُل لَآ أَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِى إِلَىّٰ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ إِلَّاۤ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمُّا مَّسُفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللّهِ بِدِءَ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ وَجَسُّ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللّهِ بِذِءْ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ مَنْ مُعَدِّرُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ بِدِءَ فَمَنِ ٱضْطُرَ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُودٌ رَجِيدٌ إِنَّ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى مَا أَوْ فَا عَادٍ فَإِنَّا مُوسَالًا عَلَيْ مَا أَوْ فَا عَلَى مَا عَلَى عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَيْمًا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ـ ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ١٤٥.

وقوله سبحانه: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْحَكُمُ ٱلْمَيْسَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَاۤ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَعَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿()).

ومن خلال العودة إلى أقوال المفسرين يلاحظ أنهم يسهبون القول في شرح الآية الواردة في سورة البقرة، ويوجزون في الموضعين الآخرين. هذا فيما يتعلق بالآيات السابقة بصورة عامة، فإذا نظرنا إلى تفسيرهم لصيغتي (عدا) و (بغي) الواردتين في الآيات الثلاث أمكننا أن نتلمس الفرق في الدلالة بينهما، حيث قالوا بأن قوله تعالى: (باغ) أي: باغ على مضطر آخر بالاستيثار عليه (۲)، طالب ما ليس له طلبه بأن يأخذ ذلك من مضطر آخر مثله (۳).

عاد: متجاوز قدر الضرورة، وسد الجوعة، أي: متجاوز قدر حاجته من تناوله (٤).

في ضوء هذا التفسير يتضح أن البغي يكون في العلاقة مع الآخرين أظهر، وأن العدوان يكون في تجاوز حدود الله، ويعضد هذا القول استقراء الآيات القرآنية للصيغتين، فصيغة (البغي) وردت في آيات عديدة تشترك في الحديث عن ظلم الآخرين، من ذلك قوله تعالى:

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَى هُمْ يَنْكَصِرُونَ ١

﴿ ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِم ﴿ (٦).

<sup>(</sup>١) سورة النحل\_١١٥.

<sup>(</sup>۲) الزمخشري - الكشاف - ۱ / ۳۲۹.

<sup>(</sup>٣) الألوسي - روح المعاني - المجلد ٤/ ج٨/ ٤٣.

<sup>(</sup>٤) الزمخشري ـ المصدر السابق ـ ١/ ٣٢٩، وانظر الألوسي ـ المصدر السابق ـ ٤/ ج٨/ ٤٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى - ٣٩.

<sup>(</sup>٦) سورة القصص ٧٦.

- ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَاءَ لَيَنْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴿ (١).
- ﴿ فَإِنَّ بَغَتَّ إِحَدَاثُهُمَا عَلَى ٱلْأُخِّرَىٰ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي ﴿(٢).
  - ﴿ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم ۗ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٠٠٠ .
- ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَلِحِشَ مَاظَهَرَ مِنَّهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ (١).

وأما العدوان فيبرز عند الحديث عن تجاوز حدود الله، وذلك يشمل مجالات شتى مثل:

المواريث ( $^{(\circ)}$ ) القصاص، الحدود ( $^{(\tau)}$ ) العلاقة الزوجية من معاملة وحقوق وطلاق وعلاقة جنسية ( $^{(\lor)}$ ) والحرب ( $^{(\land)}$ ) وآداب الطعام والشراب ( $^{(\Rho)}$ ).

<sup>(</sup>١) سورة ص ـ ٢٤.

<sup>(</sup>۲) سورة الحجرات . ٩ .

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ـ ١٤٦، والمراد ببغيهم: قتلهم الأنبياء واستحلال أموال الناس بالباطل، انظر: القرطبي ـ الجامع لأحكام القرآن ـ مجلد ٤/ج٧/١١٦.

الألوسى - روح المعانى - مجلد ٤/ ج٨/ ٤٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ـ ٣٣، البغي هنا هو الاستطالة على الناس، وأفرد بالذكر للمبالغة في الزجر عنه، انظر: الألوسي ـ روح المعاني ـ مجلد ٤/ ج٨/ ١١٢.

<sup>(</sup>٥) وذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُۥ يُدَّخِلْهُ نَــَارًا خَــَالِدًا فِيهَـــا وَلَهُۥ عَذَابُ مُنْهِينُ ﷺ سورة النساء ــ ١٤.

 <sup>(</sup>٦) في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَلِّ الْحُرُّ بِالْحَرُّ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْمَانُ فَيَ الْمُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَلِّ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَاللَّهُ عَلَمْ عَذَابُ اللَّهُ مِنْ أَخِيهِ ثَنَى \* فَالْمُ عَدُ وَاللَّهُ عَذَابُ اللَّهُ عَذَابُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ عَذَابُ اللَّهُ اللللْمُنَاءُ الللْمُلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

 <sup>(</sup>٧) قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَعْنَدُونا ﴾ سورة البقرة .. ٢٣١.
 ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَالِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ ﴿ سُورة المؤمنون . ٧.

وذلك عن حفظ الفروج.

<sup>﴿</sup> وَمَن يَنْعَذَ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٣٢٩ سورة البقرة - ٢٢٩.

وذلك عن الطلاق وما يتعلق به.

<sup>(</sup>٨) من مثل قوله تعالى: ﴿ فَنَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ سورة البقرة \_ ١٩٤.

<sup>(</sup>٩) في قوله تعالى: ﴿ لَا تَحْرَرُمُوا طَيِّبُتِ مَا أَصَّلُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوّاً ﴾ سورة المائدة - ٨٧.

علا قاهراً، وهو مبالغة في عظم الحال(١).

ومن الصيغ التي تدل على درجة الإسراف كذلك (العتو)، والعتو أصل صحيح يدل على الاستكبار (۲)، والعاتي: الشديد الدخول في الفساد، المتمرد الذي لا يقبل موعظة، المستكبر المجاوز للحد (۲)، وفي قوله تعالى: ﴿ بِرِيج صَرَّمَ عَاتِيبَة ﴿ فَي الله على ما ذهبنا إليه؛ لأن عاتية حقيقتها: شديدة، والعتو أبلغ؛ لأن العتو شدة فيها تمرد (٥)، وفي قوله تعالى: ﴿ لَقَدَ السَّيَكُبُرُوا فِي العتو أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوا كَبِيراً إلله أَلما إليال العتو في الانحراف عن الاستقامة، فهم تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان تجاوزاً كبيراً بالغاً أقصى غايته (٧). ويلاحظ أن صيغة (العتو) ترد في القرآن الكريم عند الحديث عن انحراف جماعي عن النهج الرباني، فهي لم ترد في الحديث عن عصيان فرد وإسرافه، وإنما جاءت عن عصيان أقوام وإسرافهم، في مثل قوله تعالى: ﴿ فَعَقَرُوا النّافَةَ وَعَمَوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ مُلُولُونَ فَي مُلُولُونَ النّه عنو ثمود بقوله سبحانه: ﴿ فَعَتَواْ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِمْ فَانَهُ وَاللّهُمْ كُولُوا قِرَدَهُ المَّاعَقُوا عَنْ مَا مُؤُوا عَنْ مُقَالًا فَلَمْ كُولُوا قِرَدَة وَلَمْ عَلَا الله ود في قوله تعالى: ﴿ فَلَمّا عَنَوا عَنْ مَا مُؤُوا عَنْهُ قُلْنَا فَلَمْ كُولُوا قِرَدَة وَلَا عَنْ اللّه عَنُوا عَنْ النهود في قوله تعالى: ﴿ فَلَمّا عَنَوا عَنْ مَا مُؤُوا عَنْهُ قُلْنَا فَلَمْ كُولُوا قِرَدَة وَلَا عَنْ مَا مُؤُوا عَنْهُ قُلْنَا فَلَمْ كُولُوا قِرَدَة وَلَا عَنْ مَا مُؤُوا عَنْهُ قَلْنَا فَلَمْ كُولُوا وَرَدَة وَلَا عَنْهَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَقُولُهُ اللّهُ وَلَا اللّه وقوله تعالى: ﴿ فَلَمّا عَنْوَا عَنْ مَا مُؤُوا عَنْهُ قُلْنَا فَلَمْ مُؤْلِوا وَرَدَالِ وَلَا اللّه ود في قوله تعالى: ﴿ فَلَمّا عَنْهُ عَنْ اللّه عَنْ واللّه ود في قوله تعالى: ﴿ فَلَمّا عَنْ النّه عَنْ النّه عِنْ النّه عَنْ النّه عَنْ النّه عَنْ النّه عَنْهُ اللّه عَنْ اللّه ود في قوله تعالى: ﴿ فَلَمّا عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّه عَنْهُ وقَلْهُ اللّه عَنْهُ اللّه عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ اللّه عَنْهُ اللّه عَنْهُ اللّه عَنْهُ عَنْهُ اللّه عَنْهُ اللّه عَنْهُ اللّه عَنْهُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّهُ اللّه اللّه

<sup>(</sup>۱) أبو الحسن علي بن عيسى الرماني (ت٣٨٦هـ) ـ النكت في إعجاز القرآن ـ ٨٧، رسالة ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي والجرجاني، تحقيق محمد خلف الله، محمد زغلول سلام، ط٣، دت، دار المعارف، القاهرة.

<sup>(</sup>٢) ابن فارس ـ معجم مقاييس اللغة ـ مادة (عتا) ـ ٧٣٦.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب مادة (عتا).

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة ٢.

<sup>(</sup>٥) الرماني - النكت في إعجاز القرآن - ٨٧.

<sup>(</sup>٦) سورة الفرقان ٢١.

<sup>(</sup>٧) الألوسي ـ روح المعاني ـ المجلد ١٠/ ج١٩/٣.

 <sup>(</sup>۸) سورة الأعراف ٧٧.

<sup>(</sup>٩) سورة الذاريات ـ ٤٤.

فكل ما حده الله لعباده في هذه المجالات، ثم ارتكب الإنسان تجاوزاً ما في حد منها فهو معتد، وما حصل منه هو العدوان. وبناء على ذلك فالعدوان صيغة أعم من البغي وأشمل منها، والبغي صيغة تدل على مجال معين للإسراف، وهو الإسراف في العلاقة مع الآخرين (١).

ومن صيغ الإسراف التي اقترنت في سياق واحد، صيغتا: طغى، وأفرط، وذلك في قوله تعالى على لسان سيدنا موسى عليه السلام، ﴿ إِنَّنَا فَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْمَا أَوَ أَن يَطْغَى الله (٢).

فقد ذكر الفخر الرازي أن من يريد دفع أمر ما بالأعذار فإنه يختم كلامه بالأقوى، فطغيان فرعون في حق الله تعالى أعظم من إفراطه في حق موسى (٣)، وقيل: إن إفراطه ألا يسمع لهما، وطغيانه أن يقتلهما (٤). وفي ضوء ما سبق من تفسيرات نلاحظ أن الإفراط دون الطغيان في مدارج الإسراف، فالطغيان درجة موغلة جداً في الإسراف؛ لأن الطغيان علو بقهر، يؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَمَا طَعَا ٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُمُ فِ الْمَاءِ، ولكن جاء (طغى) من باب الاستعارة؛ لأن طغى

<sup>(</sup>۱) ويؤيد ذلك تفسير الألوسي لقوله تعالى: ﴿ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِوَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِيُ ﴾ سورة النحل - ٩٠ حيث أشار إلى القوى النفسية التي أودعها الله في الإنسان، وحاجة الإنسان إلى تهذيبها وتقويمها عن الانحراف، وهي: القوة الشهوانية، والقوة الغضبية السبعية، والقوة الوهمية الشيطانية، وذكر أن القوة الوهمية الشيطانية تسعى أبدًا إلى الاستعلاء على الناس والتطاول عليهم، وأشار سبحانه إلى أن تهذيبها بالنهي عن البغي، إذ لا معنى له إلا النطاول على الناس، انظر: روح المعاني / مجلد٧/ج١٤/ ٢١٩/١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة طه ٥٤.

<sup>(</sup>٣) مفاتيح الغيب - المجلد ١١/ ج٢٢/ ٢٦.

 <sup>(</sup>٤) الألوسي - روح المعاني - المجلد ٨/ ج١٦ / ١٩٧.

 <sup>(</sup>٥) سورة الحاقة ١١٠.

خَسِئِينَ ﴿ لَقَدِ ٱسۡ تَكَبَرُواْ فِي آنفُسِهِمْ وَعَنُو كَفَارُ قُرِيشُ فَي قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدِ ٱسۡ تَكَبَرُواْ فِيۤ أَنفُسِهِمْ وَعَنَوْ عُتُواً كَبِيرًا ﴿ لَقَادِ ٱسۡ تَكَبَرُواْ فِيۤ أَنفُسِهِمْ وَعَنَوْ عُتُواْ كَبِيرًا ﴿ لَنَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا الللَّهُ ال

ويتبع ما سبق من الصيغ الدالة على درجة الإسراف صيغة (فَجَر)، والفجر: هو التفتح في الشيء، من ذلك الَفْجر: انفجار الظلمة عن الصبح، ومنه انفجر الماء انفجاراً: تفتح، والفجرة: موضع الماء، ومفاجر الوادي مرافضه لانفجار الماء فيها، ثم كثر هذا حتى صار الابتعاث والتفتح في المعاصي فجورا، ثم كثر هذا حتى سمي كل مائل عن الحق فاجرا(٣).

وقد جاءت هذه الصيغة في القرآن في مجالين:

١- الحديث عن ما هو مركوز في الطبيعة الإنسانية من ميل إلى الفجور، وذلك في قوله تعالى: ﴿ بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرُ أَمَامَهُ ﴿ (٤) .

وقوله عز وجل: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّىٰهَا ۞ فَأَلَّمُهَا فَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ۞ ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّىٰهَا ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ ﴿ (٥).

في ضوء ما سبق نرجح ـ والله أعلم ـ أن هذه الصيغة تأتي للدلالة على الإسراف المندفع في شتى المجالات، مثل انفجار الصبح في شتى الآفاق، ومثل

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ٢١.

<sup>(</sup>٣) ابن فارس ـ معجم مقاييس اللغة ـ ٨٢٦.

 <sup>(</sup>٤) سورة القيامة \_ ٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة الشمس ٧، ٨.

<sup>(</sup>٦) سورة المطففين ٧٠.

<sup>(</sup>٧) سورة عبس ـ ٤٢.

انفجار الماء في شتى المسايل.

وبعد هذا الاستعراض للصيغ الدالة على درجة الإسراف، نأتي على ذكر الصيغ الدالة على مجال الإسراف، ومن أوضح الصيغ على ذلك ما سبق وأشرنا إليه صيغة: (البغي) فهي تدل على الإسراف في مجال العلاقة مع الآخرين ظلماً وتطاولاً.

وهناك أيضاً صيغة: (الفحش) فهي تدل على الإسراف في المجال المتعلق بالفروج، أو ما سبق أن سميناه بـ(الجرائم الأخلاقية) ففي قوله تعالى: ﴿ قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوْحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ (١) ذكر أن الفواحش: ما يتعلق بالفروج، قال ابن عباس: (ما ظهر) الزنا علانية، (وما بطن) الزنا سراً، وكانوا يكرهون الأول ويفعلون الثاني، فنهوا عن ذلك مطلقاً (٢)، وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَيُوا الزِّنَ الْمَا الذِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا نَدَكُمُ اللهُ الله

وهذه كلها مقامات مرتبطة بما أشرنا إليه من التجاوزات الأخلاقية، مثل الزنا، ونكاح زوجات الآباء، واللواط، ونحو ذلك من الفواحش. وفي مجال

سورة الأعراف ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ـ ٣٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ٢٢.

<sup>(</sup>٥) سورة النمل ـ ٤٥.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ـ ١٥.

وأما صيغة (سرف) فقد يتبادر إلى ذهن البعض أنها تختص بمجال الإنفاق دون سواه، وحين نعود للقرآن الكريم نجد أن هذه الصيغة ومشتقاتها قد وردت في بضع وعشرين موضعاً من القرآن الكريم، ولم تكن مرتبطة بالإنفاق إلا في موضعين من كتاب الله العزيز، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَتُّرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿ ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسَرِفُوا ۚ . ﴾ (٣) وهذا الاستقراء للآيات القرآنية يقودنا إلى القول بأن صيغة (سرف) من الصيغ الشاملة في الدلالة على تجاوز الحد، سواء في العلاقة مع الله، أو مع النفس، أو مع الآخرين. ومن الصيغ الدالة على مجال الإسراف صيغة (بطر)، والبطر: تجاوز الحد في المرح(٤). ووردت في قوله تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَكِتِم بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾ (٥) وقوله عز وجل: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِكَآءَ ٱلنَّاسِ ﴾(٦) فالبطر: الأشر، وغمط النعمة، وعدم شكرها $^{(\vee)}$ ؛ لما المرء عليه من شدة المرح والفرح بالنعم التي يتقلب فيها. فالصيغة، وفق ما سبق، ترتبط بحالة نفسية قوامها الأشر، وشدة المرح المفضى إلى كفران النعم وجحودها.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ـ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ١٤١.

<sup>(</sup>٤) ابن فارس ـ معجم مقاييس اللغة ـ ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) سورة القصص ٥٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال ٧٤.

<sup>(</sup>٧) لسان العرب مادة «بطر».

### القسم الثاني:

## النهي الأسلوبي الضمني عن الإسراف

ونعني به ذلك النوع الذي لا يعتمد على الأداة، ولا على الصيغة المباشرة، ولا على المفرد، بل يفهم من السياق ككل، أي: بواسطة المضمون الأسلوبي للتركيب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع مجال واسع رحيب، ولكن له بعض الأساليب البارزة التي تكرر ذكرها في عدة مواطن من كتاب الله العزيز، وهي \_ رغم تنوع أساليبها \_ تنهى عن الإسراف.

وينبغي أن ننبه إلى أنه قد يرد ضمن هذا النوع صيغة من الصيغ الدالة على الإسراف وتجاوز الحد، ولكن الاعتماد في النهي عن الإسراف لا يكون على هذه الصيغة وحدها، وإنما يقوم على السياق بكامله.

وأبرز أساليب هذا النوع ما يلي:

١ أسلوب الوعيد.

٢ أسلوب عرض النماذج المسرفة .

٣- أسلوب الحث على التوازن.

٤ - قصص الأمم السالفة من المسرفين.

وفيما يلي توضيح لكل قسم مما ذكر.

ا ـ أسلوب الوعبد (١): من ذلك الآيات التالية التي تتوعد المسرفين في الدنيا، وتبين حكم الله فيهم:

قال تعالى: ﴿ وَكُمَّ أَهْلَكَ نَا مِن قَرْبَ مِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾ (٢).

وقال عز وجل: ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا شَهُ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ اللهُ عَرْبَةً أَمَرْنَا مُثْرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا شَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ الله

وقول عز من قائل: ﴿ حَتَىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُثَرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمَّ يَجَّـُرُونَ ﴿ وَمَنَ آلِهُ مَ آيات الوعيد كذلك تلك الآيات التي تبين مآل المسرفين في الآخرة. وما ينزل بهم من عذاب الله وسخطه يوم القيامة:

قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ١٠٠٠ .

وقال عز وجل: ﴿ وَأَمَّا اللَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَا وَيَهُمُ النَّارُ كُلَّمَا آرَادُوَ الْنَ يَغَرُبُواْ مِنْهَا آعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّارِ اللَّذِي كُنتُم بِهِ عَنَكَدِّبُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُمْ فَوَالًا عَز مِن قَائل: ﴿ وَقَالَ عَز مِن قَائل: ﴿ وَقَالَ عَز مِن قَائل: ﴿ وَقَالَ عَز مَن قَائل: ﴿ وَقَالَ عَزَابُ اللَّهُ فِي الدُّنَيَا وَالْآخِرَةً وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَ إِنَّ اللَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي اللَّذِينَ عَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابُ اللِّيمُ فِي الدُّنَيَا وَالْآخِرَةً وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) يمكن أن نتذكر هنا ما سبق أن أشار إليه ابن الشجري من أن النهي يأتي أحيانًا بلفظ الوعيد. انظر: أمالي ابن الشجري ـ ١/ ٤١٥.

<sup>(</sup>۲) سورة القصص ۸۵.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون ـ ٦٤.

<sup>(</sup>٥) سورة غافر ٢٣٠.

<sup>(</sup>٦) سورة السجدة . ٢٠. فسق: الخروج عن الاستقامة والميل عنها «اللسان، مادة فسق».

<sup>(</sup>٧) سورة النور ـ ١٩، فحش: كل ماجاوز قدره وحده فهو فاحش «اللسان، مادة فحش».

أَطْغَيْتُهُ وَلَكِكُن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ ﷺ (1). وقال عز وجل: ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿ لِلَّا اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَكُن كَانَ فِي صَلَالِ بَعِيدِ ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿ لِلْعَانِمِينَ مَا بَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا شَرَابًا ﴿ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا شَرَابًا ﴿ إِلَا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا شَرَابًا ﴾ (1) .

وقال تعالى: ﴿ اللَّهِ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى مِرَطِ الْجَوَعِمِ ﴾ (٣) إلى قوله سبحانه: ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنُمُ قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنُمُ قَوْمًا طَانِعِينَ ﴾ (٤) عَنِ الْيَمِينِ ﴿ قَالُواْ بَلَ لَمُنْمُ قَوْمًا طَانِعِينَ ﴾ (٤)

ومن البديهي أن من يعي هذه الآيات الكريمات، لابد وأن يرتدع وينتهي \_ بإذن الله تعالى \_ عن السير في سبل الإسراف التي تودي به الهلاك، وهذه هي سنة الله تعالى في المسرفين.

# ٢ ـ أسلو عرض النماذج الإنسانية المسرفة:

فمن أمثلة النماذج المسرفة التي يدل السياق على إسرافها، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلظُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّهُ يَدُعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّمُّهُ كَنَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسِّرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ اللهُ عَنْهُ مَرَّ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ مَلُونَ اللهُ عَنْهُ مَلُونَ اللهُ عَنْهُ مَلُونَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَلُونَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَلُونَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَاللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَنْهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَا عَلَالِهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُلُونُ عَلَيْك

وقوله عز وجل: ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَعْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَاحَةِ أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ فَالَا كَذَلِكَ أَنْتُكَ ءَايَاتُنَا فَنَسِينًا أَلْقِيكَ مَةِ أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ فَالَا كَذَلِكَ أَنْتُكَ ءَايَاتُنَا فَنَسِينًا أَلَّ وَيَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ فَالَا كَذَلِكَ أَنْتُكَ ءَايَاتُنَا فَنَسِينًا أَلَّا فِي مَا لَيْ وَمَا مُنْ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِتَايَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴾ (٦) .

 <sup>(</sup>١) سورة ق ـ الآيات من ٢٤ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>۲) سورة النبأ - الآيات من ۲۱ - ۲٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات ٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات \_ الآيات من ٢٧ \_ ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة يونس ١٢٠.

<sup>(</sup>٦) سورة طه\_الآيات من ١٢٤\_١٢٧.

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَهِنْ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعُنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ إِنَّهُ لِلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعُنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعُنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِلْهَوْ لَلْهَ يَعُلَا اللّهَ يَتَاتُ عَنِيَّ إِنَّهُ لَلْهَ لَيُعُولُنَّ ذَهَبَ ٱلسّيَّاتُ عَنِيَّ إِنَّهُ لَلْهَ لَيُ لَوْلُ اللّهَ يَتَاتُ عَنِيَّ إِنَّهُ لَلْهَ لَيْ وَلَا إِنَّا اللّهَ يَتَاتُ عَنِيَّ إِنَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَكُولُ اللّهَ مِنْهُ وَرُدُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقال رب العزة والجلال: ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ وَ إِذَا مَسَهُ الشَّرُ فَذُو دُعَآ عِرِيضٍ (٢٠).

## ٣ ـ أسلوب الحث على التوازن:

التوازن نقيض الإسراف، والحث على التوازن يستلزم النهي عن الإسراف، من ذلك قوله تعالى: ﴿ وَٱبۡتَغ فِيمَا ءَاتَـٰلك اللّهُ ٱلدَّارَ ٱلْاَخِرَةُ وَلَا تَنسَ نَصِيبَك مِن الدُّنيَّ وَأَحْسِن كَمَا أَحُسَنَ اللّهُ إِلَيْكُ ﴿ (٥) .

وقال عز وجل: ﴿ وَلِا تَجْعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَ اكُلَّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ وَاللَّا اللَّهُ اللَّ

وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَثَّرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِك

سورة هود ٩٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) سورة فصلت ۱۵.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر - ٤٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر ٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) سورة القصص ٧٧.

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء ٢٩.

قَوَامَا﴾(١).

### ٤ ـ قصص الأمم المسرفة من الغابرين:

عندما تأتي الآيات القرآنية الكريمة بقصص الأمم الغابرة التي أسرفت، وبغت بغير الحق، فاستحقت عقاب الله؛ فإن في ذلك عظة وعبرة لأمتنا، لاجتناب طريق الإسراف، وقد أشار القرطبي إلى ذلك في معرض تفسيره للآيات القرآنية عن قوم هود، حيث قال: «الآية نزلت خبراً عمن تقدم من الأمم، ووعظاً من الله عز وجل لنا في مجانبة ذلك الفعل الذي ذمهم به وأنكره عليهم» (۳) والدعوة إلى مجانبة فعل ما بمثابة نهي عنه، ونمثل لذلك بالآيات التالية:

قال تعالى: ﴿ كَذَبَتُ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ كَذَبَتُ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَنَقُونَ ﴿ إِنَّ الْكُورُ رَسُولُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ كَذَبَتُ وَمَا أَسَّتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنَهُ أَنْهُونَ أَمِينٌ ﴿ أَمِينٌ اللَّهُ وَأَلَمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنَهُ أَمِينُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنَهُ اللَّهُ وَا لَمُ اللَّهُ مَا لَكُورُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُورُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُلَّا لَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقال عز وجل: ﴿ كَذَبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ آخُوهُمْ صَلِحُ ٱلْانْتَقُونَ ﴿ إِنِّ الْمَكُمْ وَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَا هَمِنُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَسُولُ أَمِينٌ فَي فَا هَلَهُ مَا هَلَهُ مَا هَلَهُ مَا هَلَهُ مَا عَلَهُ مَا عَلَهُ مَا عَلَهُ مَا عَلَهُ مَا عَلَهُ مَا عَلَهُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَعُمُونِ ﴿ وَهُ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمَ ﴾ وَتَنْجِعتُونَ مَن الْمُعْمَا فَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن الْمُعْمَا فَا عَلَيْهِ مِن اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَعُمُ وَلَا تُطِيعُونَ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَهُ وَرَدُوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمَ اللَّهُ وَاتَعْدُونَ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَهُ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُهُا هَضِيمَ اللَّهُ وَاتَعْدُونَ وَهُ وَلَا تُطِيعُونَ وَهُ وَلَا تُطِيعُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تُطِيعُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تُطْلِيعُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُواللَّهُ وَلَا تُطْلِعُونَا أَمْنَ الْمُسْرِفِينَ إِنْ اللَّهُ وَلَا تُعْلِيمُ اللَّهُ وَلَا لَعُولُونِ فَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تُطْلِعُونَ اللَّهُ وَلَا تُطِيعُونَ اللَّهُ وَلَا تُطِيعُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَعُلُولُونُ وَلَا لَعُلِيعُونَا أَمْنَ الْمُسْرِفِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَعُلُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا تُعْلِيعُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَعُلُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ٦٧.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى ـ ٤٠.

 <sup>(</sup>٣) الجامع الأحكام القرآن ـ المجلد ٧/ ج١١٦ / ١١٦ ، وذلك عن آيات سورة الشعراء التالية .

 <sup>(</sup>٤) سورة الشعراء ـ الآيات من ١٢٣ ـ ١٣٠ .

 <sup>(</sup>٥) سورة الشعراء ـ الآيات من ١٤١ ـ ١٥١ .

## ثَالثاً ـ تنوع أساليب النهي عن الإسراف في السياق القرآني:

إن التقسيمات والتفريعات التي ذكرناها فيما سبق جاءت في القرآن الكريم بشكل متداخل يكسب السياق تنوعاً بديعاً وتناسقاً فريدا، فيصرح تارة، ويضمن أخرى، ويواجه مرة، ويلمح أخرى، بصورة توقظ الحس، وتلامس الوجدان، من ذلك قوله تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ آَخُوهُمْ صَلِحُ ٱلْاَئَنَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْءَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ أَتُتُرَّكُونَ فِي مَا هَاهُنَآ ءَامِنِينَ ﴿ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَمُدُّوعٍ وَخَدَّلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١ اللهِ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ اللهِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهِ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْر ٱلْمُسْرِفِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصِّلِحُونَ ﴿ (٢) فالنهي عن الإسراف في هذه الآيات جاء أسلوبياً ضمنياً بواسطة عرض قصة ثمود قوم صالح، ولكن في نهاية هذا الآيات نلاحظ أن النهي عن الأسراف يصبح أكثر وضوحاً وشدة في قوله: ﴿ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ النَّهِ ﴾ ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمُّ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيَّ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُونُ رَّحِيثُ ١ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّعِ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنَ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِكنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٣٠ فالآيات في بدايتها تستخدم أسلوب الوعيد للنهي عن الإسراف بشكل ضمني ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنَّيا

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف\_٨١،٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء \_ الآيات من ١٤١ \_ ١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور - الآيات ١٩ - ٢١.

وَٱلْآخِرَةِ ﴾، وفي نهاية هذا المقطع من الآيات الكريمات نجد النهي عن الفحشاء، وهي نوع من الإسراف، يصبح أكثر بروزاً ووضوحاً، ﴿ لاَ تَنَبِعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيطان؛ لأن خطوات الشيطان الشيطان الشيطان تحيد بالمؤمن عن الصراط، وتقوده للإسراف والفحشاء، وهكذا نوَّع السياق القرآني باستخدام الأسلوب الضمني الذي يتدرج فيكاد يكون صريحاً في النهاية مورداً خلال ذلك إحدى الصيغ المعجمية الدالة على الإسراف، والملائمة للسياق، وهي صيغة (فحش)، فجاءت الآيات في الذروة من الإبداع والبلاغة.

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَٱبْنَاوُا ٱلْمِنْكُمْ حَقَّ إِذَا بَلَغُوا ٱلْفِكَاحَ فَإِنْ اَلْسَتُمْ مِنْهُمْ وُشَدًا فَاتَعِمْ أَنْكُولُهُمْ وَلَا تَأْكُوهَا إِسْرَافًا وَهِدَارًا أَن يَكُمُرُوا وَمَن كَانَ غَينَا فَلْيَسَتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلَيْنَ كُلُوا الْمَعْمُ فَقَ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِم أَمُولَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا ﴿ فَهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَسِيبًا فَاللّهُ اللّهُ عالله عاد السياق القرآني فتوعد من لم يتوقف عند الأكل بالمعروف، بل تجاوزه الله عاد السياق القرآني فتوعد من لم يتوقف عند الأكل بالمعروف، بل تجاوزه الله عاد السياق القرآني فتوعد من لم يتوقف عند الأكل بالمعروف، بل تجاوزه الله الله عاد السياق القرآني فتوعد من لم يتوقف عند الأكل الصورة المربعة للعذاب الله المه الله على الإسراف فيما لاحق له فيه، وذلك بتقديم تلك الصورة المربعة للعذاب

<sup>(</sup>١) سورة النساء \_ ٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ـ ١٠.

 <sup>(</sup>٣) الألوسي ـ روح المعاني ـ المجلد ٢/ ج٤/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) ابن كثير ـ تفسير القرآن العظيم ـ ٦٨٢ .

الذي ينتظر مرتكب هذه الموبقة، ﴿ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِم نَارًا ﴾ وهذا نهي أسلوبي ضمني عن الإسراف في أكل مال اليتيم، وقد أشار ابن الشجري إلى أن النهي هنا قد جاء بلفظ الوعيد (١)، وهكذا تنوع الأسلوب بين نهي صريح، ونهي ضمني، حتى يصل إلى الهدف المنشود وهو حفظ حق اليتيم وماله من أي اعتداء.

فقد اقترنت أداة النهي بإحدى الصيغ غير المباشرة للإسراف، وهي (بذر)، وهذا النوع ينطوي تحت النهي النحوي الصريح عن الإسراف، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَا نُبُرِّرُ تَبَذِيرًا فَي عَلا ذلك إرشاد إلى خلق التوازن والقصد في قوله تعالى: ﴿ وَلَا بَجْعَلُ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهِ كَاكُلُ ٱلْبَسَطِ ﴾ وهذا نهي ضمني عن الإسراف في الإنفاق، تقتيراً أو تبذيرا، وإرشاد إلى الأدب الأمثل، ألا وهو التوسط والاعتدال، وصدق الله تعالى إذ يقول: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا النَّوسِطُ والاعتدال، وصدق الله تعالى إذ يقول: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا النَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) أمالي ابن الشجري ـ ١/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ٢٦، ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة - ١٤٣.

#### الخاتمة

الحمدالله خالق الأكوان، والصلاة والسلام على سيد الأنام، وبعد..

فها نحن أولاءنا نلقي عصا الترحال، ونقف فنفتح مزادتنا، لنرى ثمار العلم المجنية من تلك القمم الشاهقة التي كنا نتسلقها، وأهم ما نراه بين أيدينا يمكن أن نجمله في النقاط الآتية:

أولاً: أن بيئة شبه جزيزة العرب أثرت تأثيراً كبيراً في المحافظة على جذوة التوحيد، والبعد عن الوثنية المسرفة، وفي تشكيل تقاليد اجتماعية تتخذ طابع الإسراف، وخاصة في مجالي: الحرب، والكرم، ولكلتا الناحيتين دور فعال مهم في دعم مباديء الدين الجديد وإرسائها.

ثانياً: أن أبرز مظاهر الإسراف عند عرب الجاهلية، كما بدأ في ضوء نصوصهم الشعرية، هو الإسراف في مجال العلاقة مع الآخرين، ويشمل ذلك: الإسراف في الحرب، وما أدى إليه من احتقار للمهن، باعتبار أن الغزو أشرف أبواب الرزق، ومجالات الإسراف الأخرى المرتبطة بالحرب، مثل: الثأر، والتمثيل، ومعاملة الأسرى والسبايا. وهناك أيضاً الإسراف في الإنفاق، والإسراف في قيم هذين المجالين، وهما: الحرب، والكرم كان مما يحتاجه الدين الجديد، بعد الارتقاء بالدوافع. والمجال الثاني الذي ظهر فيه الإسراف هو مجال العلاقة مع النفس، وما يتعلق بذلك من الإسراف في الخمر، وطلب الملذات، والحياة المترفة، ويمكننا أن نقول باختصار، إن أبرز نواحي الإسراف عند عرب الجاهلية الإسراف في الألم، والإسراف في اللذة، وقد اقترنا كثيراً في أشعارهم؛ لما كانوا يعانون من والإسراف في اللذة، وقد اقترنا كثيراً في أشعارهم؛ لما كانوا يعانون من

فراغ روحي قائم على إنكار البعث، وإحساس قوي مخيف بقرب الأجل، في ضوء الإيقاع الحربي لحياتهم.

ثالثاً: توقفنا عند العديد من النصوص الشعرية التي تناقض النظرة الشائعة عن العصر الجاهلي، وما يطلق عليه من أحكام شائعة عامة، تصف أهله أجمعين بالفقر، وسوء الحال، وشظف العيش، وذلك من خلال ما عرضته الأشعار الجاهلية عن أسلوب حياة مترفي الجزيرة في (البيئات المترفة) عند الغساسنة، والمناذرة، وأقيال اليمن وحضرموت، وأثرياء مكة والطائف ونجران.

رابعاً: من الأحكام المتسرعة على العصر الجاهلي ما قد يظن من شيوع المساواة بين عرب الجزيرة في ذلك العهد، بناء على النظرة إليهم كمجتمع بدوي بسيط، ولكن ظهر من خلال الدراسة أن هناك لوناً من الطبقية المسرفة التي تقسم الناس إلى: رؤوس، وأذناب، ووفق هذه النظرة الطبقية قام العديد من الأحكام المتعارف عليها في الجاهلية، فيما يتعلق بالفداء، والديات، والتكافؤ في الزواج، بل حتى في طريقة التحية.

خامساً: أن إسراف عربي الجاهلية في الحرب قد انعكس على الشعر، فيما سميناه (الصور الدموية في الحرب)، حيث يكثر في هذه الصور وصف الأشلاء، والدماء، وجثث القتلى، يتخلل ذلك الصراخ والعويل، وقد جاءت تلك الصور على نوعين، هما:

1- الصورة الشاملة: وهي الصورة (اللوحة) التي لا تلتزم ضرورة أن تكون الألفاظ أو العبارات مجازية، فقد تكون العبارات حقيقية الاستعمال، وهي مع ذلك دقيقة التصوير، دالة على خيال خصب، وذلك بما يتوفر لتلك الصورة

من العناصر المؤثرة الموحية، من صوت، ولون، وحركة، وفي أحيان عديدة بروز عنصري الزمان والمكان، أي: مجموعة ثرية من التفاصيل الحسية الصادقة.

٢- وقد يرد في ثنايا هذه الصورة الشاملة (اللوحة) صور فنية بديعة، تقوم على التشبيهات والاستعارات، وهذه الصور الفنية لا تقتصر على نقل أوجه الشبه بين شيء وآخر، وإنما تنقل لنا ما هو أهم، ألا وهو عاطفة الشاعر وإحساسه تجاه هذا الشيء.

والغريب في كل ما سبق أن النص الشعري عن الحرب في الجاهلية يكاد يخلو من الخوف، ومن مشاعر الألم والإحساس بالذنب، بل لقد شاعت في تلك الأشعار روح التشفي والشماتة.

ومن جهة ثانية فقد أثر الإسراف الحربي في صورهم الفنية التي تتناول موضوعات أخرى، فالشعر الجاهلي لا يكاد ينفصل عن الحرب مهما كان الموضوع الذي يعرض له، ففي الأطلال هناك حرب غامضة أدت إلى العفاء على آثار الديار، وسير الناقة يوحي بالخصومة والصراع، والمطر يبدو حرباً أو كالحرب، فهو يفزع الحيوان من الجبال، ويقلب الأشجار العظيمة، وحتى في الخمر يشبهون اندفاع الخمر باندفاع الدم من عرق مقطوع، وفي وصف حيوانات الصحراء، وخاصة معارك الثور مع الكلاب تبدو روح الصراع العنيفة، بل نراهم يصفون حمار الوحش حين يأوى للمبيت مثل اضطجاع الأسير، فالحرب في كل مكان في الشعر الجاهلي.

سادساً: القرآن الكريم كان فيه الدواء الناجح لكافة مناحي الإسراف التي شاعت في الجاهلية، وذلك بالقضاء على الفاسد منها، واستثمار النافع في

مجالاته الصحيحة، وكان أسلوب القرآن في المعالجة يعتمد على: الشمول لجميع جوانب حياة الفرد، الدينية، والاجتماعية، والأخلاقية، وتقويم كل إخلال بالتوازن، وكل انحراف عن الاستقامة.

سابعاً: بدا من خلال الدراسة القرآنية للنهي عن الإسراف في القرآن الكريم أن النصيب الأكبر من هذا النهي كان موجهاً لمن يسرف في العلاقة مع الله وربما يعود ذلك إلى أهمية هذه العلاقة، وشمولها، فالعلاقة مع الله محور لكل ما سواها، واستقامة المرء في هذا المجال تسهل استقامته في كل مناحي حياته الأخرى، والصيغ المستخدمة في هذا المجال متنوعة، أبرزها صيغة (سرف)، ثم صيغة (طغى)، وصيغة (عدا) و(فرط).

وفي مجال الآيات المتعلقة بالإسراف مع النفس جاءت الآيات على نوعين:

١- آيات تنهى عن الإسراف في بعض السلوكيات، وتحث على الاستقامة فيها،
 وهي:

\_ آداب الطعام، والشراب، واللباس.

\_ آداب المشي والكلام.

- آداب البناء.

ولقد جاء النهي عن الإسراف في البناء بصورة لا تقل حدة وصرامة عن النهي في بقية السلوكيات.

٢- آيات النهي عن الإسراف في بعض المشاعر الإنسانية: مثل: الفرح، والحزن،
 والغفلة، وحب الدين، وحب المال، والخوف، ونحوها.

أما في مجال النهي عن الإسراف في العلاقة مع الآخرين فقد برز النهي عن

الإسراف في رد الاعتداء، ومن خلال دراسة الآيات في هذا المبحث، وجدت أن الاعتداء إن وقع على المسلم من مسلم مثله، فإن الشارع الحكيم يبيح للمجني عليه القصاص ممن ظلمه، ولكنه يحيط هذا الحكم بنفحات ربانية حانية تدعوه إلى السمو، والعفو، والتسامح، وتعده بعظيم الأجر والثواب.

وأما في علاقة المسلم بغير المسلمين فقد التبس الأمر على البعض، فظن أن مفهوم العدل في رد الاعتداء في الدين الإسلامي يعني تعطيل فريضة الجهاد، وأن الجهاد يقتصر على الدفاع فقط، دون الابتداء والطلب. وهذا فهم خاطىء، فالمراد بالنهي عن الإسراف في رد الاعتداء لا يعني - بحال من الأحوال - تعطيل فريضة الجهاد، بل المراد به عدم قتل الأطفال، والنساء، والشيوخ العاجزين، والأجراء والفلاحين، وعدم حرق الأشجار، أو قتل الحيوان لغير مصلحة، أما في قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ ﴿() ونحوها من الآيات فقد انتهينا إلى أنها تتعلق بمرحلة من مراحل الجهاد، وليست الصورة النهائية التي انتهى إليها الجهاد، وهي: الابتداء والطلب، وهذا لا يعني أن الآية منسوخة، بل إنها - والله أعلم - من المنسأ، أي أن الحكم فيها يمكن أن يعمل به إذا كان المسلمون في وضع مماثل لوضع المسلمين عند نزول الآية.

أما ما يتعلق بـ(الإنفاق) فقد انتهيناإلى أن الإنفاق إما أن يكون في الطاعات، وإما في المباحات، وإما في المعاصي.

فالإنفاق في الطاعات لا إسراف فيه، وخاصة حين يستدعي الموقف إنفاق الكثير، مثل إنفاق الصحابة عند تجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك.

وأما الإنفاق في المباحات فالوسط هو ما يحث عليه الشارع الحكيم، قال

سورة البقرة - ١٩٤.

تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَتْرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿ (١).

وأما الإنفاق في المعاصي فهو إسراف، ولو لم ينفق إلا درهماً واحداً.

وقد ركزت الآيات القرآنية في مجال الإنفاق على الارتقاء بدوافع هذا الإنفاق، فقد عرف عن عرب الجاهلية كرمهم وبذلهم، فكانوا ينحرون إبلهم، ويتياسرون للفخر والسمعة، ويذكرون ذلك في أشعارهم، فجاء الحث على الإنفاق النابع من إيمان بالله وفي سبيل الله.

وفي مجال النهي عن الإسراف فيما يتعلق بالفروج، جاءت الدعوة الإلهية للطهارة، وحفظ الفرج، وبرز التعبير عن الإسراف في هذا المجال بصيغة (الفاحشة)، وذلك لأن هذه الصيغة تلقي ظلالًا من القبح الموغل في الشناعة، وتضفي إحساساً بكبر هذه الجرائم الإخلاقية وعظم خطرها.

وفي النهاية جاءت الآيات الناهية عن الإسراف بمعناه الشامل، والآيات في هذا المبحث تشير إلى أن الإسراف غريزة مركبة في أصل النفس الإنسانية، ويأتي التعبير عن ذلك بصيغة: (الفجور)، (البغي)، (الطغيان) والمؤمن حين يكتشف هذا الضعف المركب فيه فإنه سيضاعف حذره، ويقظته، حتى لا يقع في هاوية الإسراف.

ثامناً: أما من حيث الأسلوب، فقد ظهر من خلال آيات النهي عن الإسراف في القرآن الكريم أنها جاءت على نوعين:

أـ النهي الصريح عن الإسراف.

ب ـ النهي الضمني عن الإسراف.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان - ٦٧.

ويتفرع من النهي الصريح عن الإسراف قسمان، هما:

\* نهى نحوي عن الإسراف: وهو الذي يعتمد على وجود أداة النهي (لا)، ويغلب أن يأتي فيما يتعلق بآداب الطعام والشراب، والمشي، واللباس، والإنفاق والقصاص.

\* نهي معجمي عن الإسراف: وهو الذي يعتمد على طائفة من الصيغ التي تشترك مع الإسراف في دلالة مجاوزة الحد، وقد كان الفيصل في محاولة تحديد الفروق الدلالية بين هذه الصيغ هو القرآن الكريم، وقد حاولت \_ جاهدة \_ تلمس تلك الفروق في الدلالة بينها حين تجتمع صيغتان من الصيغ الدالة على مجاوزة الحد في سياق واحد؛ وذلك لأن ذكرهما في سياق واحد يشير \_ بما لا يدع مجالاً للشك \_ بأن هناك دلالة خاصة تميز كل صيغة عن الأخرى، وانتهيت إلى أن هناك صيغاً تدل على درجة الإسراف، وصيغاً تدل على مجال الإسراف،

فهن الصيغ الدالة على درجة الإسراف: فرط، طغى، عتا، فجر. ومن الصيغ الدالة على مجال الإسراف:

فحش: وهي تدل على الإسراف في مجال الجرائم الأخلاقية.

بذر: وهي تدل على الإسراف في مجال الإنفاق.

بغى: وهي تدل على الإسراف في مجال العلاقة مع الناس.

عدا: وهي تدل على الإسراف فيما يتعلق بالحدود الشرعية التي وضعها الله لعباده.

تاسعاً: أن صيغة (الإسراف) هي أعم صيغة دالة على مجاوزة الحد، وقد يتبادر

إلى ذهن البعض لأول وهلة أن هذه الصيغة ترتبط بمجال الإنفاق، ولكن استقراء الآيات القرآنية أظهر أنها من أوسع الصيغ وأشملها، حيث لم ترد في مجال الإنفاق إلا في موضعين اثنين من بين بضع وعشرين موضعاً في كتاب الله العزيز. وجاء القسم الأكبر من مواطن ورود هذه الصيغة في مجال العلاقة مع الله عز وجل، يلي ذلك مجال العلاقة مع الله عز وجل، يلي ذلك مجال العلاقة مع الآخرين، ومع النفس، ولم يتحقق ذلك لأي صيغة أخرى من صيغ الحقل المعجمي نفسه.

عاشراً: أن الأسلوب الضمني في النهي عن الإسراف من أكثر أساليب النهي عن الإسراف تنوعاً، فتارة يأتي هذا النهي بأسلوب الوعيد والتهديد، وتارة بأسلوب الحث على التوازن، وثالثة بذكر قصص الأمم الغابرة من المسرفين، ونهاياتهم المروعة، وأخرى بعرض النماذج الإنسانية المسرفة بأسلوب ينفر المرء من ذلك السلوك، كل ذلك يعرض في سياق يثير مشاعر النفس، ويوقظها، ويرشدها إلى الاستقامة.

حادي عشر: أن كافة ما ذكر من أساليب النهي عن الإسراف في القرآن قد جاءت بشكل متداخل بديع، يكسب السياق تنوعاً رائقاً، وتناسقاً فريداً، فيصرح هنا، ويضمن هناك، ويواجه مرة، ويلمح أخرى.

### وآخر دعوانا أن الحمد رب العالمين،

## الفمارس

أُولاً : فمرس الأيات القرنية .

ثانياً : فمرس الأحاديث النبوية .

ثالثاً : فمرس الأبيات الشعرية .

رابعاً : فمرس الأعلام .

خامساً : فمرس القبائل والطوائف .

سادساً : فمرس البلدان والمواضع .

سابعاً : فمرس المعارك والأبام .

## ا ـ فمرس الآيات القرآنية

| الصفحة                                 | الآية            | السورة                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | ä                | سورة البقر                                                                              |
| 7.7                                    | ۲                | وْ ذَلِكَ ٱلۡكِئْبُ لَارَيْبُ فِيهِ﴾                                                    |
| ٣.٧                                    | ١٤٣              | ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾                                            |
| 797                                    | 174              | ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ ﴾              |
| 79 દ                                   | 174              | ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيدٌ ١                              |
| · \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | <sub>-</sub> 14• | ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا ﴾                    |
| 797,747,777                            |                  |                                                                                         |
| (ن)، ۱۲۸، ۲۱۳، ۲۲۹                     | 198              | ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ |
| 1.4                                    | 719              | ﴿ ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِّ ﴾                                       |
| Y 9 £.                                 | 779              | ﴿ وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودِ ٱللَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞                   |
| 79.5                                   | 741              | ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَّعْنُدُوًّا﴾                                        |
| <b>v9</b>                              | 750              | إِ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ ﴾               |
| YA6                                    | 707              | ﴿ لا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِينِ ﴾                                                            |
|                                        | ان               | سورة آل عمر                                                                             |
| 140                                    | 149              | وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَغَزَنُواْ ﴾                                                      |
| ٦                                      | 124              | ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آَمْرِنَا﴾                       |
| <i>[</i> 7,4,4                         | 171              | ﴿ وَمَن يَعْلُلَ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةً ﴾                               |
| <b>Y'4•</b> \                          | 14.              | ﴿ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّيلِهِ ﴾                                  |
|                                        | 4                | سورة النسا                                                                              |
| 7.7                                    | ٦                | ﴿ وَٱبْنَالُواْ ٱلْمِئْكُمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلذِّيكَاحَ ﴾                     |
| <b>ተ</b> ፣ፕ ، የለ 6                     | 1.               | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْحُكُ لُونَ آمُولَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا ﴾                         |
| 495                                    | ١٤               | وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ يُدِّخِلَّهُ نَارًا﴾             |
|                                        |                  | TIV-                                                                                    |

| الصفحة                                                 | الآية | السورة                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۹۸، ۲۶۶                                               | ١٥    | ﴿ وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَنْحِشَةَ مِن نِسَآيٍكُمْ ﴾                                                                                                                            |
| 79% (787                                               | 77    | ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ ٓ أَقُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾                                                                                                                 |
| YAA                                                    | 74    | ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ ثَكُمْ ﴾                                                                                                                                          |
| Y £ 7                                                  | 40    | ﴿ فَإِنْ أَنَيْنَ يِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ﴾                                                                                                                             |
| 1+4                                                    | ٤٣    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَّرَبُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَٱنتُمْ سُكَرَىٰ ﴾                                                                                              |
| ٤٦                                                     | 1     | ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ يَيْتِيهِ عُمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِثْمٌ يُذْرِكُهُ ٱلْمُوِّتُ ﴾                                                                            |
| ۲۸۹ ، ۱۹۲                                              | 171   | ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَعَلَّمُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾                                                                                                                        |
|                                                        |       | سورة المائدة                                                                                                                                                                     |
| YA:A                                                   | ٣     | ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾                                                                                                                                             |
| 7 - 7 , P. 7 , 3 P. 7                                  | ۸۸،۸۷ | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحْرَبِمُواْ طَيِّبَتِ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾                                                                                    |
| 1.4                                                    | ٩٠    | ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَزَلَهُ رِجْسٌ ﴾                                                                                                           |
| 1.4                                                    | ۹۱    | ﴿ فَهَلَ أَنهُم مُنتَهُونَ ١                                                                                                                                                     |
|                                                        |       | سورة الأنعام                                                                                                                                                                     |
| ۲ ۸۰                                                   | 79    | ﴿ وَقَالُوٓاْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ١                                                                                               |
| ٧                                                      | ٤٥_٤٤ | ﴿ فَكَمَّا نَسُواْ مَاذُكِّ رُواْ بِهِ عَنَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوَّ بَكِلِّ شَيْءٍ ﴾                                                                                           |
|                                                        | 1     | ﴿ وَجَعَلُواْ يَلُّهِ شُرِّكَاءَ الْجِينَّ وَخَلَقَهُم ۗ وَخَرْقُواْ لَهُ بَنِينَ ﴾                                                                                              |
| Y33.43Y3.KAY3.FP                                       | 181   | ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ ﴾                                                                                                        |
| 795                                                    | 180   | ﴿ قُلَ لَآ أَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِيَ إِلَىٰٓ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ ﴾                                                                                                           |
|                                                        |       | 12 12 11 11 21 21 2121 115 3                                                                                                                                                     |
| <b>*</b> 97                                            | 157   | ﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَلاقُونَ ١٩٠٠                                                                                                                      |
| *PY<br>37, 737; , p y                                  | 101   | ﴿ دَالِكَ جَرْيِنَهُ مَ بِبغَيِهِم وَإِنَّا لَصَائِقُونَ النِينَ ﴾<br>﴿ ﴿ قُلُ تَعَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْتَكُمْ مَا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْتَكُمْ مَا ﴾ |
|                                                        |       |                                                                                                                                                                                  |
|                                                        |       | <ul> <li></li></ul>                                                                                                                                                              |
| 34, 737; , p 7                                         | 101   |                                                                                                                                                                                  |
| 34° 131° ° 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6         | 101   |                                                                                                                                                                                  |
| 19. 127: . P Y 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. | 101   |                                                                                                                                                                                  |

| الصفحة             | الآية | السورة                                                                                   |
|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79.7               | VV    | ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلذَّافَةَ وَحَـتَوْاْ عَنَّ أَمْ ِ رَبِّهِ مَد ﴾                          |
| (ع)، ۲۶۲، ۲۵۲، ۰۰۳ | ۸۰    | ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ * أَمَا أَتُونَ ٱلْفَحِثَــَةَ ﴾                        |
| ١٧٨                | 177   | ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ ﴾                                              |
| 177                | 14.   | ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّيٰينَ ﴾                                     |
| 177                | 144   | ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِۦ مِنْ ءَايَةٍ ﴾                                      |
| 177                | 144   | ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ ﴾                                                 |
| 797                | ١٦٦   | ﴿ فَلَمَّا عَتَوَاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنَّهُ قُلْنَا لَمُهُمَّ كُونُواْ قِرَدَةً ﴾       |
|                    |       | سورة الأنفال                                                                             |
| Y4 4               | ٤٧    | ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَ رِهِم بَطَّرًا ﴾                       |
|                    |       | سورة التوبة                                                                              |
| A17, P17, 077      | 77    | ﴿ وَقَلَيْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً . ﴾                                              |
| 7.4.7              | ١٣    | ﴿ أَتَخَشُونَهُ مُ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخُشُوهُ ﴾                                      |
| ۲٥                 | 47    | ﴿ إِنَّ ۚ ٱلنِّينَ ۗ وَيَكَادَهُ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾                                         |
|                    |       | سورة يونس                                                                                |
| 177                | 1_1   | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾          |
| ۸۲۲ ، ۲۰۴          | 17    | ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنَّبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْقَآيِمًا ﴾ |
| Y. 91              | ۰۸    | ﴿ قُلْ مِفَضِّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِلَاكِ فَلْيَفِّ رَحُواْ﴾                     |
| 144                | . ٧٨  | ﴿ قَالُوٓاْ أَجِئَتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ﴾            |
| ۲۷۹ ،۳۰            | ۸۳    | ﴿ فَمَآءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ،عَلَى ﴾                        |
| 144                | ۹.    | ﴿ ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِي ٓ إِسۡرَهِ يَلُ ٱلۡبَحْرَ ﴾                                     |
|                    |       | سورة هود                                                                                 |
| <b>4.4</b>         | 11-9  | ﴿ وَلَيِنَ أَذَقُّنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةَ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ﴾            |
| 740                | ۲٥    | ﴿ وَيَعَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ ﴾                        |
| 740                | ٥٩    | ﴿ وَيَلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِتَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ ﴾                   |

| الصفحة             | الآية       | السورة                                                                                                  |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YA4 . 1A1          | 117         | ﴿ فَٱسْتَقِمْ كُمَا أَمُرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوًّا ﴾                                      |
|                    |             | سورة الحجر                                                                                              |
| 707                | V0 _VY      | ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠٠ ﴾                                            |
| ۲٠٩                |             | ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ لَلِحِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ۞                                         |
|                    | -           | سورة النحل                                                                                              |
| ۲۸۰                | ٣٨          | ﴿ وَأَقَسَمُواْ بِأَللَّهِ حَهَّدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ أَللَّهُ مَن يَمُوثُ                       |
| 44                 | ٥٧          | ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبُنَاتِ سُبْحَنَاتُمْ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ١٩٠                           |
| ٣٥                 | ۸۵،۹۵       | ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا ﴾                                    |
| 14.                | 77          | ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَيَصِفُ أَلْسِنَتُهُ أَلْكَذِبَ ﴾                              |
| 74.0               | ٩.          | ﴿ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغَيْ ﴾                                               |
| 794                | 110         | ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْسَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ ﴾                              |
| 771 > 077 > 777    | 177.177     | ﴿ وَإِنَّ عَاقَبَ تُمَّ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمُ بِهِ }                                    |
|                    |             | سورة الإسراء                                                                                            |
| ۱۰۰ م              | ١٦          | ﴿ وَإِذَاۤ أَرَدۡنَاۤ أَن نُّهُ لِكَ قَرۡيَةً أَمَرُنا مُتَرَفِبِهَا ﴾                                  |
| 744                | 74          | ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا نَعَّبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾                                              |
| 777, PAY, PPY, YAY | W+_Y7       | ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِيَ حَقَّامُ وَٱلْمِسْكِينَ ﴾                                                     |
| ۵۲۱، ۳۳۲، ۱۹۲، ۳۰۳ | 44          | ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهِ ﴾ كُلُّ ٱلْبَسْطِ ﴾                 |
| ٣٤                 | 77.         | ﴿ وَلَا نَفْنُكُواْ أَوْلِنَدُكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ﴾                                                 |
| (۲۹۰،۲۵۳،۲٤٦،(۶)   | ٣٢          | ﴿ وَلَا نَقَرَبُواْ ٱلرِّنَٰ ۗ إِنَّهُمُ كَانَ فَنحِشَةً ﴾                                              |
| <b>*4</b> %,       |             | _                                                                                                       |
| (ق)، ۶۰، ۱۲۱۰ ۲۸۲  | 44          | ﴿ وَلَا نَقَتُلُواْ النَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّيُّ ﴾                            |
| Y • 1              | **          | ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغَرِقَ ٱلْأَرْضَ ﴾                                 |
|                    |             | سورة الكهف                                                                                              |
| 79. 11.9           | YA <b>*</b> | ﴿ وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَ دَوْةِ وَٱلْمَثِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَةً |

| الصفحة        | الآية   | السورة                                                                       |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
|               | ,       | سورة طه                                                                      |
| 140           | 7 £     | ﴿ ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طُغَىٰ ١                                 |
| 177           | ٤٣      | ﴿ ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرُعَوْنَ إِنَّهُ مِلَغَىٰ ١٩٠٠)                          |
| PA() (P1) #P7 | ٤٥      | ﴿ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْمَنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ۞              |
| YF1 , 7 · T   | 174_175 | ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكِرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾                |
|               |         | سورة الأنبياء                                                                |
| ١٧٣           | 7-1     | ﴿ ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْ لَةٍ مُّعْرِضُونَ ١٠٠٠ . ﴾ |
| ۱۷۳           | 0       | ﴿ فَلْمَأْنِنَا بِكَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ٢                     |
| ۱۷۳           | 9_٧     | ﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلُكَ إِلَّارِجَالَا نُوُّحِىٓ إِلَيْهِمٍّ﴾           |
| ٤، ۲۷۲        | ٩       | ﴿ فَأَنْجَيْنَنَهُمْ وَمَن نَّشَآةُ وَأَهۡلَكَمْنَا ٱلْمُسۡرِفِينَ إِنَّ     |
| 712           | ٣٥      | ﴿ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾                            |
|               |         | سورة الحج                                                                    |
| <b>Y1</b> A   | 49      | ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَنَّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً ﴾                   |
| 77° <b>7</b>  | ٦,      | ﴿ ﴿ أَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ﴾                        |
|               | -       | سورة المؤمنون                                                                |
| 701           | V_0     | ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونٌ ۞ ﴾                               |
| (ع)، ۲۹۰، ۱۹۲ | V       | ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَنَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞﴾         |
| 177           | ٤٦_٤٥   | ﴿ ثُمَّ أَرُّسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَاْرُونَ بِثَايَتِنَا﴾ ۗ             |
| ۲۰۱ ، ۱۳۵     | 7.8     | ﴿ حَتَّىٰ إِذَآ أَخَذُنَا مُتُرْفِيهِم بِٱلْعَذَابِ ﴾                        |
|               |         | سورة النور                                                                   |
| <b>7</b> .7.7 | ۱۷      | ﴿ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ أَبَدًا﴾                      |
| ٨٤٢، ٢٠٨، ٥٠٣ | Y 1_1 9 | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَنْحِشَةُ ﴾                     |

| الصفحة                     | الآية   | السورة                                                                                              |
|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |         | سورة الفرقان                                                                                        |
| 444 6 443                  | ۲۱      | ﴿ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا ﴾                                        |
| (ع)، ۱۲۲، ۱۲۲۵ (۲۲۱،       | ٦٧      | ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَتَّرُواْ ﴾                               |
| 714,4.4.44                 |         |                                                                                                     |
|                            |         | سورة الشعراء                                                                                        |
| ۳۰، ۳۳۳، ۲۳۳               | 145,144 | ﴿ كَذَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ ﴾                             |
| . ***                      | 1796174 | ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةً تَعَبَثُونَ إِنَّ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ ﴾                   |
| 377 , 777                  |         | ﴿ وَإِذَا بَطَشَتُم بَطَشَتُم بَطَشَتُم جَبَّارِينَ ﴿                                               |
| W.D.W.E.Y.9.Y.V            | 107_121 | ﴿ كَذَّبَتَ تَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لَمُمَّ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا نَنَّقُونَ ١٠٠٠ . ﴾ |
| 79. 641.68                 | 107,101 | ﴿ وَلِا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا لَيْنِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾      |
| 707, 707                   | 177,170 | ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم ﴾             |
|                            |         | سورة النمل                                                                                          |
| ۱۷۷                        | 18,17   | ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ ءَايِنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ ثَبِينٌ ﴿ ﴾                     |
| ۲۱.                        | ٥٢      | ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةً بِمَاظَلَمُوٓأً ﴾                                                 |
| 73Y, 70Y, <b>1</b> PY      | ٤٥      | ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَكَالُ لِقَوْمِ فِي أَنَأْتُونَ ٱلْفَكَحِشَةَ ﴾                                    |
|                            |         | سورة القصص                                                                                          |
| ۱۷۰ ،۳۰                    | ٤       | ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                                            |
| ۱۷٦                        | 49,44   | ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ ﴾                                   |
| 194                        | ٥٧      | ﴿ وَقَالُواْ إِن نَتَّبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفَ مِنْ ﴾                                      |
| ٠٢٩٩،٢٨٥،١٩٣،١٦٥           | ٥٨      | ﴿ وَكُمْ أَهْلُكُ نَامِن قَرْبِكِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا لَم ﴾                                     |
| ٣٠١                        |         |                                                                                                     |
| 794 6 4916711              | ٧٦      | ﴿ ﴿ إِنَّ قَدْرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ ﴾                                             |
| 7713 1173 <b>4</b> 873 494 | VV      | ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَنْكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ ﴾                           |
| 717                        | ٨١      | ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِء وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾                                                         |
| 140                        | ٨٣      | ﴿ يِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ مَعَكُمُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾         |

| السورة                                                                                               |           | الآية  |     | الصفحة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----|--------|
| ,                                                                                                    | العنكبوت  |        |     |        |
| ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلذَّ                           | لْقَمَرَ﴾ | 17     | 79  |        |
| ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْا                         | ﴿.        | 74     | 79  |        |
|                                                                                                      | ة الروم   | t.     |     |        |
| ﴿ الَّمْرُ قُ ﴾                                                                                      |           | ٥_١    | 74. |        |
|                                                                                                      | ة لقمان   |        |     |        |
| ﴿ وَلِا نُصَعِّرَ خَذَّكَ لِلنَّاسِ ﴾                                                                | •         | ۱۹ ،۱۸ | ۱۹۸ | 791    |
| <b>.</b>                                                                                             | سجدة      |        |     |        |
| ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَينِهُمُ ٱلنَّآرُ ﴾                                             |           | ۲.     | 4.1 |        |
|                                                                                                      | الأحزاب   |        |     |        |
| ﴿ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَلْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾                                                    |           | ٣٠     | 727 |        |
|                                                                                                      | رة سبأ    |        |     |        |
| ﴿ قَالُواْ سُبَحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعَبُدُ                          |           | ٤١     | ٧٢  |        |
|                                                                                                      | رة يس     |        |     |        |
| ﴿ لِنَآ إِلَيۡكُم مُرۡرِسَلُونَ ۞﴾                                                                   |           | ١٤     | ۱۷٤ |        |
| ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ |           | ١٦     | ١٧٤ |        |
| ﴿ إِنَّا تَطَيَّزَنَا بِكُمِّ لَهِنِ لَمْ تَنتَهُواْ ﴾                                               |           | . 14   | ١٧٤ |        |
| ﴿ قَالُواْ طَكِيرُكُم مَّعَكُمْ مَعَكُمْ مَعَكُمْ مَعَكُمْ مَ ﴾                                      | l         | 19     | ۱۷۳ |        |
| ,                                                                                                    | الصافات   |        |     |        |
| ﴿ وَقَالُواْ إِنْ هَلَااَ إِلَّا سِمْرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّا لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ | •         | 10     | ۱۸۷ |        |
| ﴿ أَوِذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظَامًا ﴾                                                     | 1.        | ١٦     | ١٨٨ |        |
| ﴿ ﴿ آحَشُرُوا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾                                                    | ď         | -      | 4.5 |        |

| الصفحة                | الآية                                  | السورة                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>₹・€</b> 41∧∧ . 1∧∨ | ٣٠_٢٧                                  | ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ ﴾                   |
| , 188                 | 70                                     | ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓا ۚ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمْرُونَ ﴿ ﴾               |
| ١٨٨                   | 41                                     | ﴿ وَيَقُولُونَ أَيِنَا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَعْنُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ |
|                       |                                        | سورة ص                                                                                                |
| 79.5                  | 7 £                                    | ﴿ وَإِنَّ كُتِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطُلَةِ لَيْغِي بَغْضُهُمْ ﴾                                           |
|                       |                                        | سورة الزمر                                                                                            |
| 79                    | ٣                                      | ﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلَّذِينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ﴾                                        |
| ٣.٣                   | ٤٩                                     | ﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانًا ﴾                                                          |
| W. W. 179             | ۳٥                                     | ﴿ ﴿ فَلَ يَكِعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسَّرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِ ۗ م ﴾                                   |
|                       |                                        | سورة غافر                                                                                             |
| 144                   | 40                                     | ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوٓاْ ﴾                                   |
| ۱۷۸                   | 77,77                                  | ﴿ وَقَالَ فِـرَّعَوْبُ ذَرُونِيَّ أَقَتُلَ مُوسَىٰ ﴾                                                  |
| ۱۷۸ ده                | ٨٢                                     | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَّابُ ۞ ﴾                                           |
| 144                   | 4.5                                    | ﴿ كَلَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ مُرْتَابٌ ۞﴾                                           |
| 174                   | ٤٣                                     | ﴿ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ وَعُوَّهُ ﴾                                   |
| 3 N 1. Y. Y           | ٤٣                                     | ﴿ وَأَتَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ١٠٠٠                                                  |
|                       |                                        | سورة فصلت                                                                                             |
| 772                   | 10                                     | ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                                    |
| <b>*.</b> **          | 01                                     | ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ ﴾                                                    |
|                       |                                        | سورة الشورى                                                                                           |
| Y0Y                   | **                                     | ﴿ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِۦلَبَغَوَّا ﴾                                          |
| 777                   | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ ٢                                                           |

| الصفحة                                  | الآية         | المسورة                                                                                                        |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VYY, (WY, +FY,                          | £٣ <u></u> ٣٩ | ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَى مُمْ يَنْفَصِرُونَ ١٠٠٠ ﴾                                             |
| ۲۹۳<br>(ن)، ۲۲۲، ۲۲۲، <sub>۶۲</sub> ۳   | ٤٠            | ﴿ وَجَزَاقًا سَيِنَاتُهِ سَيِنَاتُهُ مِثَلُهَا ﴾                                                               |
| ( 1 )                                   |               | سورة الزخرف                                                                                                    |
| (أ)، ۱۷۱                                | 0_1           | ﴿ حمّ ٥ وَالْكِتَنْبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهُ فَرْءَ نَاعَرَ بِيًّا ﴾                                   |
|                                         |               | سورة الدخان                                                                                                    |
| .14.                                    | ٣.            | ﴿ وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِيَّ إِسْرَتِهِ يلَ ﴾                                                                  |
| ۰۳، ۱۸۰.                                | 41            | ﴿ مِن فِرْعَوْتُ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞                                               |
| YA•                                     | <b>ሦ</b> ጊሦ٤  | ﴿ إِنَّ هَنَوُلَاء لَيَقُولُونُ ١٠٠ إِنْ هِيَ إِلَّا ﴾                                                         |
| ,                                       |               | سورة الأحقاف                                                                                                   |
| ٧٣                                      | <b>~1_</b> 79 | ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِينِ ﴾                                                         |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               | سورة الحجرات                                                                                                   |
| <b>3</b> P Y                            | ٩             | ﴿ فَإِنَّ بِغَتَّ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ ﴾                                                            |
|                                         |               | سورة ق                                                                                                         |
| 4.1.175                                 | YV_Y £        | ﴿ ٱلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ ﴿ إِنَّ ﴾                                                      |
| 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |               | سورة الذاريات                                                                                                  |
| Y0Y                                     | ٣٤_٣٢         | ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّا أَرْسِلْنَاۤ إِلَىٰ فَوْمِ تَجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن |
| Y 9.7                                   | ٤٤            | ﴿ فَعَتَوْاْ عَنْ آَمْرِ رَبِّهِ مْ ﴾                                                                          |
| ۱۸۸ ، ۱۸۳                               | 04-01         | ﴿ وَلَا يَجْعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾                                                            |
|                                         |               | سورة الطور                                                                                                     |
| ۱۸۸ ، ۱۸۳                               | 44-44         | ﴿ فَذَكِّرٌ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا يَجْنُونٍ ١٠٠٠ . ﴾                                 |

| الصفحة        | الآية  | السورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٤           | ٤٤     | ﴿ وَإِن يَرَوُّا كِسْفًا مِّنَ ٱلسُّمَآءِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٨٤           | ٤٥     | ﴿ فَلَا رَهُمْ حَتَّىٰ يُكَفُّواْ يَوْمَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |        | سورة الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>9</b>      | ۸٬۷    | ﴿ وَٱلسَّمَاءَ رَفَعُهَا وَوَضَعَ ٱلَّهِيزَاتَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |        | سورة الحديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 797 (717      | 77, 77 | ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |        | سورة القلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 £ £         | 71     | ﴿ يُوَلِّلُنَا إِنَّا كُنَّا طَلَغِينَ ﴿ إِنَّ الْكَالِمُ اللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |        | سورة الحاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۱۰ ، ۱۸۱     |        | ﴿ فَأَمَّا ثُمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِالطَّاغِيَةِ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 797           | ٦      | ﴿ وَأَمَّا عَادٌّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجٍ صَرْصَرٍ عَانِيَةٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1413 987      | 11     | ﴿ إِنَّا لَمَّا طَعَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُو فِي لَلْمَارِيَةِ ﴿ إِنَّا لَمَّا طَعَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُو فِي لَلْمَارِيَةِ ﴿ إِنَّا لَمَا طَعَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُو فِي لَلْمَارِيَةِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ الللللَّا لَلْمُلْعُلِمُ اللَّالِمُ |
|               |        | سورة الجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٣            | ٦      | ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |        | سورة القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 49V. c 19£    | ~~     | ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنْسَنُ أَلِّن تَجْمَعَ عِظَامَهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |        | سورة الإنسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 £ 9         | ٨      | ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَكَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |        | سورة النبأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۸۱، ۸۸۱، ۶۰۳ | 71.71  | ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا شَهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| الصفحة             | الآية   | السورة                                                                                                         |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         | سورة النازعات                                                                                                  |
| ١٧٦                | ۱۷      | ﴿ ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْجَوْنَ إِنَّهُ مُطَغَىٰ ١٩٩٠                                                              |
| 177 (4.            | 3.7     | ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُم ٱلْأَغَلَىٰ ١                                                                         |
|                    |         | سورة عبس                                                                                                       |
| 74 <b>¥</b>        | ٤٢      | ﴿ أُولَيِّكَ هُمُ الْكُفَرَةُ الْفَجَرَةُ إِنَّ ﴾                                                              |
|                    |         | سورة الانفطار                                                                                                  |
| 7.47               | ٣       | ﴿ مَاغَرُّكَ بِرَبِكَ ٱلْكَوِيمِ الْ                                                                           |
|                    |         | سورة المطففين                                                                                                  |
| 74 V               | ٧       | ﴿ كَلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ۞﴾                                                             |
|                    |         | سورة الفجر                                                                                                     |
| 770                | ۷، ۸    | ﴿ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ۞ ٱلَّتِي لَمْ يُعَلِّقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَندِ ۞﴾                                 |
| 715                | ١٦ ، ١٥ | ﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنْسَنُ إِذَا مَا ٱبْنَكَنَهُ رَبُّهُ ﴾                                                         |
| 317                | 71.19   | ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلثُّرَاتَ أَكُلًا لَّمَّا اللَّهِ وَتَحِبُّونَ ٱلْمَالَ ﴾                                     |
|                    |         | سورة الشمس                                                                                                     |
| (ی)، ۱۵۲، ۱۲۲، ۲۹۷ | ۸ ۷     | ﴿ وَنَفْسِ وَمَاسَوَنِهَا ۞ فَأَهْمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونِهَا ۞﴾                                             |
|                    |         | سورة العلق                                                                                                     |
| 3.7. 007           | 1.7     | ﴿ كُلَآ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَيِّ ۚ إِنَّ أَن رَّمَاهُ ٱسْتَغَنَّ ۞ ﴾                                      |
|                    |         | سورة التكاثر                                                                                                   |
| Y A <b>T</b>       | ,       | ﴿ ٱلْهَنكُمُ ٱلتَّكَائِرُ ۗ ﴿ إِنَّ هُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |

# ثانياً : فمرس الأحاديث النبوية.

| الصفحة | الموضوع                                              |
|--------|------------------------------------------------------|
|        | - <b>1</b> -                                         |
| Y01    | " أخوف ما أخاف أمتي زهرة الدنيا وكثرتها "            |
| 10.    | " استوصوا بالأساري خيراً "                           |
| 777    | َ إِنْ قُوماً كَانُوا أَهْلَ ضَعْفَ ومسكنة"          |
| Y0V    | " اللهم آت نفسي تقواها "                             |
| 194    | " إياكم والغلو في الدين "                            |
|        | <b>- خ</b>                                           |
| 7 5 4  | " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى"                      |
|        | - <b>Ë</b> -                                         |
| ٦      | " القصد القصد تبلغوا "                               |
|        | -4-                                                  |
| 101    | " كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب "                    |
| ٦      | " كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة" |
|        | <b>- J-</b>                                          |
| 194    | " لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم "              |
| 40     | " لو أمرت أن أعاقب أحد بما فعل في الجاهلية لعاقبتك"  |
| 7 £ Y  | " ليس في المال حق سوى الزكاة"                        |
|        | — <sub>(*)</sub> —                                   |
| 4 • 4  | " ما بال أقوام يقول أحدهم "                          |
| 0 £    | " ما بعث الله نبياً إلا في منعة من قومه "            |

# ثالثاً : فمرس الأبيات الشعرية

| الصفحة  | الشاعر            | القافية  | المطلع            |
|---------|-------------------|----------|-------------------|
| ٧٣      | أمية بن أبي الصلت | ورجائيا  | حنانيك إن الجن    |
| 9.7     | حسان بن ثابت      | اللقاء   | ونشربها فتتركنا   |
|         |                   | .1       |                   |
| ٣٨      | عمر بن كلثوم      | أبا      | خا الله           |
| ٤Y      | الأعشى            | كلابا    | حتى إذا ذَرَّ     |
| 77      | العباس بن مرداس   | الثعالبُ | أرب يبول          |
| ٧٠      | ضابيء البرجمي     | ثعلبُ    | وما أنا ممن       |
| ۸٦،٥٦   | الأخنس بن شهاب    | غالبُ    | ونحن أناس         |
| ٩,      | عبيد بن الأبرص    | فالذنوبُ | أقفر من           |
| ١٢١     | لبيد بن ربيعة     | الغضوبُ  | غضبنا للذي        |
| ١٥٨،١٢٣ | شاعر من كندة      | يتلهبُ   | على عهد كسرى      |
| 141     | مُرَّة الفقعسي    | تذهب     | فلا تأخذوا عقلاً  |
| 1 £ 1   | علقمة بن عبدة     | وجيب     | إلى الحارث الوهاب |
| 107     | النابغة الذبياني  | ربوب     | عذارى يسحبن       |
| 177     | حسان بن ثابت      | مشوب     | فلا والله         |
| 119     | عمرو بن معد يكرب  | يحاربوا  | فكلنا هم          |
| 101     | بشر بن أبي خازم   | عجوبُها  | بنى عامر إنا      |
| ٤٢      | _                 | الأرانب  | إذا ابتدر         |
| ££      | عمرو بن معد يكرب  | طيبِ     | أبني زياد         |
| 97      | حفص بن الأحنف     | العرقوب  | لولا السفار       |
| ٩٧      | حفص بن الأحنف     | لحروب    | لا تنفري          |

| الصفحة     | الشاعر            | القافية    | المطلع          |  |  |
|------------|-------------------|------------|-----------------|--|--|
| 117:1.5    | الأعشى            | الشروب     | قاصد وجهها      |  |  |
| 111        | النابغة الذبياني  | السياسبِ   | رقاق النعال     |  |  |
| 115        | علقمة بن عبدة     | متربب      | مبتلة كأن       |  |  |
| 104,14,    | امرؤ القيس الكندي | بالذنب     | ضازت بنو أسد    |  |  |
| 171,701    | عبيد بن الأبرص    | بالأذناب   | إننا إنما خلقنا |  |  |
| 101        | النابغة الذبياني  | مسلوب      | لم يبق غير طريد |  |  |
| 777        | عنترة بن شداد     | بلاخضاب    | وكم من فارس     |  |  |
| 117        | الأعشى            | بأبوابها   | وكعبة نجران     |  |  |
|            | ,                 | <b>4</b> – |                 |  |  |
| <b>7</b> £ | _                 | زميتُ      | سميتها إذ       |  |  |
| <b>Y Y</b> | امرؤ القيس الكندي | اصطفیت     | تخيرني الجن     |  |  |
| 1.4        | عفیف بن معد یکرب  | ما حييت أ  | فلا وا لله      |  |  |
| ١٣٣        | عنترة بن شداد     | وما رويتُ  | وإني قد شربت    |  |  |
| 1941,188   | الأعشى            | هباتُها    | ومنا الذي       |  |  |
| ٥٨         | عنترة بن شداد     | من حياةِ   | دعوني في القتال |  |  |
|            | - 8               | <b>;</b> – |                 |  |  |
| ۲۷۸،۱۰۰    | عنترة العبسي      | تخوجُ      | ألا إنها نعم    |  |  |
| ٣٨         | عمرو بن كلثوم     | ونساج      | إذ لا ترجي      |  |  |
|            | - ۶-              |            |                 |  |  |
| ۸٣         | الأعشى            | للربح      | تشتري الحمد     |  |  |
| ***        | الأعشى            | فانفسحْ    | وإذا غاضت       |  |  |
| ۳,۳        |                   | الصباحِ    | فسار بنا        |  |  |

| الصفحة         | الشاعر           | القافية | المطلع            |
|----------------|------------------|---------|-------------------|
| ۸۸             | بشر بن أبي خازم  | بمستباح | نحل محنوف         |
| 144            | عمرو بن معد يكرب | جانح ِ  | مصافين أصهاراً    |
| 44             | الأعشى           | ينفدا   | جعل الإله         |
| **             | الأعشى           | متعهدا  | خربت بيوت         |
| ٧٧             | حاتم الطائي      | سيدا    | يقولون لي         |
| ۸٧             | حاتم الطائي      | مخلداً  | أريني جواداً      |
| 10.            | عمرو بن معد يكرب | شدا     | لما رأيت نساءنا   |
| ۸٠             | حاتم الطائي      | يزيدُ   | فلا الجود         |
| ۸٧             | عمرو بن كلثوم    | نريدُ   | ألا فاعلم         |
| 144            | المهلهل بن ربيعة | أحدُ    | أكثرت قتل         |
| 770            | مالك بن نويرة    | مسندُ   | فأقررت عيني       |
| ٨٠             | الأفوة الأودي    | سادوا   | لا يصلح الناس     |
| 77             | حاتم الطائي      | جودُها  | وقائلة أهلكت      |
| ٤٧             | السليك بن السلكة | أذواد   | ياصاحبي ألا       |
| 44             | <u>-</u>         | سعد     | أتينا إلى سعد     |
| ٧٤             | _                | الأعادي | قد بت ضيفاً       |
| ٧٤             | _                | مجيل    | أعوذ من           |
| 775,77         | طرفة بن العبد    | مفسدِ   | أرى قبر           |
| ۸۳             | حاتم الطائي      | وحدي    | إذا ما صنعت       |
| ٨٩             | يزيد بن الحذاق   | تبدي    | نعمان إنك         |
| 777.97         | طرفة بن العبد    | مخلدي   | الا أيهذا الزاجري |
| <b>۲۷۷،۱۰۰</b> | طرفة بن العبد    | ومتلدي  | ومازال تشرابي     |

| الصفحة     | الشاعر            | القافية   | المطلع         |
|------------|-------------------|-----------|----------------|
| 1.4        | دريد بن الصمة     | المقدد    | تراه خمیص      |
| 114        | أمية بن أبي الصلت | ينادي     | له داع بمكة    |
| 110        | طرفة بن العبد     | زبرجدِ    | في الحي أحوى   |
| 114        | عمرو بن معد يكرب  | المنادي   | أعاذل إغا      |
| 1 2 4      | عمرو بن معد يكرب  | وتلدِ     | فكان فداؤه     |
| 1 £ 9      | أخت عمرو بن عاصية | صادي      | هلا سقيتم      |
| 109        | حسان بن ثابت      | الزنادِ   | مها جنة إذا    |
| ۲۸۰        | الأسود بن يعفر    | ونفادٍ    | فإذا النعيم    |
| ٩ ٤        | الأعشى            | إكسادِها  | تنخلها من      |
|            | - ,               | , –       |                |
| 9,9        | طرفة بن العبد     | وطمر      | فإذا ما شربوها |
| *17        | المرقش الأكبر     | المطر "   | وآخر شاص       |
| ***        | امرؤ القيس        | خصر°      | فتور القيام    |
| ٤٠         | امرؤ القيس        | المعاصرا  | أحنظل إذ       |
| ٦٦         | امرؤ القيس        | الموتورا  | لو كنت         |
| મ વ        | عوف بن عطية       | طارا      | نؤم البلاد     |
| 4 4        | امرؤ القيس        | أشقرا     | ونشرب حتى      |
| 110        | الأعشى            | الحويوا   | ترى الخز       |
| 140        | عروة بن الورد     | أجدرا     | عجبت لهم       |
| ٤٣         | النابغة الذبياني  | مستور     | أصاخ من نبأة   |
| ٤٥         | _                 | السفاسيرُ | أهى قصياً      |
| <b>ጓ</b> ለ | النابغة الذبياني  | الثبورُ   | تعلم أنه       |

| الصفحة | الشاعر           | القافية   | المطلع          |  |
|--------|------------------|-----------|-----------------|--|
| ۸١     | الأفوة الأودي    | أصورُ     | ومستنبح         |  |
| ٨٤     | حاتم الطائي      | الذكرُ    | أماوي إن        |  |
| ١٠٨    | أعشى باهلة       | يقتفر     | لا يتأرى لما    |  |
| 170    | المهلهل بن ربيعة | الديارُ   | خذ العهد        |  |
| ١٢٨    | المهلهل بن ربيعة | الفرارُ   | يالبكرا نشروا   |  |
| 1 £ 7  | عمرو بن معد يكرب | ياعمرو    | ألم ترني        |  |
| 107    | بشر بن أبي خارم  | مئزرُ     | تظل مقاليت      |  |
| 17.    | حسان بن ثابت     | الشعرُ    | أولاد حام       |  |
| 198    | لبيد بن ربيعة    | شاجو      | فأصبحت أنى      |  |
| 107    |                  | إسارُها   | الامت سليم      |  |
| ٧٦     | عروة بن الورد    | فاسهري    | أقلي علي اللوم  |  |
| ٩٨     | المنخل اليشكري   | وبالكثيرِ | ولقد شربت.      |  |
| 117    | دريد بن الصمة    | وترِ      | يغار علينا      |  |
| ١١٨    | عروة بن الورد    | وعرعرِ    | فيوماً على نجد  |  |
| 147    | عمرو بن كلثوم    | يعرِ      | جلبنا الخيل     |  |
| 16.    | شاعر من تميم     | النحرِ    | ومنا رئيس القوم |  |
| 150    | الأعشى           | جوارِ     | كن كالسموءل     |  |
| 101    | عروة بن الورد    | اليستعورِ | أطعت الآمرين    |  |
| 777    | المهلهل بن ربيعة | العبير    | وأني قد تركت    |  |
| - j-   |                  |           |                 |  |
| ١٣٨    | المهلهل بن ربيعة | البراز    | قل لأطفال       |  |

| الصفحة | الشاعر               | القافية     | المطلع              |
|--------|----------------------|-------------|---------------------|
|        | <b>–</b> J           | <b>4</b> —  |                     |
| ١٢٢    | العباس بن مرداس      | المعاطسا    | فإن يقتلوا          |
| ٩.     | المتلمس              | المتلمس     | فهذا أوان العرض     |
| ٩.     | المتلمس              | أملس '      | فلا تقبلن ضييماً    |
| ٥٠     | امرؤ القيس           | الباسِ      | فتقول : قواد الجياد |
| 144    | عنزة بن شداد         | وشماسِ      | إذا اشتغلت          |
| 779    | امرؤ القيس           | المكودسِ    | فبات على خد         |
| 779    | _                    | وأرماس ِ    | قومي اصبحيني        |
|        | - j                  | <u>.</u>    |                     |
| ٦٧     | مالك بن نمط الهمداني | ولا يريشُ   | يريش ا لله          |
|        | <b>–</b> J           | <b>j.</b> – |                     |
| ٨٤     | حاتم الطائي          | والقرضِ     | سأمنح مالي          |
|        | - 1                  | <b>i</b> –  |                     |
| 171    | أمية بن خلف          | عكاظ        | ألامن مبلغ          |
|        | ·                    | _           |                     |
| ٧٢     | سويد بن أبي كاهل     | القرعْ      | وأتاني صاحب         |
|        | اليشكري              |             |                     |
| 1.4    | حاتم الطائي          | أتضلعا      | أبيت خميص البطن     |
| 11.    | الأعشى               | أو وضعا     | من يلق هوذة         |
| 777    | المهلهل بن ربيعة     | رتوعا       | قتلوا كليباً        |
| 777    | مالك بن حريم         | المنزعا     | كأن جنا الكافور     |
| ٦٨     | لبيد بن ربيعة        | صانع        | لعمرك ما تدري       |

| الصفحة      | الشاعر            | القافية         | المطلع            |
|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1.0         | مشعت بن عامر      | المتاغ          | تمتع يامشعث       |
| 1.7         | بشر بن أبي خازم   | أصوغ            | وعشت وقد          |
| 119         | عروة بن الورد     | دامعُ           | تقول: ألا أقصر    |
| 1 20        | جرير بن عطية      | المسترضع        | أين الذين         |
| ١٤٨         | _                 | وقد يسعُ        | ألا سقيتم         |
| 777         | متمم بن نويرة     | جرشعُ           | ولقد غدوت         |
| ۸۸          | حجر بن خالد       | مراتعه          | منعنا حمانا       |
| ۲.          | أبو قيس بن الأسلت | والهاع          | الحزم والقوة      |
| ۱۱۸         | أبو قيس بن الأسلت | تهجاع           | قد حصت            |
| 131         | حسان بن ثابت      | ابن جندع        | بين القين هلا     |
| <b>۲</b> ٦٨ | الحادرة           | وندعي           | ونقي بآمن         |
| **1         | الحادرة           | لم ترفع         | متبطحين على       |
|             | <u>-</u>          | <b>4</b> –      |                   |
| ۸۰          | حاتم الطائي       | الخلفا          | يارب عاذلة        |
| ٣٧          | الأعشى            | الخصف           | قلنا : الصلاح     |
| ££          | أوس بن حجر        | شاسف            | صد، غائر العينين. |
| 1.0         | عبيد بن عبد العزى | لا يتخوف        | وما العيش، إلا    |
| 171         | قيس بن الخطيم     | تجف             | إنا ولو قدموا     |
| ١٣٢         | قيس بن الخطيم     | سرف             | إن بني عمنا       |
| 1 • £ : 4 9 | بشر أبي خازم      | والرغف          | فقد، تراني        |
| 11.         | الأعشى            | الرفيف          | وصحبنا من آل      |
| 110         | الأعشى            | بشف <b>وف</b> ِ | خاشعات يظهرن      |

| الصفحة | الشاعر            | القافية    | المطلع         |
|--------|-------------------|------------|----------------|
|        | - 3               | <b>j</b> – |                |
| ٤٣     | الأعشى            | الإطلاق    | ساهم الوجه     |
| ٨٢     | عمرو بن الأهتم    | طريقُ      | وكل كريم       |
| 111    | الأعشى            | مشتاق      | واضعاً في سراة |
| 778    | المفضل النكري     | حريقُ      | كأن هزيزنا     |
| ۸۳     | زهير بن أبي سلمى  | موبقِ      | ومن يلتمس      |
| ٨٩     | يزيد بن الحذاق    | من راقِ    | هل للفتى       |
| ٩.     | كلبب وائل         | في الوثاقِ | فكم ملك        |
| 177    | تأبط شراً         | ابن براقِ  | ليلة صاحوا     |
| 179    | أم عمرو بنت وقدان | بالأبرق    | إن إنتم        |
|        | _ <u> </u>        | ,<br>3 —   |                |
| ٧٤     | _                 | بفنائكا    | هيا صاحب       |
|        | - ,               | <b>J</b> – |                |
| ٤٣     | الأعشى            | أزل        | أطلس طلاع      |
| 1 + £  | الأعشى            | كابل       | ولقد شربت      |
| 117    | الأعشى            | الخمايلْ   | الواهب القينات |
| ٧٩     | حاتم الطائي       | الإبلا     | إن البخيل      |
| ۸٧     | الأفوه الأودي     | حجلا       | نقاتل أقواماً  |
| 4 4    | لبيد بن ربيعة     | واغلا      | كرام إذا       |
| 115    | أمية بن أبي الصلت | ZXX        | فاشرب هنيئاً   |
| 17 £   | امرؤ القيس        | قتيلا      | سائل بني أسد   |
| ١٢٨    | المهلهل بن ربيعة  | ثكلا       | ذهب الصلح      |

| الصفحة | الشاعر          | القافية  | المطلع       |
|--------|-----------------|----------|--------------|
| 1 £ Y  | لبيد بن ربيعة   | جاذلا    | وعان فككناه  |
| ١٤٨    | عامر بن الطفيل  | هزالا    | قضينا الحزن  |
| ٤٩     | تأبط شرا        | مرسل     | ولست براعي   |
| ٧١     | الأعشى          | زجلُ     | وبلدة مثل    |
| 110    | الأعشى          | ثلث الم  | إذا تقوم     |
| ١٤٨    | عبد الله بن ثور | غللُ     | هلا سقيتم    |
| 777    | عامر بن الطفيل  | العويلُ  | تركنا دورهم  |
| YVA    | الأعشى          | نهلوا    | لا يستفيقون  |
| ٤١     | امرؤ القيس      | المحملِ  | وألقى بصحراء |
| 78,84  | امرؤ القيس      | مذيلِ    | فعن لنا سرب  |
| ٤٩     | امرؤ القيس      | والجاملِ | فإننا لم نعد |
| ٥٢     | تابط شراً       | وسنبل ِ  | ويوماً على   |
| ٥٢     | عمرو بن كلثوم   | الحلال   | يخلف المال   |
| ٥٨     | عمرو بن كلثوم   | القتلِ   | معاذ الإله   |
| ۸۷،٦١  | عامر بن الطفيل  | ورمال    | ترعى فزارة   |
| ٧١     | عنترة بن شداد   | المنصلِ  | فأنا سريت    |
| ٧٦     | حاتم الطائي     | أهلي     | سأقدح من     |
| ٧٩     | المرقش الأصغر   | جليل ِ   | آذنت جارتي   |
| ۸۲     | حسان بن ثابت    | المال    | أصون عرضي    |
| ٨٢     | حاتم الطائي     | فضلِ     | وأجعل عرضي   |
| ١      | عمرو بن كلثوم   | هلال     | بكرت تعذلني  |
| ١٠٣    | قیس بن عاصم     | عقِلي    | لعمرك إن     |

| الصفحة | الشاعر           | القافية    | المطلع         |
|--------|------------------|------------|----------------|
| 1.7    | عامر بن الظرب    | والمال     | سآلة للفتى     |
| 111    | حسان بن ثابت     | البزل      | يمشون في       |
| 114    | المهلهل بن ربيعة | سالِ       | لا تمل القتال  |
| 171    | المهلهل بن ربيعة | ذهلِ       | ألا بلغ بني    |
| ۱۲۳    | الأعشى           | بسجال      | رب حي          |
| 177    | الحارث بن عباد   | حيالِ      | قربا مربط      |
| 177    | المهلهل بن ربيعة | الوجال     | صدق الجار      |
| 177    | رجل من بني عقيل  | لا نبالي   | ونبكي حين      |
| ١٣٢    | المهلهل بن ربيعة | وخال       | قد شفیت        |
| ١٣٨    | المهلهل بن ربيعة | بالنصال    | قد ذبحنا       |
| 107    | امرؤ القيس       | السعالي    | إنا تركنا      |
| 109    | حسان بن ثابت     | الأرذل     | وليس أبوك      |
| 444    | امرؤ القيس       | منزلِ      | ومر على القنان |
| 444    | لبيد بن ربيعة    | الجمالِ    | وحط وحوش       |
| ١٢٣    | باعث بن صريم     | بلبالها    | سائل أسيد      |
|        | -,               | o <b>–</b> |                |
| ٤٩     | رشید بن رمیض     | لم ينمْ    | باتوا نياما    |
| ٥٢     | الأعشى           | عدمْ       | وأبيض كالسيف   |
| ٦٩     | مرقش السدوسي     | التمائمْ   | لا يمنعنك من   |
| ۸١     | عمرو بن شأس      | ظلمْ       | أرادت عراراً   |
| ۸١     | بشر بن أبي خازم  | الأكمْ     | إذا الثلج      |
| ۸۳     | المثقب العبدي    | الذمم      | جعل المال      |

| الصفحة      | الشاعر                 | القافية   | المطلع          |
|-------------|------------------------|-----------|-----------------|
| 7 V V ( 9 £ | الأعشى                 | ختم       | وصهباء طاف      |
| 777         | الأعشى                 | ما علمْ   | تمززتها         |
| ££          | الحطيئة                | رسما      | وطاوي ثلاث      |
| ٥٢          | عمير بن قيس            | حراما     | ألسنا الناسئين  |
| ٧٢          | عمرو بن عدي اللخمي     | كلسما     | دعوت ابن        |
| ٩.          | المتلمس                | فتقوما    | وكنا إذا الجبار |
| ٩ ١         | الأعشى                 | دما       | قتلنا القيل     |
| ٩ ٤         | الأسود بن يعفر         | التراجيما | حتى تناولها     |
| ९५          | الأعشى                 | فعاما     | تخيرها أخو      |
| 177         | عامر بن الطفيل         | قياما     | قتلنا منهم      |
| 177         | قیس بن زهیر            | مظلوما    | إن يوم الهباءة  |
| 777,187     | عامر بن الطفيل         | وخثعما    | بقرنا الحبالى   |
| 1 £ 9       | عبد الله بن ثور        | متقسما    | أخذناكم يوم     |
| 444         | الأسود بن يعفر         | خوطوما    | كأن ريقتها      |
| ٧١          | بشر بن أبي خازم        | السهامُ   | وخرق تعزف       |
| YY          | المخبل السعدي          | علمُ      | وتقول عاذلتي    |
| 91          | الحارث بن ظالم         | الأكارم   | علوت بذي الحيات |
| 90          | علقمة بن عبدة          | مفدوم     | ظلت ترقرق       |
| 1 • 1       | عنترة بن شداد          | ملومُ     | ربذ يداه        |
| 171         | حاجز بن عوف            | الغشومُ   | قتلنا ناجياً    |
| ١٢٨         | عمرو بن براقة الهمداني | الجماجم   | فلا صلح حتى     |
| 144         | الأعشى                 | الخودامُ  | وتلفى حصان      |

|              | 1                    |          |               |
|--------------|----------------------|----------|---------------|
| الصفحة       | الشاعر               | القافية  | المطلع        |
| 140          |                      | الجماجم  | نخصف بالآذان  |
| 17.          | حسان بن ثابت         | اللئام أ | فلا تفخر بقوم |
| 17.          | حسان بن ثابت         | عالمُ    | سألت قريشاً   |
| 475          | علقمة بن عبدة        | مرجوم    | بل كل قوم     |
| <b>YV</b> 7  | علقمة بن عبدة        | موثوم    | كان إبريقهم   |
| 444          | إسحاق الموصلي        | قيامُ    | كأن إبريق     |
| ٧٨           | حاتم الطائي          | لومُها   | أعاذل إن      |
| ٥٠           | عنرة بن شداد         | فطامي    | أنا العبد     |
| ٥٢           | عنترة بن شداد        | وطعام    | وفي الغزو     |
| ٦٧           | ابن أبي خلاس الكلابي | يقدم     | نفرت قلوصي    |
| 119,94       | زهير بن أبي سلمي     | يظلم     | ومن لا يبذد   |
| 1 • 1        | عنترة بن شداد        | لم يكلمِ | فإذا شربت     |
| 1 - 7"       | عبد السيح بن عسلة    | الحلم    | والخمر ليست   |
| 119          | عنترة بن شداد        | الأدهم   | يدعوك عنتر    |
| 114          | زهير بن أبي سلمي     | يظلم     | جرئ متى       |
| ١٢٢          | لبيد بن ربيعة        | بالصميمر | قتلنا تسعة    |
| 1 7 9        | كبشة أخت عمرو بن معد | دمي      | أرسل عبد الله |
| 177          | المهلهل بن ربيعة     | الأعمام  | ولقد خبطت     |
| 177          | الحارث بن وعلة       | سهمي     | قومي هم       |
|              | الذهلي               |          |               |
| 17.          | حسان بن ثابت         | آل حامِ  | فلا تفخر      |
| 177          | الأعشى               | زمزم     | فما أنت من    |
| <b>Y</b> 7.£ | عنترة بن شداد        | نادم     | وكم فارس      |

| الصفحة | الشاعر             | القافية    | المطلع                |
|--------|--------------------|------------|-----------------------|
|        | - 3                | ) <b>–</b> |                       |
| 44     | الأعشى             | وارجحنْ    | وطلاء خسرواني         |
| 1      | الأعشى             | الظعنْ     | فقد أشرب              |
| 1 • £  | الأعشى             | والشاهسفرن | وعلال، وظلال          |
| ٤٠     | الأعشى             | سنافا      | فلا وأبيك             |
| ٨٨     | عمرو بن كلثوم      | بنينا      | وقد علم               |
| ٨٩     | عمرو بن كلثوم      | فينا       | إذا ما الملك          |
| ٩ ١    | عبيد بن الأبوص     | أبينا      | كم من رئيس            |
| 9.7    | عمرو بن كلثوم      | الجاهلينا  | ألا لا يجهلن          |
| 14.44  | عمرو بن كلثوم      | ظالمينا    | بغاة ظالمين           |
| ٩٨     | عمرو بن كلثوم      | الأندرينا  | ألا هبي               |
| 99     | عمرو بن كلثوم      | مهينا      | ترى اللحز             |
| 114    | عبد الشارق الجهني  | إلينا      | فلما لم ندع           |
| 1 £ 4  | امرؤ القيس         | يقتلونا    | ملو <b>كاً</b> من بني |
| ۱۲۰،۹۳ | الفند الزماني      | إذعاث      | وبعض الحلم            |
| ٤٨     | ذو الأصبع العدواني | بمغبون     | عني إليك              |
| ለዓረጓ • | ذو الأصبع العدواني | أبيين      | إني أبي               |
| ٧١     | تأبط شرا           | اللسان     | إذا عينان             |
| ٨٤     | حاجب بن حبيب       | بأثمان     | والمعطيان ابتغاء      |
| 99     | حاجب بن زرارة      | عبد المدان | شربت الخمر            |
| 117    | أمية بن أبي الصلت  | بني الديان | ولقد رأيت             |
| 170    | الحارث بن عباد     | اليدان     | هْف نفسي              |

| الصفحة     | الشاعر           | القافية  | المطلع       |
|------------|------------------|----------|--------------|
| 177        | قیس بن زهیر      | شفاني    | شفيت النفس   |
|            | <b>–</b> ,       | ŭ –      |              |
| ١٢٨        | المهلهل بن ربيعة | راعيها   | لا أصلح الله |
| 1 5 4      | حسان بن ثابت     | مواليها  | كم من أسير   |
| 109        | حسان بن ثابت     | طواغيها  | أنتم أحابيش  |
| <b>ኣ</b> ለ | أفنون التغلبي    | الحوازيا | ألا لست في   |
| 144        | عبد يغوث الحارثي | لسانيا   | أقول وقد     |

### رابعاً : فمرس الأعلام

|                                                     | <b>– 1</b> –              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| 47                                                  | آدم                       |
| . 777,70,77,777                                     | إبراهيم عليه السلام       |
| 444                                                 | إبراهيم النخعي            |
| ነቸሉ                                                 | أحمد بن يحيى ( ثعلب)      |
| ٨٦،٥٦                                               | الأخنس بن شهاب التغلبي    |
| . 797                                               | الأزرق بن عقبة            |
| 140                                                 | ابن إسحاق                 |
| 1 £ 0                                               | أسعد بن عمرو بن هند       |
| 179 . 408                                           | الإسكافي                  |
| ٨٥                                                  | الإسكندر                  |
| £A,YA,YT,YT,YY                                      | إسماعيل عليه السلام       |
| 1981177177                                          | الأسود بن المنذر اللخمي   |
| 7 V A < 9 £                                         | الأسود بن يعفر النهشلي    |
| 177116.1.911.7                                      | الأشعث بن قيس             |
| 109,101,24                                          | الأصمعي                   |
| Y0£19£                                              | ابن الأعرابي              |
| ١٣٧                                                 | أفتل بن أنمار( جد جاهلي ) |
| ٤٥                                                  | أكثم بن صيفي التميمي      |
| Y £ 9.                                              | الألوسي                   |
| 7 £ ; 7 7 • ; 9 9 ; 7 9 ; 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | امرؤ القيس بن حجر الكندي  |
| 7.031,701,701,771,977,707,150,157                   |                           |
| 7.A                                                 | أمية بن أبي الصلت         |
| 171                                                 | أمية بن خلف               |

.172.17.

| 102                     | أنس الفوارس                     |
|-------------------------|---------------------------------|
| 770                     | أنس بن مالك                     |
| 144:57                  | أنس بن مدرك الخثعمي             |
| 140.41                  | أوس بن حارثة الطائي             |
| 14055                   | أوس بن حجر التميمي              |
| £0                      | إياس بن قبيصة الطائي            |
|                         | - بـ -                          |
| ١٢٣                     | باعث بن صريم                    |
| 77.170                  | بجير بن الحارث                  |
| ۱۲۷،۱۲۶                 | البراض بن قيس الكناني           |
| 1 £ £                   | برو كوبيوس                      |
| ٨٣                      | بشامة بن الغدير                 |
| 100(10)().7(). £(\\(\V) | بشر بن أبي خازم                 |
| Y £ V                   | البقاعي                         |
|                         | - <b>:</b> -                    |
| 177171171107129         | ثابت بن جابر الفهمي ( تأبط شرا) |
| 7 2 7 2 7 2 1           | ثابت بن قیس بن شماس             |
| 1 £ A                   | ثور بن عفير (جد جاهلي)          |
|                         | <i>–</i> ۾ –                    |
| ٨٥                      | جاليوس الروماني                 |
| VY                      | جذيمة الأبرش                    |
| 1 £ 7 . £ 4             | جرول بن أوس (الحطيئة )          |
| ጚጚ                      | جرير بن عبد ا لله البجلي        |
| 171,9.                  | جرير بن عبد المسيح (المتلمس)    |
| 1 20                    | جرير بن عطية                    |

| 172 :07                    | <b>ج</b> ساس بن مرة البكري           |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 7.7                        | جعفر بن أبي خلاس الكلبي              |
| 1.4                        | جفنة بن عمرو                         |
| 1 £ Å                      | جفنة بن قتيرة السكوني                |
| 148                        | الجلاس بن طلحة                       |
| 11 + 1 + 9                 | جلنداء                               |
| 7.4                        | جواد علي                             |
| 1 • 9                      | جيفر بن الجلنداء                     |
| 140:1.4.4.4.4.4.4.6.6.4.6  | حاتم الطائي                          |
| ٨٣                         | حاجب بن حبيب الأسدي                  |
| <b>५</b> ५                 | حاجب بن زرارة التميمي                |
| 171                        | حاجز بن عوف                          |
| 1 £ 1                      | الحارث بن أبي شمر الغساني            |
| 1 601 6 6                  | الحارث بن جبلة                       |
| ١٣٢                        | الحارث الجرمي                        |
| <b>Y Y</b>                 | الحارث بن حلزة                       |
| ۱۲۲،۹۱،٤٨                  | الحارث بن ظالم                       |
| 1 & 7 : 1 7 0 : 1 1 A      | الحارث بن عباد البكري                |
| ١٣٢                        | الحارث بن وعلة الذهلي                |
| ٨٨                         | حجر بن خالد                          |
| 07,2.                      | حجر الكندي                           |
| 147,141,14,14              | حذيفة بن بدر                         |
| ለዓ፡ጓ፦‹ሂለ                   | حرثان بن الحارث العدواني (ذو الإصبع) |
| 171:17.109:124:111:97:47:4 | حسان بن ثابت                         |
| ١٦٢،                       |                                      |

| 127                                      | الحصين الحارثي                           |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 127                                      | الحصين بن الحمام المري                   |
| 47                                       | حفص بن الأحنف الكناني                    |
| 140                                      | الحكم بن الطفيل                          |
| 1.7                                      | حكيم بن عفر بن طارق                      |
| 102171117                                | هل بن بدر                                |
| 1474142                                  | همزة بن عبد المطلب                       |
| Y £ 9                                    | أبو حنيفة                                |
|                                          | -خ-                                      |
| ٤٨،٤٧                                    | خالد بن جعفر الكلابي                     |
| ٣٩                                       | خباب بن الأرت التميمي                    |
| ١٣٤                                      | خبيب بن عدي                              |
| Y + V. Y + £ : 9 Y : 9 1 : 0 £ : 1 A : V | ابن خلدون                                |
| ٤٨                                       | الخمس التغلبي                            |
|                                          | - <u>4</u> -                             |
| 11461+4                                  | دريد بن الصمة                            |
|                                          | <b>- ر</b> -                             |
| *14                                      | الربيع بن أنس                            |
| 105                                      | الربيع بن زياد                           |
| YY                                       | الربيع بن مالك التميمي ( المخبل السعدي ) |
| <b>Y</b> 9                               | ربيعة بن سفيان ( المرقش الأصغر )         |
| 47                                       | ربيعة بن مكدم                            |
| ٤٩                                       | رشی <i>د</i> بن رمیض                     |
|                                          | <b>- ;-</b>                              |
| ٤٣                                       | الزيرقان بن بدر                          |

| 14+                                     | ابن الزبعرى                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| ١٣٧                                     | الزبير بن العوام                   |
| 7 £ 7 ; 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | الزمخشري                           |
| <b>7.4.119.97.27.25.27</b>              | زهير بن أبي سلمي                   |
| 04.07.24.24                             | زهير بن جذيمة العبسي               |
| ٥٧                                      | زهير بن جناب الكلبي                |
| 102                                     | زياد بن سفيان العبسي               |
| 107,101,111,40,000,30,66,600            | زياد بن معاوية ( النابغة الذبياني) |
| 1 2 7 1 7 0                             | زید الخیل                          |
| 174                                     | زيد بن الدثنة                      |
| ٤٥                                      | زيد بن صوحان العبدي                |
|                                         | — <u>Jui</u> —                     |
| ***                                     | السدي                              |
| 147,50,55                               | سعد بن أبي وقاص                    |
| 7 £ 7                                   | سعید بن المسیب                     |
| Yo                                      | سفانة بنت حاتم الطائي              |
| 109                                     | أبو سفيان                          |
| 1.49                                    | أم سلمة                            |
| 1 £ £ . 0 \ . £ .                       | سلمة بن الحارث الكندي              |
| ٤٦                                      | السليك بن السلكة                   |
| ١٣٦                                     | سمرة بن جندب                       |
| 1 £ 0                                   | السموءل بن عادياء                  |
| <b>ዓ</b> .አ                             | سنمار                              |
| <b>Y Y</b>                              | سويد بن أبي كاهل اليشكري           |
| ٥٧                                      | سويد الدرامي                       |
| 72777771                                | سید قطب                            |

| سيف بن ذي يزن                        | 11211914                           |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| السيوطي                              | 7 £ 1 . 7 7 7                      |
| - <b>ش</b> –                         |                                    |
| شأس                                  | 1 £ 1                              |
| شرحبيل بن الأسود اللخمي              | ١٢٢                                |
| شرحبيل الكندي                        | ٤٠                                 |
| شهل بن شيبان الحنفي ( الفند الزماني) | 14444                              |
| <b>- س</b> -                         |                                    |
| صالح (عليه السلام)                   | ** £ : Y 9 7 : Y * X : Y * Y       |
| صرمة بن أنس                          | 114                                |
| صريم بن معشر (أفنون التغلبي )        | ጓለ                                 |
| صفية بنت عبد المطلب                  | 147                                |
| صلاءة بن عمرو ( الأفوه الأودي)       | ۸۷،۸۰                              |
| صيفي بن الأسلت                       | 1184.4                             |
| - ض -                                |                                    |
| ضابئ البرجمي                         | ٧.                                 |
| <b>- 4</b> -                         |                                    |
| طرفة بن العبد                        | 479,477,477,10,1,2,1,2,49,47,47,47 |
| – عے –                               |                                    |
| عائذ بن محصن ( المثقب العبدي)        | AY                                 |
| عائشة بنت أبي بكر الصديق             | 7 £ 9. 7 • 7 • 7 • 7               |
| عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح           | 174                                |
| عامر بن الحارث (أعشى باهلة )         | ١.٨                                |
| عامر بن الطفيل                       | 777:1£A:1£7:177:170:177:AY:71      |
|                                      |                                    |

| 1.4.1.4                                           | عامر بن الظرب العدواني       |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 9737763476                                        | العباس بن مرداس              |
| 114                                               | عبد الشارق الجهني            |
| YYX                                               | عبد القاهر الجرجاني          |
| 1 • ٣ • 1 • ٢                                     | عبد الله بن أبي قحافة        |
| 1 £ 9.1 £ A                                       | عبد الله بن ثور العامري      |
| ነምፕ                                               | عبد الله بن جحش              |
| 114                                               | عبد الله بن جدعان            |
| ٤٥                                                | عبد الله بن سنان الأسدي      |
| . ۲ ٤ ٨ . ۲ ٩ 7 . ۲ 7 1 7 1 7 1 7 7 7 7 7 8 7 7 . | عبد الله بن عباس             |
| **                                                | عبد الله بن عبد المطلب       |
| 711,90                                            | عبد الله بن عمر بن الخطاب    |
| 144                                               | عبد الله بن كعب              |
| ٤٧                                                | عبد الله بن مسعود            |
| ***                                               | عبد الله بن المعتز           |
| 779                                               | عبد الله بن معد يكرب الزبيدي |
| 11411149                                          | عبد المدان عمرو بن يزيد      |
| 117:1-4                                           | عبد المسيح بن عسلة           |
| ٣٢                                                | عبد الطلب                    |
| <b>Y</b> 3                                        | عبد الملك بن مروان           |
| 144                                               | عبد يغوث بن صلاءة الحارثي    |
| 107,171,9.4                                       | عبيد بن الأبوص               |
| 1 • 9                                             | عبيد بن الجلنداء             |
| 1.0                                               | عبيد بن عبد العزى السلامي    |
| 1121.7.71                                         | عثمان بن عفان                |

| ٤٠                    | أبو عجلان                            |
|-----------------------|--------------------------------------|
| ٧٥                    | عدي بن حاتم الطائي                   |
| ۸١                    | عرار بن عمرو بن شأس                  |
| 7 £ 7 . 7 £ 7 . 7 7 1 | ابن العربي                           |
| 101                   | عررة بن عاصية السلمي                 |
| 1476147               | عروة بن عتبة ( عروة الرحال )         |
| 10711701119111111701  | عروة بن الورد                        |
| 1 € 9                 | أبو عزيز بن عمير                     |
| 1.4                   | عسلة بنت عامر الغساني                |
| 1.4.1.4               | عفیف بن معد یکرب                     |
| ٦.                    | عقبة بن أبي قيس                      |
| 174:151:11£:90:7X     | علقمة بن عبدة                        |
| 71                    | علقمة بن علاثة                       |
| 1 2 + 17 7 1 2 0      | علي بن أبي طالب                      |
| 108                   | عمارة بن زياد العبسي (عمارة الوهاب)  |
| 7.7.77.54             | عمر بن الخطاب                        |
| 771                   | عمر بن عبد العزيز                    |
| ٨٢                    | عمرو بن الأهتم التميمي               |
| 1010101               | عمرو بن بحر ( الجاحظ )               |
| 144                   | عمرو بن براقة الهمداني               |
| ***                   | عمرو بن سعد بن مالك ( المرقش الأكبر) |
|                       | عمرو بن شأس الأسدي                   |
| 107 : 189             | عمرو بن عاصية السلمى                 |
| **                    | عمرو بن عبد الجن التنوخي             |
| <b>Y</b> Y            | عمرو بن عدي اللخمي                   |

| <b>ጓ</b> ም                                          | أبو عمرو بن العلاء       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Λ <b>Υ.ΡΥ.ΥΟ.</b> ΥΟΥ.ΟΥ.ΑΛ.ΡΛ                      | عمرو بن كلثوم            |
| 18711911++1991971                                   |                          |
| 97,77,47                                            | عمرو بن لحي              |
| 1 £ 7 ; 1 £ + ; 1 7 7 ; 1 7 9 ; 1 1 9 ; 1 1 A ; £ £ | عمرو بن معد يكرب الزبيدي |
| 17710+1                                             |                          |
| 1 2011 7 7 1 1 9 19 1 1 10 1 1                      | عمرو ابن هند             |
| 179                                                 | أم عمرو بنت وقدان        |
| ۸۲،۱۰۱،۲۰۰۷۲،۷۲،۵۲،۵۲،۵۰،۳۸                         | عنترة بن شداد            |
| <b>۲۷۸،۲3۷،۲3٤،۱٣٤،۱٣٣،۱١٩</b>                      |                          |
| 7.9                                                 | عوف بن عطية              |
| 197                                                 | عيسى ( عليه السلام )     |
|                                                     | – غے –                   |
| ٦                                                   | الغزالي                  |
|                                                     | <b>ـ ف ـ</b>             |
| 108                                                 | فاطمة بنت الخرشب         |
| 191                                                 | الفتح                    |
| · * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             | الفخر الرازي             |
| 440                                                 |                          |
| 191                                                 | الفراء                   |
| PY: 47: FP 1: PO Y: OP Y: OV 1: FV                  | فرعون                    |
| ٦٤                                                  | فروة بن مسيك المرادي     |
| ٤٤                                                  | فضالة بن كلدة            |
| ٨٥                                                  | فيليب الثاني             |
|                                                     | •                        |

|                                                                                   | <b>– ä</b> –                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 791,704,711                                                                       | قارون                                                                                                      |
| 191                                                                               | قتيبة                                                                                                      |
| ** & : Y & T : Y T T . Y Y Y                                                      | القرطبي                                                                                                    |
| **************************************                                            | قطبة بن محصن ( الحادرة)                                                                                    |
| ٨٥                                                                                | <u>ق</u> ورش                                                                                               |
| 171                                                                               | قیس بن الخطیم                                                                                              |
| 17717177.17.1771                                                                  | قيس بن زهير العبسي                                                                                         |
| 102                                                                               | قيس بن زياد العبسي (قيس الحفاظ)                                                                            |
| 1 • ۲ • ٣٣                                                                        | قيس بن عاصم التميمي                                                                                        |
| 117:11                                                                            | قیس بن معد یکرب                                                                                            |
| £ •                                                                               | قيصر                                                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                                            |
|                                                                                   | -4-                                                                                                        |
| 1 7 9                                                                             |                                                                                                            |
|                                                                                   | كبشة بنت معد يكرب                                                                                          |
| )                                                                                 | كبشة بنت معد يكرب<br>ابن كثير                                                                              |
| Y£9.YY• . 1AV                                                                     | كبشة بنت معد يكرب<br>ابن كثير<br>الكسائي                                                                   |
| Y£9.YY• . 1AV                                                                     | كبشة بنت معد يكرب<br>ابن كثير<br>الكسائي<br>كسرى                                                           |
| 7 £ 9,7 Y 1 A Y 1 9 1 1                                                           | كبشة بنت معد يكرب<br>ابن كثير<br>الكسائي<br>كسرى<br>كعب بن زهير                                            |
| 7 £ 9,7 Y • . 1 A Y 19 1 10 A : 1 Y Y : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 2 7 : 2 0 : 4 A 1 £ Y | كبشة بنت معد يكرب<br>ابن كثير<br>الكسائي<br>كسرى<br>كعب بن زهير<br>كليب بن وائل                            |
| 7 £ 9, 7 Y Y 1                                                                    | كبشة بنت معد يكرب<br>ابن كثير<br>الكسائي<br>كسرى<br>كعب بن زهير<br>كليب بن وائل<br>- <b>J</b> -            |
| 7 £ 9, 7 Y 7, 1 A Y 19 1 10 A 1 1 Y Y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               | كبشة بنت معد يكرب<br>ابن كثير<br>الكسائي<br>كسرى<br>كعب بن زهير<br>كليب بن وائل<br>- <b>J</b> -            |
| 7 £ 9, 7 Y Y 1                                                                    | كبشة بنت معد يكرب ابن كثير الكسائي كسرى كعب بن زهير كليب بن وائل - ل - لبيد بن ربيعة العامري لقيط بن زرارة |
| 7 £ 9, 7 Y 7, 1 A Y 19 1 10 A 1 1 Y Y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               | كبشة بنت معد يكرب<br>ابن كثير<br>الكسائي<br>كسرى<br>كعب بن زهير<br>كليب بن وائل<br>- <b>J</b> -            |

| ٤٦            | مالك بن أدد ( جد جاهلي )            |
|---------------|-------------------------------------|
| 7 £ 7         | مالك بن أنس                         |
| ***           | مالك بن حريم                        |
| 144           | مالك بن زهير العبسي                 |
| ٦٧            | مالك بن غط الهمداني                 |
| 441,420       | مالك بن نويرة                       |
| ***           | متمم بن نويرة                       |
| 1 £ 7         | المثنى بن حارثة الشيباني            |
| 171           | مجد بن تیم بن مرة                   |
| 1.0           | مجمع بن هلال بن الحارث              |
| ١٧٤           | محمد بن السائب الكلبي               |
| 177,07,01,1   | محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم |
| 777           | محمد غنيمي هلال                     |
| 100           | محمد النويهي                        |
| 01            | مخارق بن شهاب المزني                |
| 17.           | مرة بن عداء الفقعسي                 |
| 174           | مسافع بن طلحة                       |
| 117           | مسروق بن وائل                       |
| ۲             | مسلم بن عقبة المري                  |
| ١٣٧           | مسهر بن يزيد الحارثي                |
| 1771          | المسيب بن علس                       |
| 1.0           | مشعث بن عامر                        |
| 1 £ 9         | مصعب بن عمير                        |
| ŧ٥            | معاوية بن أبي سفيان                 |
| 1 & A < 1 & Y | معبد بن زرارة                       |

| 47£                                                           | المفضل النكري                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ٧A                                                            | المكعير                        |
| 1 • A                                                         | المنتشر بن وهب الباهلي         |
| ٩٨                                                            | المنخل بن مسعود اليشكري        |
| 10712011221271+919+104                                        | المنذر بن ماء السماء           |
| 172,172,170,172,171,112,02                                    | المهلهل بن ربيعة               |
| · ۲ ۲ ۸ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲                       |                                |
| 1944191191                                                    | موسى ( عليه السلام )           |
| () • ٣() • • (9 £(9 ) ( \\ '\') ( \) ( \) ( \                 | ميمون بن قيس ( الأعشى)         |
| 1 £ £ : 1 7 7 : 1 7 7 : 1 1 0 : 1 1 7 : 1 1 7 : 1 1 1 : 1 • 9 |                                |
| 777,777,777,704,750                                           |                                |
|                                                               | - <b>j</b> -                   |
| 191                                                           | نافع                           |
| ٤٦                                                            | نبيه بن الحجاج                 |
| ٩٨                                                            | النعمان بن امرئ القيس          |
| ٤٥                                                            | النعمان بن قبيصة الطائي        |
| 1 44                                                          | النعمان بن مالك بن جساس        |
| 98,92,91,89,88,01,28,49                                       | النعمان بن المنذر              |
| 1 4 4 . 1 1 + . 1 + 9 . 9 9 .                                 |                                |
| <b>*</b> A                                                    | نوح ( عليه السلام )            |
|                                                               | 8-                             |
| 191                                                           | هارون ( عليه السلام )          |
| 9.1                                                           | هانيء بن مسعود                 |
| ** \'. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                    | هبة الله بن علي ( ابن الشجري ) |
| 109                                                           | هبيرة بن أبي وهب المخزومي      |
|                                                               |                                |

| 770,772,70   | هود ( عليه السلام )   |  |
|--------------|-----------------------|--|
| 11.1.9       | هوذة بن علي الحنفي    |  |
|              | <b>- 6 -</b>          |  |
| ١٢٣          | وائل بن صريم          |  |
| 144          | وحشي                  |  |
| 1 2 7 ( ) 10 | الوليد بن المغيرة     |  |
|              | - ~ -                 |  |
| ٨٩           | يزيد بن الخذاق العبدي |  |
| 1 £ £        | يزيد بن شرحبيل الكندي |  |
| 114:114      | يزيد بن عبد المدان    |  |

# خامساً : فمرس القبائل والطوائف.

| الصفحة                      | الموضوع        |
|-----------------------------|----------------|
| -1-                         |                |
| 1 & 8                       | بنو آکل الموار |
| 109                         | الأحابيش       |
| 1 • 4                       | الأحباش        |
| 140, 141,104,22             | الأزد          |
| .14.114.114.11.01.07.07.66. | بنو أسد        |
| 101                         |                |
| ጚ <i>ቴ</i> . ፖ•             | بنو إسرائيل    |
| 17.                         | أشجع           |
| ۵۲،۵۸                       | الأشوريون      |
| ٨٥                          | الإغريق        |
| ٤١                          | الأقباط        |
| 17.600                      | الأنباط        |
| 100                         | الأنجليز       |
| 1 £ 9, 1 7 £, 1 7 .         | الأنصار        |
| 171,17,111                  | الأوس          |
| ***                         | إياد           |
| i-                          |                |
| 144.77                      | بجيلة          |
| 1 £ 1 1 7 7                 | ينو يدر        |
| 1 60 6 4 4                  | البراجم        |
| ٥٨                          | البربر         |

| عم | ضو | لمو | 1 |
|----|----|-----|---|
|----|----|-----|---|

### الصفحة

, 1 7 1 , 1 , 9 , 1 , 0 , 9 7 , 9 1 , 0 V , 0 T

بكر

371,071,771,471,471,771,

(1771) 071 (1881) 471 (1771)

771

1 2 1

1 + 2 . 0 1

77111571166

·17.17.17.1.7.17.17.67.77

11 67 11 60 11 66 11 67 11 67 11 79 11

1741001154

1 2 1

1 27,149

101

- :-

٨٣

£Y

49

**\*\* £, 497, 4. 19** 

- ۾ -

140,54

171

1 2 1

بلي

النزك

تغلب

تيم

تنوخ

تيم الرباب

بنو تيم بن عبد مناة

بنو ثعلبة

ثعل

ثقيف

ثمود

جديلة

جديلة قيس

جرم

### الموضوع

### الصفحة

۱٦٠ بنو حجر بن عمرو ۱٤٣ بنو حجر بن عمرو ۱۲۰ بنو الحماس ۱٦٠ بنو حنظلة

- خ --

خثعم ۲۹۷،۱۳۷،۹۳ خزاعة ۳۳،۲۶ الخزرج

- <u>s</u> -

بنو درام ۱ ٤٧،١٤٥ بنو الديان ١١٣

-ئـ-بنو ذبيان ۱۵۸،۱۳۷،۱۳۰،۱۲۲ بنو ذهل ۱۲۱

**- , -**

ربيعة ١٤١،٨٢،٣٣ الفرس ٥٦ الروم ٢٩٠،٦٥

| الصفحة                      | الموضوع               |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1.9.10.75                   | الرومان               |
| -                           | - <b>j</b> -          |
| 1741741791791               | بنو زبید              |
| 10£                         | بنو زیاد              |
| _                           | <del>- س -</del>      |
| 171:1.0                     | بنو سلامان            |
| 104                         | بنو سليم              |
| 1 £ 9                       | بنو سهم ( من هذیل )   |
| <del>-</del>                | - ش <i>-</i>          |
| ***                         | شنوءة                 |
| 174110411 £ £ 1144114       | بنو شيبان             |
| ·<br>—                      | – <u>ص</u>            |
| ۱۲۳                         | بنو الصادر ( من سليم) |
| 144                         | صداء                  |
| <del>-</del>                | – ش –                 |
| ٥٥                          | بنو ضبة بن أد         |
| _                           | - <b>4</b> -          |
| 140,54                      | طي                    |
| <del>-</del>                | - <u>ب</u> ے –        |
| 777.770 (772.7 + A.7 + 7.77 | عاد                   |
| 1                           | بنو عامر              |
| 171,101,101,                |                       |
| 144                         | بنو عبد شمس           |

| عر | ضو | المو |
|----|----|------|
| r  | _  |      |

#### الصفحة

بنو عبد الله بن دارم 177 بنو عبد المدان 117.1 . 9 (1 £ ) (1 7 ) (1 7 ) (0 0 0 0 0 ) (£ ) عبس 1011105 بنو عدس بن زید 99 بنو عدوان 171 بنو عذرة 121 العرب . MO. YO. Y . . TO. T & . O 9 . O A . Y 1 . 1 1 7 . 1 . 9 . 1 . 7 . 9 9 . 9 7 . 9 1 10411001104118111441141 **イサム・イア・・ハスハ・ハカ** عضل 172 بنو عقيل 141 بنو عكل بن عبد مناة بن أد 101 عنزة 97 **- بغ -**الغساسنة T. 9.1 £ £ . 1 £ 1 . 1 T + . 1 T T

غطفان ۱۳۱،۱۳۰،۱۲۲،۱۰۷،۵۷،٤۸

101,105,140

بنو غني بن أعصر ١٥٨ الغوث الغوث

<u>- ف – </u>

الفراعنة ٥٢

| £ | ضو | المو |
|---|----|------|
| • | _  | J    |

### العفحة

الفرس ۱۰۹،۹۱،۸۰ فزاة ۱۳۲،۱٤۲،۱٤۲،۱۲۷،۸۷ بنو فقعس ۱۳۰

فهم ۱۲۱،۱۲۱

**− ä** −

القارة ١٣٤

قحطان ۱۳۷،۱۳۰

قریش ۲۲،۱۳۲،۱۲۷،۱۲۲،٤٥،۳۲

قضاعة ١٤١،١٣٧،٦٧

بنو قعین بن الحارث ۱۵۱

بنو قیس بنو قیس

بنو قیس بن ثعلبة ۲۹، ۸۸

قیس عیلان ۱۵۲،۱۳۰،۱۲۲

بنو القين ١٦١

-4-

بنو کلاب

کلب کلب

بنو كنانة ٢٦١،١٥٣،١٢٧،١٢٦،٩٦،٣٣

کندة کنده ۱ ۲۳،۱۳۹،۱۲۶،۱۲۳،۱ کنده

174118411881

کهلان ۹ ،۱۳۷،۱۳۰، ۱۳۷

**-J-**

لحيان ٤٣

| الموض |
|-------|
| ì     |

| <b>.</b>                     |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 1 + 9                        |                   |
| -                            | - <sub>10</sub> - |
| 149                          | بنو مازن          |
| 101117117                    | بنو محارب         |
| .179.177.117.4.126.67.66     | مذحج              |
| 10.127.127.12.               |                   |
| 14717                        | مراد .            |
| 154                          | بنو مرينا         |
| <b>۲۷۲،۱٤۱،۱۲۲،۱٠۲،۸۳٬۳۳</b> | مضر               |
| ٤١                           | معافر             |
| ०५                           | معد               |
| 14.                          | بنو المغيرة       |
| ٨٥                           | المقدونيون        |
| W+4:117:11+:1+4:AT           | المناذرة          |
| ٨٥                           | الميديون          |
| -                            | - j -             |
| **                           | النبط             |
| <b>ነ</b> ጜም                  | نزار بن معد       |
| 197.98.98.47                 | النصارى           |
| 104                          | بنو النضير        |
| 1 7 1                        | بنو نفیل بن ربیعة |
| 1 £ £                        | النمر بن قاسط     |
| 777 (1 £ 1 (1 £ 1 (1 7 7     | نهد               |

# الموضوع

### الصفحة

- &-

177,107,129,175,29

هذيل

101179117711 . 117717421

177,177,1 + 7,07,27

145

\_ \_ \_

14.

– <u>"</u>

00

144

**747,147,42,47,78,77** 

٦ ٤

همدان

هوازن

بنو الهون بن خزيمة

بنو وائل

بنو يربوع بن حنظلة

بنو يشكر

يهود

اليونان

# سادساً : فمرس البلدان والمواضع .

| المفحة            | الموضوع       |
|-------------------|---------------|
| <b>– 1 –</b>      |               |
| 1 7 9             | الأبرق        |
| 1 60              | الأبلق ( حصن) |
| Y . 0             | الأحقاف       |
| 1 • 4             | الأردن        |
| 147-174           | أريك ( جبل )  |
| Y1                | أستراليا      |
| 101-174           | أضاخ ( صحراء) |
| A0-Y1             | أفريقيا       |
| **                | الألب         |
| Y1                | أمريكا        |
| 17                | الأنبار       |
| 4.8               | الأندرين      |
| ٤٠                | أنقرة         |
| 1 £ £             | أوارة ( جبل ) |
| ٨٥                | إيران         |
| ٨٥                | إيطاليا       |
| <b>-</b> -i-      |               |
| 1 + £             | بابل          |
| 1 🗸               | بادية سيناء   |
| 1 * £ : 4 7 : 4 0 | بانيقاء       |
| 1 Y               | البحر الأهمر  |
| 1 Y               | بحر العرب     |

| الصفحة                         | الموضوع                |
|--------------------------------|------------------------|
| AY:YA:YY:YY:1Y                 | البحرين                |
| 410                            | بطن الإياد             |
| 444                            | البقار                 |
| Y0                             | البلقاء                |
| ٨٥                             | البلقان                |
| <u></u>                        |                        |
| <b>મુખ્</b>                    | تبالة                  |
| **                             | تكريت                  |
| ٥٧،١٧                          | تهامة                  |
| 444                            | تيماء                  |
| <b>- 4</b> -                   |                        |
| ٧٤                             | الثعلبية               |
| -چ -                           |                        |
| YA                             | جدة                    |
| ب ۱۱۷،۸۵،۲۵،۲۷،۲۲،۲۳،۲۱        | جزيرة العرب            |
| ٤٦                             | جيشان ( مخلاف باليمن ) |
| <b>-</b> ~ -                   |                        |
| 1 £ 9 . 1 7 7                  | الحبشة                 |
| 1071170117211717               | الحجاز                 |
| Y·A                            | الحجو                  |
| ۱۲۳                            | الحريب                 |
| W. 9. Y. 0. 1 1 + 1 1 + 9      | حضرموت                 |
| 117,11.1.9,900,000,60,60,61,40 | الحيرة                 |
|                                |                        |

| الموضوع |
|---------|
|---------|

### الصفحة

-خ-الخزيمية ٧٤ خسروشاه 1. 2.90 الخليج 14 الخورنق 111،48,47 خوعي 104 1 60 خيبر دجلة 11 دير اللج 11. الرقم (ماء) 140 الرمة 174 روما V0 سحول (مخلاف باليمن) 21 السدير 11164 سويسرا 44 - ش – الشام . A 0, £ 1, £ +, T 9, Y 0, 1 9, 1 Y . 1 1 7 . 1 1 + . 1 + 9 . 9 . 4 0 . 9 . 9 .

۸۰۲.

الشربة الشربة

شرعب (مخلاف باليمن) 43

| الصفحة                           |                | الموضوع          |
|----------------------------------|----------------|------------------|
|                                  | - ص –          |                  |
| 112 < 449                        |                | صاحة ( جبل )     |
| 11 €                             |                | صنعاء            |
|                                  | - <b>L</b> -   |                  |
| W. 9.1 & V. V W. 0 1 . W 9 . W V |                | الطائف           |
| 11 £                             |                | طيوة             |
|                                  | - ۾ -          |                  |
| 97,90                            |                | عانات            |
| 10117919012012117011             |                | العراق           |
| 171                              |                | عرفات            |
| 1 🗸                              |                | العروض           |
| 1711177664667649                 |                | عكاظ             |
| 11+11+64                         |                | عمان             |
|                                  | - غ. –         |                  |
| 11 £                             |                | نُحَمدان ( قصر ) |
|                                  | - <b>'</b> a - |                  |
| ۲۷۸،۸۸،۸۰ ، ٤١                   |                | فارس             |
| <b>٣٩</b> ‹٣٨                    |                | فدك              |
| 90614                            |                | الفرات           |
| 770                              |                | فيد              |
|                                  | - <b>j</b> -   |                  |
| 7 £ 4                            |                | أبو قبيس ( جبل ) |

| الصفحة                                 | الموضوع                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 10.                                    | قدة ( ماء )                                  |
| ١٣٢                                    | القنعات                                      |
| ££                                     | القَهْر ( جبل باليمن)                        |
|                                        | <b>-                                    </b> |
| 179                                    | الكلاب ( ماء)                                |
| 770:7 · V: 1 · £: 90: V £: 79          | الكوفة                                       |
|                                        | - <b>J</b> -                                 |
|                                        | •                                            |
| <b>۲۹</b>                              | لبنان                                        |
| ٧٤                                     | لوی زرود                                     |
|                                        | <b>-</b> 6, <b>-</b>                         |
| 40                                     | مآب                                          |
| 12,00,171,0011                         | المدينة المنورة                              |
| 767,777,737                            |                                              |
| 140                                    | المروراة ( ماء )                             |
| 90                                     | مرو                                          |
| 171                                    | مزدلفة                                       |
| <b>۷۷.£</b> ٦                          | المشقر ( حصن )                               |
| A0.£1.£+.70                            | مصر                                          |
| .77.01.£1.79.77.77.77.70               | مكة المكرمة                                  |
| ************************************** |                                              |
| . ٣ • ٩،٢٦٨،٢٤٢،٢٤١                    |                                              |
| 7 £ £ ¿ 1 7 1                          | منى                                          |

## الموضوع

### الصفحة

- j-

۱۲۸،۱۱۸،۱۱۷،۱۷

نجران ۲۰۹۱۱۳،۱۱۳،۱۱۳،۱۱۱۰۹

النجف النجف

النقرة ١٢٣

**-8-**

هجر ٤٦

الهند ٥٨

**- 6** -

وادي القرى ٢٠٨

واردات ۲٦۸

- **'ĕ** −

یثرب یشرب

اليستعور ١٥٤

يَعْشِ ١٣٢

اليمامة اليمامة ١٤٠،١١٧،١١٠،١٠٩،٣٧،١٧

اليمن ۲۷،٦٦،٥٧،٥١،٤٤،٤٢،٤١،٤٠،٣٧،١٧

.144.144.114.114.114.114.144

4.4.4.017410.151

# سابعاً : فمرس المعارك والأيام .

| الصفحة                      |                | الموضوع                     |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
|                             | -1-            |                             |
| 1 £ 9.1 77.1 70.1 7 £ . 9 7 |                | يوم أحد                     |
| 10411 £ £ 104               |                | يوم أوارة الأول             |
| ٥٧                          |                | يوم أوراة الثاني            |
|                             | i-             |                             |
| 1                           |                | يوم بدر                     |
| 77.1.27.17.170.172.07       |                | حرب البسوس                  |
|                             | - = -          |                             |
| 1 £ 7 , 1 7 0 , 9 7         |                | يوم تحلاق اللمم ( التحالق ) |
|                             | - چ -          |                             |
| 1 £ 7                       | -              | يوم جزع ظلال                |
| 147(141(147                 |                | ۔<br>يوم جفر الهباءة        |
| ٤٥                          |                | يوم الجمل                   |
|                             | <b>-</b> a -   |                             |
| ۱۲۳                         | •              | يوم الحاجز                  |
| 4                           |                | وقعة الحرة                  |
| 1.7.70                      |                | يوم حنين                    |
|                             | - <b>j</b> . – |                             |
| 70                          | •              | يوم خزاز                    |
|                             | - s -          |                             |
| 147,14.                     |                | حرب داحس والغبراء           |

وجطافتيين

| الصفحة      |                      | الموضوع               |
|-------------|----------------------|-----------------------|
|             | <b>- <u>\$</u> -</b> |                       |
| ٩ ١         |                      | ي <i>و</i> م ذي قار   |
|             | - ر -                |                       |
| 148         |                      | يوم الرجيع            |
| 1 £ V       |                      | يوم رحرحان            |
| 78,74       |                      | يوم الردم             |
| 771         |                      | حروب الردة            |
| 140         |                      | يوم الرقم             |
|             | – ش –                |                       |
| 1           |                      | يوم شعب جبلة          |
|             | – س –                |                       |
| 1 + 9 ( £ 7 |                      | يوم الصفقة            |
|             | – ف –                |                       |
| 1476147     |                      | حرب الفجار الثاني     |
| 157         |                      | يوم الفرات            |
| 140         |                      | حرب الفساد (اليحاميم) |
| 47V:14V     |                      | يوم فيف الريح         |
|             | <b>- ق</b> –         |                       |
| 11.7.160166 |                      | يوم القادسية          |
| •           | - <b>-</b> -         |                       |
| 10.179.177  |                      | يوم الكلاب الثاني     |
|             | - კ-                 |                       |
| ٤٧          | -                    | يوم النفراوات         |

| المفحة     | الموضوع     |
|------------|-------------|
| ₹ <b>∀</b> | يوم نهادة   |
| ££         | يوم نهاوند  |
|            | યં —        |
| €. €       | يوم اليرموك |

.

### تاسعاً : قائمة المصادر والمراجع .

- ١ القرآن الكريم.
- ۲ ابن الأثیر، علی بن محمد الشیبانی ( ۱۳۰۰هـ ) الكامل فی التاریخ .
   دار الكتاب العربی، بیروت، لبنان ، ط ٤ ، ، ، ٤ ۱هـ ، ۱۹۸۰م
- ٣- ابن الأجدابي، إبراهيم بن إسماعيل الطرابلسي، (ت ق ٥ه) كفاية المتحفظ في اللغة ، تحقيق : السائح علي حسين، دار " قرأ" للطباعة والنشر، ليبيا دط، دت .
  - ٤- الأسد ، ناصر الدين مصادر الشعر الجاهلي. دار المعارف، القاهرة، ط ٥،
     ١٩٨٧ .
  - الأسدي، عبيد بن الأبرص الديوان، دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت ،
     د ط ، ١٣٨٤ هـ ١٩٦٤م .
- ٦- الأسدي، عمرو بن شأس الديوان . تحقيق : يحيى الجبوري، مطبعة الآداب،
   النجف الأشرف، دط ، دت .
- ٧- الإسكافي، محمد بن عبد الله (ت ٢٠٠ هـ) درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز . دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، لبنان ، ط ٢ ، ٩٧٧، ٢ م .
- ۸- الأصفهاني ، أبو الفرج ، علي بن الحسين (ت ٣٥٦هـ) الأغناني . شرح عبد الله مهنا، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط ١٤٠٧هـ / هـ / ١٤٠٨م .
- 9- الأصمعي، عبد الملك بن قريب (ت٢١٦هـ) الأصمعيات. تحقيق: أحمد محمد شاكر، عبد السلام هارون، دار المعارف، مصر، ط٧، ٩٩٣م.
- ١- الأعشى، ميمون بن قيس الديوان . تحقيق : حنا نصر الحتي، دار الكتاب العربي، بيروت ط ١، ٢١٢هـ ، ١٩٩٢م .
- ۱۱ الألوسي، السيد محمود البغدادي روح المعاني في تفسير القرآن العظيم
   والسبع المثاني دار الفكر، بيروت ، لبنان ، ۲۰۸ هـ ۱۹۸۷ م .

- 1 الألوسي، السيد محمود شكري 1 بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 1 دار الكتب العلمية، بيروت، دط، دت.
- ۱۳- أمين، أحمد فجر الإسلام دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان ، ط ١٩٥٠ أمين، أحمد فجر الإسلام دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان ، ط
- ١٤ الأنصاري، يوسف أساليب الأمر والنهي في القرآن وأسرارها البلاغية –
   رسالة ماجستير مخطوطة .
- ١٥ الأوسي، صيفي بن عامر بن الأسلت الديوان تحقيق : د ٠ حسن محمله باجودة، مكتبة دار النزاث، القاهرة ، د ط ، ١٣٩١ هـ .
- + 17 الأوسي، قيس بن الخطيم الديوان + 5 تحقيق : ناصر الدين الأسد، دار صادر، بيروت ، لبنان ، ط + 170 هـ + 1970 م.
- ١٧ باجودة، حسن محمد تأملات في سورة الفرقان مؤسسة مكة للطباعة
   والإعلام، ط ٤١٤،٢ كـ اهـ ٩٩٣ م.
- ١٨ باجودة، حسن محمد تأملات في سورة محمد مؤسسة مكة للطباعة
   والإعلام، ط ٢، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- ١٩ البقاعي، برهان الدين، إبراهيم بن عمر (ت ١٨٨٥) -نظم الدرر مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، الهند، ط ١ ، ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م .
- ٢- البكري، طرفة بن العبد الديوان شرح: الأعلم الشنتمري، تحقيق: درية الخطيب، لطفى الصقال، دط، ١٩٧٥هـ ١٩٧٥ م.
- ۲۱ البكري، عبد الله بن عبد العزيز (ت ٤٨٧هـ) معجم ما استعجم تحقيق: مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، دط، دت.
- ۲۲ بیدس، إمیل خلیل صحة العائلة دار الآفاق الجدیدة، بیروت ، ط ۱ ،
   ۲۲ هـ ۹۸۳ م .
- ٣٣− التبريزي، أبو زكريا ، يحيى بن علي (ت ٢٠٥هـ) شرح القصائد العشر- ضبط وتصحيح: عبد السلام الحوفي ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢،

- ٧٠٤١هـ ١٩٨٧م.
- ٥٧- التغلبي، المهلهل بن ربيعة الديوان. تقديم : طلال حرب، الدار العالمية، بيروت ، ١٤١٣ هـ ١٩٩٣م .
- ۲۲- التميمي، أوس بن حجر بن مالك الديوان تحقيق : محمد يوسف نجم، دار صادر ، بيروت ، ط ۳ ، ۱۳۹۹هـ ۱۹۷۹م .
- ۲۷ التميمي ، علقمة بن عبدة الديوان . تحقيق : لطفى الصقال، درية الخطيب،
   دار الكتاب العربي، سوريا، حلب، ط۱، ۱۳۸۹هـ ۱۹۶۹م.
- ۲۸ ثعلب، أبو العباس، أحمد بن يحيى (ت ۲۹۱هـ) مجالس ثعلب تحقيق :
   عبد السلام هارون ، دار المعارف ، ط ٥ ، ۱۹۸۷م .
- ۲۹ الجاحظ، أبو عثمان، عمرو بن بحر (ت ٥٥٥هـ) الحيوان. تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط۲، ۲۱۲هـ ۹۹۲م.
- ٣- الجبوري، يحيى الشعر الجاهلي- خصائصه وفنونه ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7 ، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م .
- ۳۱- الجبوري ، يحيى قصائد جاهلية نادرة مؤسسة الرسالة، ط ۲ ، ۱٤۰۸ هـ ۳۱ ۱۹۸۸ م .
- ٣٢- الجبوري، يحيى الملابس العربية في الشعر الجماهلي دار الغرب الإسلامي، بيروت، د ط ، ١٩٨٩ م .
- ٣٣ الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن دلائل الإعجاز تعليق : محمد رشيد رضا، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، د ط ، دت .
- ٣٤- الجندي، على شعر الحرب في العصر الجاهلي مكتبة الجامعة العربية، بيروت، لبنان، ط ٣ ، ١٩٦٦م .
- ٣٥ جياووك، مصطفى عبد اللطيف − الحياة والموت في الشعر الجاهلي −
   منشورات وزارة الأعلام، العراق، دار الحرية للطباعة، بغداد، دط، ١٩٧٧م

- ٣٦- ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني (ت ١٥٨هـ) الإصابة في تمييز الصحابة دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، دط، دت.
- ٣٧- ابن حجر ، أحمد بن على العسقلاني فتح الباري بشرح صحيح البخاري دار الفكر للطباعة والنشر، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م .
- ٣٨- حسان، تمام البيان في روائع القرآن دراسة لغويسة وأسلوبية للنص القرآني، عالم الكتب، القاهرة، ط ١، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- ٣٩- حسين، طه في الأدب الجاهلي دار المعارف، القاهرة، ط ١٦، ٩٨٩.
- ٤٠ الحطيئة ، جرول بن أوس الديوان ، شرح : يوسف عيد، دار الجيل،
   بيروت، ط ١، ١٤١٣هـ ١٩٩٢م .
- 13- الحموي، ياقوت بن عبد الله (ت ٢٢٦هـ) معجم البلدان، دار صادر، بيروت، لبنان، دط، ١٣٩٧ هـ ١٩٧٧م.
- 27 الحوطي، غادة التوازن معيار جمالي، رسالة ماجستير مخطوطــــــة، ١٤١٤هــ ١٤٩٥ م .
- ٣٤- الحوفي، أحمد محمد الحياة العربية من الشعر الجاهلي دار القلم، بـيروت، لبنان ، ط٤، ١٣٨٢هـ ١٩٦٢م.
- ٤٤ الخزرجي حسان بن ثابت الديوان . دار صادر للطباعة والنشر، بـ يروت،
   د ط ، ١٣٨١هـ ١٩٦١م .
- وع ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد (ت ۱۰۸هـ) المقدمة دار الفكر،
   بیروت، لبنان، ط ۱، ۱، ۱، ۱، ۱۹۸۱ م.
- 23 دراز، محمد عبد الله بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان دار القلم، الكويت، ط ٢، ١٣٩٠هـ ١٩٨٠م.
  - ٧٤- الذبياني، زياد بن معاوية الديوان . \_\_\_ \_
- ◄٤٠ ابن رشيق ، أبو علي، الحسن بن رشيق الأزدي (ت ٤٥٦ هـ) العمدة في
   محاسن الشعر وآدابه ونقده . تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت،

- لبنان ، ط ٥ ، ١٠٤١هـ ١٩٨١م.
- 94- الرماني، أبو الحسن ، علي بن عيسى، (ت ٣٨٦هـ) النكت في إعجاز القرآن للخطابي ، والرماني، والجرجاني، القرآن للخطابي ، والرماني، والجرجاني، تحقيق : محمد خلف الله، محمد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة، ط ٣ ، دت .
- ٥- الزبيدي ، عمرو بن معد يكرب الديوان. تحقيق : مطاع الطرابيشي، مجمع اللغة العربية، دمشق، دط ، ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م .
- ١٥- الزركلي، خير الدين الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط٤،
   ١٩٧٩م.
- ۲٥- الزمخشري، جار الله ، أبو القاسم، محمود بن عمر (ت ٥٣٨هـ) أساس البلاغة دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، دط، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.
- ٣٥- الزمخشري، جار الله، أبو القاسم، محمود بن عمر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل دار الفكر، ط أ، ١٣٩٧هـ ١٣٧٧م.
  - ع ٥- زيدان، جورجي تاريخ التمدن الإسلامي دار الهلال، د ط، دت .
  - ٥٥ سابق، السيد فقة السنة مكتبة دار التراث، القاهرة ، د ط ، دت .
- ١٥٦ سالم ، أهمد موسى لماذا ظهر الإسلام في جزيرة العرب ؟ دار الجيل،
   بيروت، لبنان ، ط ٣، ١٤١١هـ ١٩٩١م .
- ۰۵۷ ابن سلام، محمد بن سلام الجمحي (ت ۲۳۲هـ) طبقات الشعراء دار الباز، بيروت، دط، ۱٤۰۰هـ ۱۹۸۰ م.
- ٥٨- السيوطي، جلال الدين (ت ٨٤٩هـ) الإتقان في علوم القرآن دار الفكر للطباعة والنشر، دط، دت.
- 90- ابن الشجري، هبة الله بن علي بن محمد بن همزة (ت ٤٦٥هـ) أمالي ابسن الشجري تحقيق : محمود محمد الطناحي، مكتبـة الخانجي ، القاهرة ، ط١، الشجري تحقيق : محمود محمد الطناحي، مكتبـة الخانجي ، القاهرة ، ط١، الشجري ١٩٩٢م .

- ٠٦٠ الصابوني، محمد علي صفوة التفاسير دار القرآن الكريم، بيروت ، د ط ، مدد د مد العابوني، محمد علي صفوة التفاسير دار القرآن الكريم، بيروت ، د ط ،
- 71- الصعيدي ، عبد المتعال بغية الإيضاح المطبعة النموذجية ، الحلمية الجديدة ، دط ، دت .
- 77- الضبي ، المفضل بن محمد (ت على الأرحج ١٧٨هـ) المفضليات تحقيق : أحمد شاكر، عبد السلام هارون، دار المعارف ، ط ١٠، ١٩٩٢م
- ٦٣ الطائي، حاتم بن عبد الله الديوان . تحقيق : عادل سليمان جمال ، مكتبة
   الخانجي ، القاهرة، ط ٢، ١١١هـ ١٩٩٠م .
- ٦٤- الطائي، حبيب بن أوس (ت ٢٣١هـ) شرح ديوان الحماسة المنسوب لأبي العلاء المعري تحقيق: حسين محمد نقشة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، دط، ٤١١هـ ١٩٩١م.
- ٦٥ طاهر، ميسرة، وآخرون مدخل إلى الإرشاد التربوي والنفسي دار الهدى
   للنشر والتوزيع، الرياض، ط ١، ٢١٢هـ ١٩٩٢م.
- ٦٦- الطبري ، محمد بن جرير (ت ٢١٠) تاريخ الأمم والملوك تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار سويدان، بيروت، ط ٢ ، ١٩٦٧م .
- ٦٧- الطنطاوي، على صور وخواطر- دار المنارة جدة، السعودية، ط ٢،
   ١٤١٢هـ ١٩٩١م.
- ۱۸ العامري، عامر بن الطفيل الديوان، شرح: يوسف عيد، دار الجبل،
   بيروت، ط۱، ۱۶۱۳هـ ۱۹۹۳م.
- ٦٩ العامري، لبيد بن ربيعة الديوان، بشرح الطوسي قدم له: حنا نصر الحتي،
   دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- ٧٠ عبد الرحمن، محمد البركة في فضل السعي والحركة دار المعرفة للطباعة
   والنشر، بيروت، د ط، ١٣٩٨هـ ١٩٨٧م.
- ٧١- العبسي، عروة بن الورد- الديوان تحقيق : أسماء أبو بكر محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، دط، ٤١٢هـ ١٩٩٢م .

- ٧٧- العبسي، عنى قداد -الديوان بشرح الخطيب التبريزي قدم له: مجيد طراد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ٢١٢هـ ١٩٩٢م.
- ٧٧- أبو عبيدة، معمر بن المثنى (ت ٢٠٩هـ) -أيام العرب قبل الإسلام تحقيق : عادل جاسم البياتي ، عالم الكتب بيروت، ط ١، ٤٠٧هـ ١٩٨٧هـ .
- ٧٤- أبوعبية، محمد فهيم معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم مكتبة لبنان، ط ١، ٩٩٥ م .
- ٥٧− عتيق، عبد العزيز علم المعاني دار النهضة العربية، بيروت، ٥٠٤ هـ ١٩٨٥ م.
- ٧٦- عجلان، عباس بيومي الهجاء الجاهلي ، صوره وأساليبه الفنية ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، د ط، ٩٨٥ م .
- ٧٧- ابن العربي، محمد بن عبد الله (ت ٤٣هه) أحكام القرآن تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الفكر، دط، دت.
- ٧٨- العسكري، أبو هلال، الحسن عبد الله (ت ٣٩٥هـ) الفروق اللغوية تحقيق: حسام الدين القدسي، دار الكتب العلمية، بيروت، دط، دت.
- ٧٩- على ، جواد المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام دار العلم للملايين، بيروت، ط ٣، ١٩٨٠ م .
  - ٨- عمر، أحمد مختار علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط ٣، ١٩٩٢م.
- 1 الغزالي، أبو حامد ، محمد بن محمد (  $0 \cdot 0 = 1$  الحياء علوم الدين  $1 \cdot 0$  احياء الكتب العربية ، دط ، دت .
- ۸۲ خضبان، منیر محمد فقه السیرة النبویة، جامعة أم القری، مكة المكرمة، ط ۱ ، ، ۱ ٤۱ هـ ۱۹۸۹ م .
- ۸٤ الفخر الرازي، أبو عبد الله ، محمد بن عمر بن الحسين (ت ٢٠٤هـ) مفاتيح الغيب دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، دط، ٢١٤هـ -

- . 21994
- ٠٨٥ فضل، صلاح علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته- مطبوعات النادي الأدبي الثقافي جدة، ط ٣، ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨م.
- ٨٦- الفهمي، ثابت بن جابر (تأبط شراً) الديوان. تحقيق: على ذو الفقار شاكر، دار الغرب الإسلامي، ط ١، ٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
- ۸۷- الفيروز أبادي محمد بن يعقوب (ت ۱۱۷هـ) القاموس المحيط دار الفكر، بيروت، دط، ٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- ۸۸- القالي، أبو علي، إسماعيل بن القاسم (ت ٣٥٦هـ) الأمالي دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، دط، دت.
- ۱۹۹ القباني ، صبري طبيبك معك- دار العلم للملايسين، بيروت، ط ۱۶، م
- ٩- القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الجامع لأحكم القرآن دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، د ط ، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م .
- ٩١ القزويني، جلال الدين بن سعد الدين محمد الإيضاح دار إحياء العلوم،
   بيروت، ط ٢، ١٤١٢هـ ٩٩٣ م .
- ٩٧- القطان، مناع مباحث في علوم القرآن مكتبة وهبة، القاهرة، ط٧، ١٤١٠ ١٤١٠ .
  - ٩٣- قطب، سيد في ظلال القرآن دار الشروق، بيروت، ط ١١، ١٩٨٥.
- ع ٩- قطب، محمد منهج الفن الإسلامي دار الشنوق، القناهرة ، ط ٨، على المناع ١هـ ٩٠ ١٩٩٣ م .
- 0 0 القلقشندي، أحمد بن علي (ت 0 0 العرب في معرفة أنساب العرب دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، دت.
- 97- ابن كثير، إسماعيل بن عمر (ت ٧٧٤هـ) البداية والنهاية مكتبة المعارف، بيروت، ط ٢، ١٩٧٤م.
- ٩٧ ابن كثير ، إسماعيل بن عمر تفسير القرآن العظيم دار الفكر، بيروت، د

- ط، ۲۱۶۱هـ ۲۹۹۲م. ا
- ۹۸ كارليل، توماس الأبطال دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان، دط، دت.
- 99- الكرماني ، محمود بن حمزة البرهان في توجيه متشابه القرآن (أسرار التكرار في القرآن) تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، دار الاعتصام، دط، دت
- • • ابن الكلبي، هشام بن محمد بن السائب (ت ٤ ٢هـ) الأصنام تحقيق: محمد عبد القادر أحمد، أحمد عبية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، د ط،
- ۱ ۱- ابن الكلبي جمهرة النسب تحقيق : محمود فردوس، دار اليقظة العربية، دمشق، دط، دت .
- ۱۰۲ ابن الكلبي نسب معد واليمن الكبير تحقيق: ناجي حسن، عالم الكتب، بيروت، ط ۱، دت.
- ٣ ١ الكندي، امرؤ القيس بن حجر الديوان تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم.
- ٤ ١- الكندي، امرؤ القيس بن حجر الديوان . تحقيق : عمر فاروق الطباع، دار
   العلم للملايين، لبنان، د ط ، دت .
- ٥٠١ـ لوبون، جوستاف حضارة العرب ترجمة: عادل زعين ، مطبعة عيسى البابى الحلبى، القاهرة، ١٩٦٩م .
- ١٠٦ المبرد، أبو العباس ، محمد بن يزيد(ت ٢٨٥ هـ) الكامل في اللغة والأدب
   مكتبة المعارف، بيروت، د ط ، دت .
- ١٠٠ مرجليوث، ديفيد صمويل أصول الشعر العربـي ترجمـه: يحيـى الجبـوري،
   مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢، ٩٠٤ هـ ١٩٨٨ م
- ١٠٨ معجم الشعراء دار الجيل،
   ١٠٨ بيروت ، ط ١، ١٤١١هـ ١٩٩١م .
- ٩٠١ المزني، زهير بن أبي سلمى الديوان تحقيق : حنا نصر الحتي، دار الكتاب
   العربي، بيروت ، ط ١، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م .
- ١ ١ ـ أبو موسى، محمد حسنين من أسرار التعبير القرآني دراسة تحليلية لسورة

- الأحزاب، دار الفكر العربي ، د ط، دت .
- ۱۱۱ ابن منظور، محمد بن مكرم المصري (ت ۷۱۱هـ) لسان العرب دار صادر، بيروت، ط۱، دت .
- ۱۱۲ مناصف، مصطفى قراءة ثانية لشعرنا القديم، دار الأندلس، بيروت ، ط۲، ۱۲ م. ۱۶۰۱ هـ ۱۹۸۱ م.
- 11 1- النحلاوي، عبد الرحمن أصول التربية الإسلامية وأساليبها دار الفكر، دمشق ، ط ٢ ، ٣ ١٤٨٣ م .
- ع ١١- النويري، شهاب الدين، أحمد بن عبد الوهاب (ت ٧٣٣هـ) نهايسة الأرب في فنون الأدب. دار الكتب، دط، دت.
- ١٠ ١- النويهي، محمد الشعر الجاهلي ، منهج في دراسته وتقويمه، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، د ط، دت .
- 117- ابن هشام، أبو محمد، عبد الملك بن هشام بن أبوب الحميري (ت تقريباً 117- ابن هشام، أبو محمد، عبد الملك بن هشام بن أبوب الحميري (ت تقريباً 117هـ) السيرة النبوية تحقيق: مصطفى السقا، إبراهيم الإبياري عبد الحفيظ شلبي . دار المعرفة، بيروت ، لبنان ، د ط ، دت .
- ١١٧- الهمداني، الحسن بن أحمد بن يعقوب (ت تقريباً ٣٤٥هـ) صفة جزيرة العرب تحقيق : محمد بن علي الأكوع، دار اليمامة، الرياض ، دط ، ١٣٩٧ هـ ١٩٧٧ م .
- ١١٨ ويلز ، هـ ج معالم تاريخ الإنسانية ترجمة عبد العزيز توفيق، القاهرة،
   ط٣ ، دت .

# عاشراً : الدوريات العملية والأبحاث

- ١٠- الأنصاري، عبد القدوس الكعبة قبل الإسلام ( بحث منشور في مجلة: دراسات في تاريخ الجزيرة العربية، الكتاب الثاني: الجزيرة العربية قبل الإسلام.
   ط ١، ٤٠٤ ١هـ ١٩٨٤ م.
- ۲- الحربي، محمد نظرة العرب القدامي إلى النبط ( بحث منشور في مجلة (الدارة ) العدد الرابع، السنة ۱۸ ۱۳ ۱۳ ۱هـ ) .
- ٣- الحوفي، أحمد محمد شاعرية العرب، وأثر البيئة فيها ( بحث منشور في مجلة (الدارة ) ، العدد الرابع، محرم، ١٣٩٩هـ ١٩٧٨م ) الرياض، السعودية.
- ٤- الرشيد، ناصر بن سعد تعامل العرب التجاري وكيفيته في العصر الجاهلي ( بحث منشور في مجلة : دراسات في تاريخ الجزيرة العربية ، الكتاب الثاني:
   الجزيرة العربية قبل الإسلام ، ط ١ ٤٠٤ ١هـ ١٩٨٤م ) .
  - ٥- راضي، عبد الحكيم محاضرات في علم المعاني .
- عز الدين، يوسف التعبير عن النفس في الأمثال العربية ( بحث منشور في مجلة : دراسات في تاريخ الجزيرة العربية ، الكتاب الثاني : الجزيرة قبل الإسلام ، ط ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤م ).
- ٧- فياض، محمود عبد ربه دراسات أدبية للبيان النبوي- محاضرات للسنة المنهجية ١٤١٠هـ . حريو در
- ٨- مختار، محمد علي الحنفية والخنفاء ( بحث منشور في مجلة : دراسات في تاريخ الجزيرة العربية للكتاب الثاني : الجزيرة العربية قبل الإسلام ، ط ١ تاريخ الجزيرة العربية ملكتاب الثاني : الجزيرة العربية قبل الإسلام ، ط ١ ع ٤٠٤ هـ ١٩٨٤م ).

# حادي عشر : فمرس موضوعات الرسالة

| المحكة                                  | الموضوع                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *************************************** | المقدمة                                                                                                    |
| 1                                       | التمهيد                                                                                                    |
|                                         | أُولاً : إلإِسراف ودلالته اللغوية                                                                          |
| Y                                       | أُولاً: الإسراف ودلالته اللغوية<br>معمر ١- في المعاجم                                                      |
|                                         | ٢ - في القرآن الكريم                                                                                       |
| 1 7-0                                   | ثانياً : الإسراف ودلالته الاجتماعية                                                                        |
| 17-17                                   | ثالثاً : الإنسان بين التوازن والإسراف                                                                      |
| 10-17                                   | الدراسات السابقة لموضوع الإسراف                                                                            |
|                                         | الْبَابِ الْأُولِ                                                                                          |
| وإسرافه                                 | المجتمع الجاهلي ، وأثر البيئة في تشكيل تقاليده                                                             |
| عرب الجاهلية ٢٢-٣١                      | المجتمع الجاهلي ، وأثر البيئة في تشكيل تقاليده ،<br>من العقمار<br>1- أثر البيئة (على المتعقدات الدينية لدى |
|                                         | ٢ – أثر البيئة على علاقاتهم الاجتماعية                                                                     |
|                                         | أ- العلاقات الأسرية                                                                                        |
|                                         | ب – العلاقات القبلية                                                                                       |
| 71-01                                   | ٣- أثر البيئة على أخلاقهم                                                                                  |
|                                         | الباب الثاني                                                                                               |
| 177-77                                  | أصداء الإسراف في الشعر الجاهلي                                                                             |
| ن مع اللهت                              | أولاً: الإسراف في القيم المرتبطة بعلاقة الإنساد                                                            |
|                                         | ثانياً: الإسراف في القيم المرتبطة بعلاقة الإنساد                                                           |
| مظاهر الترف )                           | ( الكرم ، الحرية والإِباء، طلب الملذات،                                                                    |
|                                         | ثالثاً: الإسراف في القيم المرتبطة بعلاقة الإنساد                                                           |
|                                         | – الحرب :                                                                                                  |

| 144-14        | — الثأر                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
|               | - التمثيلـــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
|               | - الأسري ، والسبايا                                       |
|               | ٧- الطبقية في المجتمع الجاهلي                             |
|               | الباب الثالث:                                             |
| Y71-17£       | و القرآن الكريم الإسراف في القرآن الكريم                  |
| 197-177       | مراه النهي عن الإسراف في القرآن الكريم                    |
|               | ٣٠٠٠ .<br>٢- الإسراف في القيم المرتبطة بالعلاقة مع النفس: |
| Y119V         | – القيم المتعلقة بالسلوك                                  |
| Y 1 7 - Y 1 1 | - القيم المتعلقة بالمشاعر الإنسانية                       |
|               | ٧- الإسراف في القيم المرتبطة بالعلاقة مع الآخرين          |
| 777-717       | ١ - القصاص، وأحكام القتال                                 |
|               | ٢- الإنفاق                                                |
| 700-757       | ٣- الجرائم الأخلاقية                                      |
| 709-700       | ع- الإسراف في معناه الشامل                                |
| 771-709       | خلاصة علي                                                 |
|               | لباب الرابح                                               |
|               | دراسة فنية بيانية                                         |
|               | ﴿ لَأُولَا ﴿ مِن الشَّعَرِ الجَّاهِلِي                    |
| T•V-YA1       | المُنْ عُلِيم القرآن الكريم                               |
| T10-T.A       | التهة المناسبية                                           |
| 414-414       | عارس                                                      |
| 47h -41h      | ة المعادر والمراجع                                        |
|               | ، الرسالة                                                 |
|               |                                                           |